







﴿ الجزء الثالث والعشرون من ﴾ الملتخوات 1.23-24 وكتب ظاهر الرواية أتت \* ستا وبالأصول أيضا سميت صنفها محمد الشيباني م حرر فيها المذهب النعاني الجامع الصغير والكبير ، والسير الكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط \* تواترت بالسند المضبوط ويجمع الست كتاب الكافي \* للحاكم الشهيد فهو الكافي أقوى شروحه الذي كالشمس \* مبسوط شمس الامة السرخسي وتنبيه وقد باشر جعمن حضرات أفاضل العلماء تصحيح هذا الكماب عساعدة جاعةمن ذوى الدقةمن أخل العلم والله المستعان وعليه الشكلان (أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة لهذا الكتاب الجليل) ﴿ حقوق الطبع محفوظة للملتزم ﴾ انجحاج مخذا فنذي نتشابني للغربي للوثني مطبع التعاده بحارمحا فطقيضر

V123-24

993,799

- و كتاب المزارعة كا

(قال الشيخ الامام) الاجل الزاهد شمس الأثَّة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله إله الملاء اعلم بان المزارعة مفاعلة من الزراعة والاكتساب بالزراعة مشروع أول من فعله آدم صلوات الله وسلامه عليه على ما روى أنه لما أهبط الى الارض أتاه جبريل عليه السلام بحنطة وأمره بالزراعة واز درعرسول الله صلى الله عليه وسلم بالجرف وقال عليه الصلاة والسلام الزارع يتاجر ربه عز وجل وقال عليه الصلاة والسلام المقصود يسمى مزارعة ويسمي مخابرة أيضا على ماروي عن زيد بن نابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقيل وما المخابرة قال المزارعة بالثلث والربع وأنما سميت مخابرة من تسمية المرب الزارع خبيرا وقيل هذا الاشتقاق من معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر فسميت مخابرة بالاضافة اليهم وبيانه في الحديث الذي بدئ الكتاب، ورواه عن أبي المطرف عن الزهرى قال حــدثني من لا أتهمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليهو د حين عاملهم على خيبر أقركم ما أقركم الله وفيه بيان ان المرسل حجة فان الزهري رحمه الله أرسل الحديث حين لم بين اسم الراوي ورواه محمد رحمه الله مستدلاً به على جواز المزارعة والمعاملة فقد عامل رسول الله صلى الله عليه وســلم أهل خيبر على الشطر وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل الجواز وتأويل ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله من وجهين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر استرقهم وتملك أراضيهم ونخيلهم بم جعلها في أيديهم يعملون فيها للمسلمين عنزلة العبيد في نخيـل مواليهم وكان في ذلك منفعة للمسلمين ليتفرغوا للجهاد بانفسهم ولانهم كانوا أبصر بذلك العمل من

المسلمين وما جمل لهم من الشرط بطريق النفقة لهم فأنهم مماليك للمسلمين يعملون لهم في نخلهم فيستوجبون النفقة عليهم فجمل نفقتهم فيما يحصل بمملهم وجمل عليهم نصف مامحصل بعملهم ليكون ذلك ضريبة عليهم عنزلة المولى يشارط عبده الضريبة اذا كان مكتسبا وقد نقل بعض هذا عن الحسين بن على رضى الله عنهما والثاني أنه من عليهم برقا بهم وأراضهم ونخيلهم وجمل شطر الخارج عليهم بمنزلة خراج المقاسمة وللامام رأي فى الارض الممنون بها على أهلها ان شاء جمل عليها خراج الوظيفة وان شاء جمــل علمها خراج المقاسمة وهذا أصح التأويلين فانه لم ينقل عن أحد من الولاة انه تصرف في رقابهمأو رقاب أولادهم كالتصرف في الماليك وكذلك عمر رضي الله عنه أجلاهم ولو كانوا عبيدا للمسلمين لما أجلاهم فالمسلم اذا كان له مملوك في أرض المرب تمكن من امساكه واستدامة الملك فيه فعرفنا ان الثاني أصح ثم بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مافعله من المن عليهم بخيلهم وأراضيهم غيرمؤبد بقوله عليه الصلاة والسلام أقركم ما أقركم الله وهذا منه شبهالاستثناء واشارة الى أنه ليس لهم حق المقام في نخيلهم على التأبيد لانه علم من طريق الوحي انه يؤمر باجلائهم فتحرز مهذه الكلمة عن نقيض المهد لانه كان أبعد الناس عن نقض المهد والفدر وفيه دليل انالمن المؤقت صحيح سواء كان لمدة معلومة أو مجهولة وانالغدر ينتني عثل هذا الكلام وان لم يفهم الخصم فأنهم لم يفهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صبح منه التحرز عن الغدر بهذا اللفظ قال وان بني عذرة جاؤا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر وجاءته يهود وادى القرى شركاء بنيءندرة بالوادىفاعطوا بايديهم وخشوا أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وســـلم وهؤلاء كانوا بالقرب من أهـــل خيبر وان اليهود بالحجاز كانوا ينتظرون ما يؤل اليه حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر فقد كانوا أعز اليهود بالحجاز كما روى انه كان مخيبر عشرة آلاف مقاتل فلما صاروا مقهورين ذلت سائر اليهود وانقادوا لطلب الصلح فمنهم يهود وادى القرى جاؤا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطوا بايديهم أى انقادوا له وطلبوا الامان وخشــوا أن ينزوهم فكان هذا من النصرة بالرعب كما قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر فلما أعطوا بابديهم والوادى حين فعلوا ذلك نصفان نصف لبنى عذرة ونصف لليهو دفجعل رسول الله الوادى أثلاثا ثلثاله وللمسلمين وثلثًا خاصة لبني عــذرة وثلثا لليهود فكان هذا بطريق الصلح من رسول الله صلى الله عليه

وسلم فدل أن للامام أن يصالحأهل بلده على بمض الاموال والاراضي اذا رضوا بذلك ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم باجلاء اليهود الى الشــام على ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لايجتمع في جزيرةالعرب دينان وقال عليهالصلاة والسلام ان عشت الى قابل لاخرجن نجران من جزيرة العرب وكان في ذلك اظهار فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضيلة أمته حيث ان جزيرة العرب مولده ومنشاه طهر اللة تلك البقعة عن سكني غير المؤمن فيها وهي أفضل البقاع لان فيها الحرم وبيت الله تعالى حرم الله تعالى لم مشاركة غير المؤمن مع المؤمن في السكني فيها الا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبـل ان يتمم ذلك ولم يتفرغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه لذلك لانه لم تطل مدة خلافته وقد كان مشغولا بقتال أهل الردة حتى اذا كان في زمن عمر رضي الله عنه وكان قد سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلمأجلي اليهود من خيبر وأمر يهود الوادى أن يتجهزوا بالجلاء الى الشام وكان المعنى في ذلك أن اليهود انما جاؤًا من الشام الي أرض الحجاز وكان مقصود رؤسائهم من ذلك طلب الحنيفية لما وجدوا في كتبهم من بمث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعت أمته وبذلك كان يوصي بمضهم بعضا فلما بعث الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنعوا من متابعته والانقياد للحقالذي دعا اليه حسدا وكفرا قال الله تعالى وكانوا من تُقبل يستفتحون على الذين كفروا الآية فجوزوا على سوء صنيعهم بان لايمكنوا من المقام في أرض العرب وأن يمودوا الى الموضع الذي جاء من ذلك الموضع آباؤهم فلهذا اجلاهم عمر رضي الله عنه تم احتج عليه يهو د الوادى بقولهم أنما يحن في أموالنا قد أقر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاسمنا ومعنى هــذا الـكالام الاشارة منهم الى الفرق بينهم وبين أهل خيبر فان خيبر قد افتتحها المسلمون فصارت مملوكة لهم فاما نحن فصالحنارسول الله صلى اللهعليه وسلم على بعض الاراضي فاقر نا في أموالنا على ماكنا عليه في الاصل ولم يظهر مناخياً نة فليس لك أن تجلينــا من أرضنا فقال لمم عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لـكم أقركم ما أقركم الله يمني أن هذا اللفظ كان اسـتثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح الذي جرى بينه وبيذكم فلايمنعني ذلك من اجلائكم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد أن لا يجتمع في أرض العرب دينان واني مجل من لم يكن له عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عهدا خاصا سوى ذلك الصلح العام فقد كان ذلك مقيدا بالاستثناء وأنا

مقوم أموالكم هذه فمعطيكم أعانها يمنى بهذا الاجلاء لاأبطل حقيكم عن أمواا كم ولا أعملكما عليكم مجانا وأكنى أعطيكم قيمتها وفيه دليل ان الملك الذى من الحرمة مالملك المسلم وأنه متى تمذر الفاء المين في مليكه بجب ازالتــه بالقيمة ولهذا قلنا في الكافر اذا أسلم عبــده بجبر على بيعه واذا أسلمت أم ولده تخرج الى الحرية بالسعاية في القيمة وفيه دليل ان الامام اذا أحس بالغدر من أهل بلدة من بلاد أهل الذمة وانهم يخبرون المشركين بمورات المسلمين يكون له أن يجليهم من تلك الارض الى أرض أخرى وانه يقوم من أملاكهم مايتمذر نقله فيمطيهم عوض ذلك من بيت المال أو من أرض أخرى ان كانت لعامة المسلمين كما فعله عمر رضى الله عنه فانه أمر بامو الهم فقومت بتسمين ألف دينار فدفعها اليهم وأجلاهم وقبض أمو الهمثم قال لبني عذرة أنا لن نظلمكم ولن نستأثر عليكم أنتم شفعاؤنا في أموال اليهود فان شمَّمَ أعطيتم نصف ماأعطيناهم وأعطيتكم نصف أموالهم وان شئتم سلمتم لنا البيم فتوليناالذي لهم وفيه دليل أن الشفعة تستحق بالشركة في العقار فقد كانت بنو عذرة في الوادي شركاء وانأحد الشركاء اذا اشترى فله الشفعة فيما اشترى كما للشريك الآخر وأنما يشتريه الامام للمسلمين عال بيت المسلمين ليستحق بالشفعة ولكن الاشكال في أنهم لم يطلبوا الشفعة حتى قال لهم عمر رضى الله عنه ما قال والشفعة "بطل بترك الطلب بعد العلم بالبيع فقيل هم قد طلبوا الشفعة وأظهروا ذلك بينهم ولكنهم احتشموا عمر رضى الله عنه فلم بجاهروه بذلك فلما بلغه طلبهم قال ما قال وقيل هم عمر رضى الله عنه أن ذلك بيع شرعي وأن لهم الشفعة بذلك فعندذلك طلبوا الشفعة وقالوا بل نعطيكم نصف الذي أعطيتم من المال وتقاسمونا أموالهم فباعت بنو عذرة في ذلك الرقيق والابل والغنم حتى دفعوا الى عمر رضي الله عنه خمسة وأربعين ألف دينار فقسم عمر الوادي نصفين بين الامارة وبين بني عذرة وذلك زمان التحظير حين حظر عمر رضي الله عنه الوادي نصفين يعني جمع انصباء المسلمين في جانب وانصباء بني عذرة في جانب وكان ذلك أمرا عظيما قد اشتهر في العرب حتى جعلوه تاريخا وكانوا يسمون ذلك زمان التحظير فيقول بعضهم لبعضهم كنت زمان التحظير ابن كذا سـنة كما يكون مثله في زماننا اذا حدث أمر عظيم في الناس يجمل التاريخ منه بمنزلة وقت الوباء وغيره وقال الزهري رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينصالح أهل خيبرأعطاهم النخل على أذيعملوا ويقاسمهم نصف الثمار وكان يبعث لقسة ذلك عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم فيقول انشئتم

فلكم وان شنتُم فلنا وفي هذا الحديث بيان حكمين حكم المعاملة وقد بيناه وحكم الخرص فهو دليـُل على أن للامام في الاراضي التي يكون للامام خراجها خراج المقاسمة وفي الارض العشرية أن يبعث من يخرص التمار والزروع على أربابها الا أزعندالشافعي هذا الخرص عنزلة الكيل حتى أذا ادعوا النقصان بعد ذلك لانقبل أو لهم الا محجة وعندنا هذا الخرص لا يكون ملزما اياهم شيئًا لان الذي يخرص آغا يقول شيأ بظن والظن لايغني من الحق شيئًا فالقول قولهم في دعوى النقصان وعلى من يدعي عليهم الخيانة والسرقة اثبات ذلك بالبينة وعلى هذا الاصل جوز الشافعي رحمه الله بيم العرايا وهو بيم الثمر على رؤس النخل بتمر مجدود على الارض خرصا فيما دون خمسة أوسق وقال الخرص عنزلة الكيل ولم يجوز ذلك علماؤنا رحمهم الله وقالوا الخرص ليس بمعيار شرعي تظهر به المهائلة فيكون هذا بيم الثمر بالثمر مجازفة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل وتأويل ماقمله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بأمر رسولالله صلى الله عليه وسلم من وجهين أحدهما أن ذلك كان على سبيل النظر للمسلمين منه حتى يتحرز اليهود من كمان شيء فقد كانوا في عداوةالمسلمين محيث لا يمتنعون مما يقدروا عليه من الاضرار بالمسلمين وقيل كان ابن رواحة مخصوصا بذلك حتى كان خرصه عَنْزَلَةً كَيْلُ غَيْرُهُ لا يَتْفَاوَتَ قَدْعَلَمُ ذَلَكُ رَسُولَ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَن طريقَ الوحي أو كان له ذلك بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكونه مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بين فيما رواه بمد هذا ولا يوجد مثل ذلك في حق غيره ومعنى قوله انشثتم فلكموان شثتم فلنا أي ان شئتم أخذتم على ماخر صت وأعطيتمونا نصف ذلك بعد الادراك وان شئتم أخذنا ذلك وأعطينا كم نصف ذلك بعد الادراك فهذامنه بيان أنه عدل في الخرص ولم على الى المسلمين ولا قصد الحيف على اليهود وعن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر الى أهاما الذين كانت لهم على أن يعملوها فاذا بلغت الثمار كان لهم النصف وللمسلمين النصف فبعث ابن رواحــة رضي الله عنــه فخرصها عليهم وقد بينا فائدة الحديث وفي اللفظ المذكور في هذا الحديث دليل على ما ذهب اليه أبو حنيفة رحمه الله أنه من عليهم بأراضيهم وجمل عليهم نصف الخارج بطريق خراج المقاسمة وعن حجاج بن ارطاة قال سألت محمد بن على رضى الله عنه عن المزارعة بالثلث فالنصف فقال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر وأبو بكر وعثمان وعلى رضي الله عنهم وأهلوهم الى يومهم هذا يفعلونه وفيه دليل جواز استمال القياس فقد سئل عن المزارعة وجوازها استدلالا بالمعاملة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل خيبر في النخيل وقيل بلكانت بخيبر نخيل ومزارع فقد كان عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في المزارعة عقد مزارعة وفي هذا الحديث دليل لهما على أبى حنيفة رحمه الله في جواز المزارعة والمعاملة وعن سعيَّد بن المسيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر قال لليهود أقركم مأأقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة فخرص عليهم ثم يقول ان شئتم فلكم وان شئتم فلنا فكانوا يأخذونه وفي هـذا الحديث بيان أن ماجري بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم كان على طريقة الصلح وقد يجوز عن الامام المعاملة بين بيت المال وبين الكفار على طريق الصلح مالا بجوز مثله فيما بين المسلمين فيضوف من هذا الوجه استدلالهم عماملة رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وفيه دليل هداية ابن رواحة رضي الله عنه في باب وعن سلمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث ابن رواحة فيخرص بينه وبين اليهود قال فجمعوا له حليا من حلى نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال يامعشر اليهود انكم أبغض خلق الله تعالى الى وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم أما الذي عرضتم من الرشوة فهو سحتوانا لانا كلها فقالوا بهذا قامت السموات والارض وأنما طلبوا من ابن رواحة رضي الله عنه ماظهر منهم من الميل الى أخذ الرشوة وترك بيان الحق لاجله فانهم كتموا بغث رسول الله صلى الله عليه وسـلم وبعث أمتــه من كـتابهم وحرفوا الكام عن مواضمه بهذا الطريق كما قال الله تعالى ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مماكتبت أبديهم وويل لهم مما يكسسبون وما طلبوا منه التخفيف من غير ميل وخيانة فقد كان ابن رواحة رضي الله عنه يفدل ذلك من غير طلبهم وبه كان أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماروى أنه عليه الصلاة والسلام قال للخراصين خففوا في الخرص فان في المال العربة والوصية ثم أنه قطع طمعهم بما قال انكم من أبغض خلق الله تمالي الى وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون في بغض اليهود بهذه الصفة فأنهم في عداوة المسلمين بهذه الصفة كما قال الله تمالي لتجدن أشــد الناس عــدواة للذين آمنوا اليهود وقال عليه الصلاة والسلام ما خلايهودي بمسلم الاحدثته نفسه بقتله وكان شكو اهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلوقت حتى قال لو آمن بی اثنا عشر منهم آمن بی کل یهودی علی وجه الارض یمنی رؤساءهم ثم بین أن هذا البغض لا يحمله على الحيف والظلم عليهم فالحيف هو الظلم قال الله تمالى أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله فكيف يحمله ماعرضوا من الرشوة على الميل اليهم وقال أماالذي عرضتم من الرشوة فأنماسيحت يعني تناول السحت من المليكم دون المسلمين وقد وصفهم الله بذلك نقوله سهاءون للكذب أكالون للسحت والسحت هو الحرام الذي يكون سببا للاستئصال مأخوذ من السحت قال الله تمالى فيسحتكم بمذاب وقد خاب من افترى أي يستأصلتكم فقالوا بهذا قامت السموات والارض يمني ما يقوله حق وعدل وبالعدل قامت السموات والارض وكان شيخنا الامام رحمه الله يقول في هـذا الحديث اشارة الى أن أمتمة النساء وحليهن لم تزل عرضة لحواثج الرجال فان اليهود لحاجتهم الى ذلك تحكموا على نسائهم فجمعوامن حلي نسائهم حكى وأن رجــلا من أهل العلم كانت له امرأة ذات يسار فسألها شيأ من مالها لحاجته الى ذلك فابت فقال لا تكونى أكفر من نساء خيبركن بواسين أز واجهن بحليهن وأنت تأبى ذلك وعن ابن سعرين رحمه الله قال بمث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن رواحة رضي الله عنه الى خبير فقال بعثني اليكم من هو أحب اليّ من نفسي ولا نتم على أهون من الخنازير ولا يمنعني ذلك من أن أقول الحق هكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب اليه من نفسه وأهله وولده وماله لآنه به نال المز في الدنيا والنجاة في الآخرة قال الله تمالي وكنتم على شفاحفرة من النار فانقدكم منهايعني بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه وبنبنى أذيكموناليهودعند كلمسلم بهذهالصفةوالمنزلة أيضا فهم شر من الخنازير فيما أظهروا من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا وتعنتا فكانه قال ذلك لانه قد مسخ منهم قردة وخنازير كما قال الله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير واليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حاصر بني قريظة فسمع من بعض سفائهم شتيمة فقال عليه الصلاة والسلام اتشتمونى بااخوة القردة والخنازير فقالوا مأكنت فحاشا يأأبا القاسم قال وذلك لايمنعني من أن أقول الحق فقالوا بهذا قامت السموات والارضأى بالحق ومخالفة الهوى والميل بها تمقال ند خرصت عليكم نخيلكم ففيه دليل أن النخيل كانت مملوكة لهم وان ما كان يؤخذ منهم بطريق خراج المقاسمة فانشئتم فخذوه ولي عندكم الشطر وانشئتم أخذته ولكم عندي الشطر

غُذُوه فان لَكُم فيه منافع فاخذُوه فوجدُوا فيه فضلا قليلاً وهذا دليل على حذاقته في باب الخرص وان خرصه بمنزلة كيل غيره حين لم يخف عليه الفضل اليسير وانما تجوز بذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمره بالتخفيف في الخرص ولم يترك النصيحة لهم في الاخذ مع شدة بنضه اياهم فدل أمه لا بنبغي للمسلم أن يترك النصيحة لاحد من ولى أو عدو إذا كان لايخاف على نفسه لان نصيحته بحقالدين وعن الحسن بن على رضى الله عنهما أنرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بالشطروقال لكم السواقط قيل المراد من السواقط مايكسر من الاغصان من النخيل مما يستعمل استمال الحطب والاصع أن المراد ما سقط من الثمار قبل الادرك فال ذلك مما لم يمكن ادخاره الى وقت القسمة لآنه يفسد فشرط ذلك لهم دفعا للحرج عنهم وفيه دليل على أن مثل هذا يجمل عفوا في حق المزارع والمعامل لانه لا يتأتى التحرز عنه الانجرج والحرج مدفوع وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة رضي الله عنه فخرص عليهم مائة وسق فقالت البهود أشططهم علينا فقال عبدالله رضي الله عنه نحن نأخذه ونعطيكم خمسين وسقا فقالت مهذا تنصرون وقوله اشططم علينا أي ظلمتمونا وزدتم في الخرص والشطط عبارة عن الزيادة قال عليه السلام لاوكس ولا شطط وكان ذلك منهم كدبا وكانوا بعلمون ذلك ولكن كادمن عادمهم الكدب وقول الزور مع علمهم بذلك كما وصفهم الله تمالى به نقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فرد عليهم تمنتهم بما قال المانأخذه ونعطيكم خمسين وسقا فقالوا بهذا تنصرون أي بالمدل والتحرز عن الظلم فالنصر موعود من الله تعالى للعادلين المتمسكين بالمدل والحق في ألدنياوالآخرة قال الله تمالي أن تنصروا الله ينصركم يعني أن تنصروا الله تمالي بالانقياد للحق والدعاء اليه واظهار المدل ينصركم وشبت أقداءكم وعن على بن أبي طالب رضي الله عنيه قال لا بأس بالمزارعة بالثاث والردم واعلم بان المزارعة في جوازها اخلاف بين العلماء رحمهم الله وكان الخلاف في الصدر الاولوالتابمين رحمهم الله تعالى بمدهم واشتبهت فيها الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع محمد رحمه الله ما نقل من الآثار في ذلك ثم بني عليــه بيان المسئلة من طريق المني فمن قال بجواز هامن الصحابة رضي الله عنهم على رضي الله عنمه ومعاذ رضي الله عنه على ما روى عن طاوس رحمــه الله قال قدم علينا مماذ رضي الله عنــه العمن ونحن نمطي أراضينا بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينا وفيه بيان ان ترك الشكثر ممن تعين عليــه البيان

دليل التقرير فقد كان مماذرضي الله عنه متعينا للبيان لاهل الىمن لان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثه اليهم ليبين لهم الاحكام واستدل بترك التكثر عليهم بعد ما اشتهر هذا العقد بينهم على جوازه ثم روى عنه اله أمضى ذلك وفي هذا "نصيص على الفتوى بالجواز وعن طاوس رحمه الله أنه سثلءن المخابرة في الارض فقال خابروا على الشطر والثلث والربيع ولا تخابروا على كيل مملوم فكان طاوسا تملم من معاذرضي الله عنه وفيه دليل أن المزارعة على كيل مملوم يشترطه أحدهما لا تجوزونه يأخذ من يجوز المزارعة لان هذا الشرط يؤدي الى قطع الشركة في الخارج بمد حصوله وعن موسى بن طلحة قال اقطع عمر رضي الله عنه خسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سمد من مالك والزبير وخبابا ورأيت هذين يعطيان أرضهما بالثلث والربع وعبسد الله وسمدا رضي الله عنهم والمراد عبد الله بن مسعود وقد ذكره مفسرا بعد هذا وهو من كبار فقهاء الصحابة وسعد بن مالك من المشرة وكانا يباشران المزارعة بالثلث والربع وفي الحديث دليل ان للامام ولاية الانطاع فيما ليس عملك لانسان بمينه لان ماكان الحق فيه لمامة المسلمين فالتدبير فيه الى الامام ولهأن يخص بمضهم بشيُّ من ذلك على حسب ماري كما يفعله في بيت المال وعن أبي الأسود قال انا كرناله وأرع على عهد علقمة والاسود رحمهما الله بالثاث والربع فما يعيبان ذلك علينا وهما من كبارأصحاب على وعبد الله رضي الله عنهما وفتوا هما في ذلك على موافقة فتوى على وعبد الله رضي الله عنهما حجة أيضا وعن محمد بن رافع بن خديج قال بمثرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا الى قوم يطمس عليهم تخلا فجاء ارباب النخيل فقالوا بإرسول الله أن فلانا قد طمس علينا مخلنا فقال عليه الصلاة والسلام قديمت رجلا في نفسي أمينا فان أحبيتم أن تنخذوا نصيبكم عاطمس والا أخذنا وأعطينا كم نصيبكم فقالوا هذا الحق وبالحق قامت السموات والارض والمراد بالطمس المذكورفي أول الحديث الحزر والمذكور ثانيا الظلم فالطمس هو الاستثصال ومنه يقال عين مطموسة قال الله تعالى فطمسنا أعينهم وكان الحديث في ابن رواحة رضي الله عنه في هل خيير وان لم يفسره في هذه الرواية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت رجلا في نفسي أمينا في معنى الرد لتعنتهم عليه وهكذا ينبغي للامام أن مختار لعمله من هو أمين عنده تم نقبل قوله فما يخبر مه ولا مرده لطمن الطاعنين فالقائل بحق لامد أن يطمن فيه بعض الناس فالناس أطوار وقلبل منهم الشكرور وقد تحقق تعنتهم لما خيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقالوا هذا الحق وبالحققامت السموات الارض وبيانه فيقوله تعالى ولو اتبع الحق أهوا مم لفسدت السموات والارض وعن الضحاك رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان يكرى الارض الجرز بالثاث والربع وكان لا يرى مذلك بأسا والمراد به الارض البيضاء التي تصلح للزراعة قال الله تمالي أو لم يروا أنا نسوق الماء الى الارض الجرز وعمر رضي الله عنه كان ممن يري جواز المزارعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اننما دارعمر فالحق معه رضي الله عنه فهو حجة لمن يجوزها وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرافع بن خديج ما حديث بلغني عن عمومتك في كراء المزارع فقال دخل عمومتي على رسول الله صلى اللهعليه وسلم ثم خرجوا الينا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فقال ابن عمر رضي الله عنه قد كنت أعلم انا كنا نكرى الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لرب الارض ماء في الربيع الساقى الذي يتفجر منه الماء وطاعفة من الدين قال لا أدرى كم هو قال محمد رحمه الله وهــذا عندنا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كراء المزارع أمم كاوا يكرونها بشي لا يدرون كم هو ولا ما يخرج وفيه دايل أن النهى العام مجوز أن يقيد بالسبب الخاص اذا علمذلك فقد قيد ابن عمر رضى الله عنه النهى المطلق بما عرف من السبب والخصوصية وهو تأويل النهى عند من اجاز المزارعة قال الزارعة مده الصفة لأنجوز لانها تؤدي الى قطع الشركة في الخارج مع حصولها فمن الجائز أن بحصل الخارج في الجانب الذي شرط لاحدهما دون الجانب الاخر والربيع الساقي الماء وهو ماء السيل بنحدرمن الموضع المرتفع فيجتمع فيموضع تم يستيمنه الارضولكن أبو حنيفة رحمه لله أخد بسموم النهي محدثين رويا في الباب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مس بحائط فأعجبه فقال لمن هذا فقال رافع رضى الله عنه لي استأجر ته فقال عليه الصلاة والسلام لا تستأجره بشيُّ منه وهــذا الحديث عنم حمله على هذا التَّأويل والثانى ما روى عن رافع ابن خديج رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فقلت أما نكريها عا على الربيع الساقى فقال لا فقلت أما نكريها بالتبن فقال لا فقلت أما نكريها بالثاث والربيع فقال عليه السلام لا ازرعها أو امنحها أخاك وهذاان ثبت فهو نص وكان هذه الزيادة لم تُدَبِّت عند من يرى جو ازها وأنما الثابت القَّدر الذي رواه محمد رحمه الله عن رافع بن خدیج رضی الله عنه أن أسد بن ظهیر جاه ذات یوم الی قومه فقال یا بنی خارجة قددخات عليكم اليوم مصيبة قالوا ماهى قال نهى رسبول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض قلنا يارسول الله انا نكريها بما يكون على الربيع الساقى من الارض فقال عليه السلام لا ازرعها أو امنحها أخاك وانمــا سمى ذلك مصيبة لهم لان اكتسابهم كان بطريق المزارعة وكانوا قد تمارفوا ذلك وكان يشقعليهم تركها ملوكان المرادالتأويل الذي أشار اليه في الحديث الاول لم بكن في ذلك كبير مصيبة لتمكنهم من تحصيل المقصود بدفع الارض مزارعة بجزء شائع من الخارج فهو دليل لابي حنيفة رحمه الله وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ازرعها أو امنحها أخاك يدل على سدباب المزارعة عليهم بالنهي مطلقا وبه يستدل من نقول من المتعسفة آبه لا يجوز استئجار الارض بالذهب والفضة لمقصود الزراعةولكن ماروينا من حديث رافع بن خديج رضى الله عنه وهو قوله لي استأجرته دليل على جواز ذلك وقدذ كر بمد هذا آثارا تدل على جوازه والمراد هما الانتداب الى ماهو من مكارم الاخلاق بأن يمنح الارض غيره اذا استغنى عن زراعتها نفسه ولا يأخد منه أجرا على ذلك وعن يعلى بن أمية وكال عاملا لممر رضي الله عنه على نجران فكتب اليه مذكر له أرض نجران فكتب اليه عمر رضي الله عنه ما كان من أرض بيضاء يسقيها السماء أو تستى سحا فادفعها اليهم لهم الثلث ولنا الثلثان وما كان من أرض تسقى بالغروب فادفها اليهم لهم الثلثان ولنا الثاث وما كان من كرم يسقيه السماء أويستى سحافادفه اليهم لجمم الثلث ولنا الثلثان وماكان يسقى بالغروبفادفعه اليهم لهم الثلثان ولنا الثاث والمراد بالاراضي التي هي لبيت المال حق عامة المسلمين أنه يدفعها اليهم مزارعة (ألانري) أنه فاوت في نصيبهم بحسب تفاوت عملهم بين ما تسقيها السماء أو تســ تي بالغروب وهي الدوالي فهو المخارة مأنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال أخبرني أعلمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكنه قال عنج أحدكم أخاه خير له من أن يأخد منسه خرجا معلوماً أو قال خراجا معلوماً وكل واحد من اللفظين لفية سحيحة والمراد نقوله أعلمهم معاذ رضي الله عنه فكانه أشار مه الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل أو قال ذلك لآنه أخه العلم منه وهكذا ينبغي لكل متعلم أن يعتقد ومملمه أنه أعلم أقر انه ليبارك له فيما أخذَّ منه ثم قد دعاه عمرو بن دينار الى الاخذبالاحتياط والتحرز عن موضع الشبهة والاختلاف فابي ذلك لأنه كان يمتقد فيــه الجوازكما تعلمه من

أستاذه وفيه دليل آنه لا بأس للانسان من مباشرة مايعتقد جواز وان كان فيه اختلاف العلماء رحمهم الله ولا يكون ذلك منه تركا للاحتياط في الدين وقوله عنج أحدكم أخاه اشارة الى الانتداب الذي بيناء في الحديث الاول وعن جعفر من محمد عن أبيه قال لم منه رسول الله حلى الله عليه وسلم عنها حتى تظالموا كان الرجل يكرى أرضه ويشــترط ما يسقيه الربيــم والنطف فلما تظالموا نهي عنها والنطف جوانب الارض فهذا اشارة الي التأويل الذي فكره محمد رحمه الله وأن النهن كان بناء على تلك الخصومة فكان تقييسها مها وعن ابن عمر رضي لله عنه قال كمنا نخابر ولا نرى بذلك بأساحتي زعم رافع بن خــديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركَّمنا من أجل قسوله يعني من أجل روايته وابن عمر كان معروفا بالزهد والفقه بين الصحابةرضي الله عنهم وأشار بهذا الى أنه يمتقد في المزارعة الجوازولكنه تركها لحيثية مطلق النهي المروى عن رسول الله صلى الله عليــه وسلم وكم من حلال يتركه المرء على طريق الزهد وأن كان يعتقد الجواز على ماجاء فى الحديث لا بلغ العبد محض الاعان حتى بدع تسمة أعشار الحلال مخافة الحرام وعن ابن عمر قال أكثر رافع رضي الله عنه على نفسه ليكربها كراء الابل معناه شدد الإمر على نفسه بروايته النهي مطلقاً من غير رجوعه الميسبب النهي ولاجل روايته يترك المزارعة ويكرى الارض بالذهب والفضة كراء الابل هو دليلنا على جواز الاجارة في الاراضي لمقصود الزراعة وعن ان عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أكرى الارض اشترط على صاحبها أن لا بدخلها كلبا ولا يعذرها وهذا من المتقرر لذي اختاره عمر رضي الله عنه ولسنا نأخذ به فلا بأس بادخال الكلب الارض لحفظ الزرع (ألا ترى) أن الحديث جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في ثمن الكاب للصيد والحرث والماشية وقوله ولا يعذرها أي لا يلقى فيها العذرة وهو مالنفصل من بني آدم وق كان بينالصحابة خلاف في جواز استعمال دلك في الارض فابن عمررضي الله عنه كاللا يجوز ذلك وكذلك أبن عباس رضي الله عنهما كان ينهي عن القاء العذرة في ألا رض وعن سعدرضي الله عنه أنه كان مجوز ذلك وهكدا روى عن أبي هربرة رضي الله عنه حتى كان يباشر ذلك بنفسيه فعاتبه انسان على ذلك فجمل نقول مكيل بر عكيل بر وعن أبى حنيفة فيه روايتان في احدى الرواتين مجوز القاؤها في الارض اذا كان غدير مخلوط بالتراب وفي الرواية الاخرىلابجوز دلك الا مخلوطا وهو الظاهر من المذهب اذا صار مفلوبا بالتراب فحينثذ

بجوز القاؤها في الارض وبجوز بيمها لانالملوب في حكم المستهلك فاما اذا كانت غير مخلوطة بالتراب فلابجوز بيمها ولا استعالها فيالارض لنجاسة عينها عنزلة الحزر وكانت هذه الحرمة لاحترام بني آدم فبيع السرقين والقاؤه في الارض جائز ولكن لاحترام بني آدم لا بجوز ذلك في الرجيع وهو كالشعر فان شعر الآدمي لاينتفع به بعد ما بان عنه بخلاف شعر سائر الحيـوانات وصوفها وعلى الرواية الاخرى عن أبي حنيفـة اذا ألقـاها في الارض وخلطها بالارض وصارت مستهلكة فيها بجوزاستعالها كذلك ولكن لابجوز بيعهاغير مخلوطة بالتراب وعن خالد الحذاء قال كنت عنــد مجاهد فذكر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في كراه الارض فرفع طاوس يده فضرب صدره ثم قال قدم علينامماذ رضي الله عنه المن وكان بمطى الارض على الثلث والربع فنحن نممل به الى اليوم ومممنى ماقاله طاوس أن مماذا خديج وقد كان يباشر المزارعة بالثلث والربع فنحن نتبرم في ذلك وتحمل النهي على ماحمله معاذ رضي الله عنه فقد كان دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله تعالى لما وفقه لما يرضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كليب بنوائل قال قلت لابن عمر رضي الله عنهمارجل له أرضُوماء وليسله بذر ولا نقر أعطاني أرضه بالنصف فزرعتها سِذريو نقرى ثم قاسمته فقال حسن وفيه منه دليــل على أن العالم يفتي بما يمتقد فيه الجواز وان كان لا يباشره فقد روينا أن ابن عمر رضي الله عنهما ترك المزارعة لاجل النهي ثمَّا فتي بحسنها وجوازها للسائل وعن جابر رضى الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أممبشر فقال ياأم بشر من غرس هذا النخل مسلم أو كافر قالت بل مسلم قال عليه الصلاة والسلام لايغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا سبع ولا طير الاكانت له صدقة يوم القيامــة وفي رواية وما أكات العافية منها فهي له صدقة يعني الطيور الخارجة عن أوكارها الطالبة لارزاقها وفيه دليل أن المسلم مندوب الى الاكتساب بطريق الزراعة والغراسة ولهذا قدم بعض مشايخنا رحمهم الله الزراعة على التجارة لانها أعم نفعا و أكثر صدقة وقدباشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماروينا أنه از درع بالجرف وفي الحديث ردعلي من يكره من التعسفة الغرس والبناء وقالوا أنه يركن به الى الدنيا وينتقص بقدره من رغبته في الآخرة والآخرة خيرلمن اتقى وهذا غلط ظنو هفانه بتوصل مهذا الاكتساب الي الثواب في الآخرة

وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام نم مطية المؤمن الدنيا الى الآخرة الغرس والبناء وان كان حسنا من كل واحد ولكن معنى القربة فيمه اذا باشره المسلم دون الكافر فان الكافر ليس من أهل القربة وهو مأمور بتقديم الاسلام على الاشتغال بالنرس ولكن قد ورد أثر من رسول الله صلى الله عليه وســـلم فيما يآثر عن ربه عز وجــل حيث قال عمروا بلادى فعاش فيها عبادى فلمذا قلنا هذا الفعل حسن من كل أحد وعن ابن المسيب رضي الله عنه أنه كان لاترى بأسا بكراء الارض البيضاء تذهب وفضة وعن جبير آنه كان لا يرى بأسا باجارة الارض بدراهم أو بطمام مسمى وقال هل ذلك الا مثل دار أو بيت وهو حجة على مالك رحمه الله فأنه لا يجوز اجارة الارض بالطمام لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لايستأجر بشيء منه ولكنا نقول الارض غير منتفع بها كالدار والبيت وكل مايصلح ثمنا في البيع يصلح أجرة في الاجارة وتأويل النهي الاستثجار باجرة مجهولة معدومة هي على خطرالوجودكما يكون في المزارعة وهــذا ينعدم في الاستثجار بطمام مسمى ورعا يكون في هــذا نوع رفق لان من يستأجر الارض للزراعة فأداء الطمام أجرة أيسر عليمه من أداء الدراهم لفلة النقود في أيدي الدهاقين وعن رافع بن خديج رضى الله عنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزاينة وقال الما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها أو رجل منح أرضا فهو نررع مامنح أو رجل استكرى أرضا بذهب أوفضة \*والمزاينة بيع التمر على رؤس النخل بتمر مجدود على الارض خرصا فالنهى عنها حجة لنا في افساد ذلكالمقد: والمحاقلة قيل بيـم الحنطة في سنيلها محنطة والعرب تقول الحقلة ثنبت الحقلة أي الحنطة ننبت السنبلة وقيهل المحاقلة المزارعة وهذاأظهر فقد فسره غليهالصلاة والسلام تقوله آنما نزرع ثلاثة فهو دليل لابىحنيقة على أن الانتفاع بالارض للزراعة مقصور على هذه الطرق الثلاثة وان المزارعة بالربع والثلث لاتكون صحيحة لان كلة أنما لتقرير الحكم في المذكور ونفيه عما عبدا. وعن أن عباس رضى الله عنهماقال ان أمثل ماأنتم صانمون أن يستكرى أحدكم الارض البيضاء مذهب أو فضة عاما بمام يمنى أبعدها عن النازعة والجهالة واختلاف العلماء رحمهم الله فان الامشل ما يكون أقرب الىالصوابوالصحة وذلك فيا يكون أبمدعن شبهة الاختلاف وعن مجاهد قال اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم من عندى البذر وقال الاخر من عندي العمل وقال الآخر من عندي الفدان وقال الآخر من عندي الارض

وَمُغْنَى فِي ذَلَكَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ أَنْ لَصَاحِبِ الفَدَانِ أَجِرًا مسمى وجعل لصاحب السل درهما كل يوم والحق لزرع كله لصاحب البذر وألغي الارض ومهذا يأخذمن بجوز المزارعة فيقول المزارعة بهذه الصفة فاسدة لما فيها من اشتراط الفدان وهي البقر وآلات الزراعة على أحدهم مقصودا به وبما فيها من دفع البذر مزارعة على الانفراد وكلواحد من هذين مفسد للمقد ثم في المزارعة الفاسدة الخارج كله لصاحب البدر لانه عا بدره ( ألاترى) أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحقه بصاحب البذر وألغى الارض يعنى لم يجمل لصاحب الارض من الخارج شيأ الا أنه يستوجب على صاحب البذر أجر مثل أرضه بل يستوجب ذلك عليه كصاحب الفيدان وقد أعطاه أجرا مسمى والرادأجر المشل وصاحب العمل فقد أعطاه درهما كل يوم وتأويله أن ذلك كانأجر مثله في عمله وكما أنهسلم لصاحب البذر منفعة الفدان والمامل يحكم عقد فاسد فقد سلزله منفعة الارض بعقد فاسمد فيستوجب أجر انثل وبهذا شين أن المراد بالالغا. أنه لم مجمل لصاحب الارض شيأ من المارج فكان الطحاوي لا يصحح منذا الحديث ويقول الخارج لصاحب الأرض أورد ذلك في المشكل وقال البدر يصير مستهلكا لان البات بحصل نقوة الارض فيكون النابت لصاحب الارض وجمل الارض كالام وفي الحيو أنات الولد يكون مملوكا لصاحب الام لالصاحب الفحل ولكن هدا وهم منه والحديث صحيح وكل قياس عقابلته متروك ثم في الحيوانات توجد الحصانة من الام لماء الفحل في رحمها وفي حجرها بابنها عوه بعد الانفصال فلهذا جعلت تابعة للام في الملك وذلك لا يوجد في الارض ثم الخارج نماء البيذر (ألا ترى) أنه يكون من جنس البيذر وقوة الأرض ويكون بصفة واحدة ثمجنس ألخارج يختلف باختلاف جنسالبذر فعرفنا آنه يكون نماء البذر فيكون لصاحب البذر وهذا هو الحكم في كل مزارعة فاسدةأن للعامل أجر مثل حمله ان عمل بنفســـه أو باجرائه أو بغلمانه أو يقوم استعان بهم بنـــير أجر ويكون الخارج لصاحب البذر في هذه المسئلة بمينها قول جميم المتقدمين من أصحابنا رحمم الله أما عند أبي حنيفة رحمه الله فلان الزارعة فاسدة على كل حال وعندهما المزارعة فاسدة هنا كابينا ثم صاحب البذر يؤمر فيما بينه وبين ربه عز وجل أن ينظر الى الخارج فيدفع فيه مثل ما بذر ومقدار ماغرم فيه من الاجر لصاحب الارض ولصاحب الممل ولصاحب البقر فيطيب له ذلك بما غرم فيه ويتصدق بالفضل لتمكن الحنث فيه باعتبار فسأد المقد والاصل فى المزارعة الفاسدة أنه متى ربى زرعه في أرض غيره يؤمر بالتصدق بالفضل وان ربى زرعه فى أرض نفسيه بمقد فاسيد لايؤمر بالتصدق فى عقد فاسد وسيأتى بيان هيذا الفصل فى موضعه ان شاء الله تمالى

## وه الزارعة على قول من بجيزها في النصف والثلث كاه

( قال رحمه الله ) اعلم أن المزارعة والمعاملة فاســـدنان في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله وفي قول أبي يوسف ومحمد وابن أبي ليلي هما جائزنان وقال الشافعي المعامدلة في النخيل والكروم والاشجار صحيحة ويسمون ذلك مساقاة والمزارعة لا تصمح الاتبعا للمعاملة بان يدفع اليه الكرم معاملة وفيه أرض بيضاء فيأمره أن يزرع الارض بالنصف أيضا وقد قدمنا بيان الكلام من حيث الأخبار في المسئلة فاما من حيث المعني فهما يقولان المزارعة عقد شركة في الخارج والماملة كذلك فتصح كالمضاربة وتحقيقه من وجهين أحدهما أن الربح هناك يحصل بالمال و العمل جميعا فتنعقد الشركة بينهما في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل من الجانب الآخر وهنا باعتبار عمل من أحسد الجالبين وبذر وأرض من الجانب الآخر أو نخيل من الجانب الآخر والدليل على أن للعسمل تأثيرا في تحصيل الخارج أن الغاصب للبيذر أو الارض أذا زرع كان الخارج له وجمل الزرع حاصلا بمسمله والثاني أن بالناس حاجـة الى عقد المضاربة فصاحب المال قد يكون عاجزًا عن التصرف بنفســه والقادر على التصرف لا بجد مالا يتصرف فيه فجوز عقد المضاربة لتحصيل مقصودهما فكذلك هنا صاحب الارض والبعدر قد يكون عاجزا عن العمل والعامل لايجـد أرضا وبذرا ليعمل فيجوز المقد بينهما شركة في الخارج لتحصيل مقصودهما وفي هذا المقد عرف ظاهر فيما بين الناس في جميم البلدان كما في المضاربة فيجوز بالمرف وان كان القياس يأباه كالاستبضاع ومهذا الطريق جوز الشافعي رحمـه الله المعاملة ولم يجوز الزارعة لان المعاملة بالمضاربة أشبه من المزارعة فان في المعاملة الشركة في الزيادة دون الاصل وهوالنخيل كما أن المضاربة الشركة فِالرَبِحِ دُونَ رأس المال وفي المزارعة لو شرط الشركة في الفضل دون أصل البذر بان شرطا دفع البذر من رأس الخارج لم يجز العقد فجوزنا المعاملة مقصودا لهذا ولم بجوز المزارعة الا تبما للحاجة اليها في ضمن المعاملة وقد يصبح العقد في الشي تبعا وان كان لا يجوز مقصودا

كالوقب في المنقول وبيع الشرب وهذا كله بخلاف دفع الغنم معاملة بنصف الاولاد أو الالبان لان ذلك ليس في معنى المضاربة فان تلك الزوائد تتولدمن العين ولا أثر لعمل الراعي والحافظ فيها وانما تحصل الزيادة بالعلف والسيقي والحيوان ساشر ذلك باختياره فليس لعمل العامل تأثير في تحصيل تلك الزيادة وليس في ذلك المقدعرف ظاهر في عامة البلدان أيضاولهذا لو فعل الغاصب لم يملك شيأ من تلك الزوائد فاماهـ: افلممل الزارع تأثير في تحصيل الخارج وكدلك لعمل العامــل من الســـقي والتلقيح والحفظ تأثير في جودة الثمار لان مدون ذلك لا يحصل الا ما لا ينتفع به من الحشف فلهذا جوزنا المزارعة والمعاملة ولم نجوز المعاملة في الزوائدالتي تحصل من الحيوانات كدود القز والدساج وما أشبه ذلك وأبو حنيفة يقول هذا استثجار باجرة مجهولة ممدومة في وجودها خطر وكل واحد من المعنيين عنم صحة الاستثجار والاستثجار بما يكون على خطر الوجود في معنى تعليق الاجارة بالخطر والاستئجار باجرة مجهولة بمنزلة بيع ثمن مجهول وكل واحمد منهما عقد معاوضة يمتمد تمام الرضأتم البيع شمن مجهول يكون فاسدا فكذلك الاستئجار باجرة مجهولة وهذا القياس سنده الاثر وهو قوله عليه الصلاة والسلام من استأجر أجيرا فليعلمه أجره وبيان ماذكرنا أن البذران كان من قبل المامل فهو مستأجر للارض عاسمي لصاحبها من الخارج وفي حصول الخارج خطر ومقداره مجهولوان كان من قبل رب الارض فهو مستأجر للمامل والدليل على أن هــذا اجارة لاشركة أنه يتملق به اللزوم منجانب من لابذر من قبله وكذلك من جانب الآخر بعد القاء البذر في الارض وعقد المعاملة يتعلق به اللزوم من الجانبين في الحال والشركة والمضاربة لا يتملق بهما اللزوم والدليل عليه أنه لا بد من بيان المدة واشتراط بيان المدة في عقد الأجارة لاعلام ما "تناوله العقد من المنفعة فاما في الشركة والمضاربة فلايشترط التوقيت ولا معنى لاعتبار العرف لان العرف يسقط اعتباره عند وجود النص بخلافه وقد وجدذلك هنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تستأجره بشئ منه وقوله عليمه الصلاة والسلام فليعلمه أجره وكما وجد المرف هنا فقد وجد المرف في دفع الدجاج معاملة بالشركة في البيض والفروج وفى دفع البقر والغنم معاملة للشركة في الاولاد والالبان والسمون وفي دفع دود القرّ معاملة للشركة في الابريسم ومعنى الحاجة يوجد هناك أيضًا ثم لا يحكم بصحة شيُّ من ذلك باعتبار المرف والحاجـة فهنا كذلك واذا ثبت فساد العقد على قوله كان الخارج كله

لصاحب البذر فان كان صاحب البذر هو العامل فعليــه أجر مثل الارض فينبغي لصاحب الارض أن يشتري منه نصف الخارج بعد القسمة عا استوجب عليه من أجر المثل وكذلك نفعله العامل ان كانالبذر من قبل صاحب الارض ومهذا الطريق يطيب لكل واحد منهما على قوله ثم التفريغ بمدهدًا على قول من يجوز الزارعة والمعاملة وعلى أصول أبي حنيفة ان يأخذون بقوله في هذهالمسئلة ففرع على أصوله ان لو كان يرى جوازها ثم المزارعة على قول من بجبزها تستدعي شرائط ستة أحدها التوقيت لان العـقد برد على منفعة الارض أو على منفعة العامل بعوض والمنفعة لايعرف مقدارها الابييان المدة فكانت المدةمعيارا للمنفعة عنزلة الكيل والوزن وهذا تخلاف المضاربة فان هناك بالتصرف المال لا يصيرمستها كا فلا حاجة الى أنبات صفةاللزوم كذلك المقد وهنا البذر يصـير مستهلكا بالالقاء في الارض فبنا حاجة الى القول بلزوم هذا العقد لدفع الضررمن الجانبين ولا يكون ذلك الا بعد علم مقدار المعقود عليه من المنفعة والثاني أنه محتاج الى بيان من البذر من قبله لان المعقود عليه يختلف بأختلافه فان البذران كان هو من قبل العامل فالمعقود عليه منفعة الارض وان كان من قيل صاحب الارض فالمقود عليه منفعة العامل فلا مد من بيان المعقود عليه وجهالة من البذر من جهته تؤدى الى المنازعة بينهما والثالث أنه محتاج الى بيان جنس البذر لان اعلام جنس الاجرة لا بد منه ولا يصير ذلك معلوما الا ببيان جنس البذروالرابع أنه محتاج الى بيان نصيب من لا بذر من قبله لانه يستحق ذلك عوضا بالشرط فما لم يكن معلوماً لا يصح استحقاقه بالعقد شرطا والخامس أنه يحتاج الى التخلية بين الارض وبين العامل حتى اذا شرط في العقد ما تنعدم بهالتخلية وهو عمل ربالارض مع العامل لا يصح العقد والسادس الشركة في الخارج عند حصوله حتى ان كل شرط يؤدي الى قطع الشركة في الخارج بعد حصوله بكون مفسدا للمقد تم المزارعة على قول من مجنزها على أربعة أوجه أحدها أن تكون الارض من أحدهما والبذر والعمل والبقر وآلات العمل كله من الآخر فهذا جائز لان صاحب البذرمستأجر للارض بجزء معلومهن الخارج ولو استأجرها باجرة معلومة من الدارهم والدنانير صحفكدا اذا استأجرهابجزء مسمى من الخارج شائع والوجه الثانى أن تكون الارض والبذر والبقر والآلات من أحدهما والممل من الآخر فهذا جائز أيضا لانصاحب الارض استأجر العامل

ليعمل بآلاته له وذلك صحيح كما لو استأجر خياطا ليخيط بابرة صاحب الثوب أوطياناليجمل الطين بآلة صاحب الممل والوجه الثالث أن تكون الارض والبذر من أحدهما والبقر والآلات من العامل وهذا جائزاً يضالان صاحب الارض استأجر دليعمل بآلات نفسه وهذا جائز كما اذا استأجر خياطا ليخيط بالرة نفسه أو قصارا ليقصر الثوب بآلات نفسه أو صباغا ليصيغ الثوب بصبغ له فكذلك هنا وهذا لان منفعة البقر والآلات من جنس منفعة العامل لأنّ اقامة الممل يحصل بالكل فيجمل ذلك نابما لعمل العامل في جواز استحقاقه بعقد المزارعة والرابع أن يكون البدر من قبل المامل والبقر من قبل رب الارض وهذا فاسد في ظاهر الرواية لان صاحب البذرمستأجر للارض والبقر واستنجارالبقر بجزء من الخارج مقصودا لايجوزوهذا لان منفعة البقر ليستمنجنس منفعة الارض فانمنفعة الارض قوة في طبعها يحصل به الخارج ومنفعة البقر يقام به العمل فلانعدام المجانسة لا عكن جعل البقر تبعا لمنفعة الارض ولابجوز استحقاق منفعة البةر مقصودا بالمزارعة كما لوكان البقر مشروطا على أحدهما فقط والاصل فيه حديث مجاهد في اشتراك أربعة نفر كما بينا وروى أصحاب الاملاء عن أبي يوسف رحمه الله أمن هذا النوعجاءنر أيضا للمرف ولانه لما جاز أن يكون البقرمع البذر مشروطاعلى ربالارض في المزارعة فكذلك بجوزأن يكون البقر عدون الارض مشروطا عليه كما في جانب العامل لما جاز أن يكون البذر مع البقر مشروطا على العامل جاز أن يكون البقر مشر وطاعليه بدون البذر ثم في الوجوه الثلاثة ان حصل الخارج كان بينهما على الشرط وان لم يحصل الخارج فلا شي لواحد منهما على صاحبه لان العقد انعقد بينهما شركة في الخارج ولئن كاناجارة فالاجرة بتمين محلها بتعيينها وهوالخارج ومع انمدام المحل لاشبت الاستحقاق وهكذا في الوجه الرابع على رواية أبي يوسف فأما في ظاهر الرواية فالخارج كله لصاحب البذر لانه نماء بذره فانه يستحقه الغير عليه بالشرط محكم عقد صحيح ولم نوجد وعليه لصاحب الارض اجرة مثل الارض والبقر لانه صارمستوفيا منفعة أرضه ونقره محكم عقدفاسد ومن أصحابنا رحمهم الله من يقول تأويل قوله عليه اجر المثل لارضه ويقره أنه يفرم له أجرمثل الارض مكروبة فأما البقرفلامجوزأن يستحقه بمقدالزارعة محال فلا ينعقد العقد عليه صحيحا ولا فاسدا ووجوب أجرالمثل لايكون بدون انعقاد العقد فالمانع لايتقوم الا بالعقد والاصبح أن عقد المزارعة من جنس الاجارة ومنافع البقر يجوز استحقاقها بعقد الاجارة فينعقد علمها

عقد الزارعة بصفة الفساد وبجب اجرمثالها كما بجب أجرمثل الارضوزعم بعض أصحابنا أن فسأد العقد هنا على أصل أبي حنيفة لانه فسد العقد في حصة البقر ومن أصله أن العقد اذا فسد يمضه فشد كله فاما عندهما فينبني أن مجوز العقد في حصة الأرض وان كان نفسد في حصة البقر والاصم أنه قولهم جيما لان حصة البقر لم يثبت فيه الاستحقاق أصلا وحصة الارض من المشر وط مجهول فيفسد العقد فيه للحمالة وقد بينا نظيره في الصلح أذا صولح أحد الورثة من المينوالدين على شيَّ في التركة وسواء أخرجت الارض شيأً أو لم تخرج فاجر المثل واجب لصاحب الارض والبقر لأن محل وجوب الاجر هنآ الذمة دون الخارج وانما يجب استيفاء المنفعة وقد تحقق ذلك سواء أحصل الخارج أم لم محصل وقيل ينبغي في قياس قول أبي توسف رحمه الله أن لا تزاد باجر مثل أرضه وتقره على نصف الخارج الذي شرط له وفي قول محمد بجب أُجر المشل بالغا ما بلغ على قياس الشركة في الاحتطاب وقد بيناه في كتاب الشركة فان كان البذر من عند صاحب الارض واشترط أن يعمل عنده مع العامل والخارج منهم أثلاث جازت المزارعة وللعامل ثلث الخارج والباق كله لرب الارض لان اشتراط المبدعلي رب الارض والبذر كاشتراط البقر عليه في هذا الفصل وأنه صحيح فكذلك أشتراط العبدعليه ثم المشروط للعبد أن لم يكرن عليه دمن فهو مشروط لصاحب الارض وأن كان عليه دين فني قولهما كذلك وفي قياس قول أبي حنيفة المولى من كسب عبده المدنون كالاجنى فكأنه دفع الارض والبذر مزارعة الىعاملين على أن لكل واحد منهما الشالخارج حتى أن في هذا الفصل لو لم يشترط العمل على العبد فني قولهما المشروط للعبد يكون لرب الارض فيجوزالعقد وفي قياس قول أبي حنيفة المشروط للعبد كالمسكوت عنه لأنه لايستحق شيأ من غير بذر ولا عمل والمسكوت عنه يكون اصاحب البذر وان كان البذر من العامل والمسئلة محالها فالمقد فاسد لان اشتراط العمل على رب الارض كاشتراط البقر عليه وذلك مفسد للعمقدوان كان شرط ثلث الخارج لعبدالعامل فان كان البذر من قبل العامل ولا دين على العبد فالمقد صحيح ولرب الارض ثاث الخارج والباق للعامل لان اشتراط العبدعليه كأشتراط البقر والمشروط لعبده أن لم يكن عليه دين كالمشروط له وأن شرط اميده ثلث الخارج ولم يشرط على عبده عملا فان كان على العبد دين فني قول أبي يوسف ومحمد هذا جائز والمشروط للمبد يكون للمامل لأنه بملك كسب عبده المديون وعنــد أبي حنيفة كذلك الجواب لان

المشروط للعبد كالمسكوت عنه اذاكم يشرط عليه العمل فهو للعامل لانه صاحب اليذر بخلاف مااذا شرط عليه العمل والعبد مدنون لان العبد منه كاجنى فكانه شرط عمل أجنى آخر مع صاحب البذر على أن يكون له ثاث الخارج وذلك مفسد للمقد في حصة العامل الآخر على ما بينه في آخر الكتاب وأن كان البذر من عندصاحب الارض واشترط أن يعمل هو مع العامل لم بجز لان هــذا الشرط يعــدم التخلية بين العامل وبين الارض والبــذر وقد بينا نظيره في المضاربة أنه أذا شرط عمل رب المال مع المضارب نفسد المقد لانعدام التخلية والحاكم رحمه الله في المختصر ذكر في جملة ما يكون فاسدا من المزارعة على قولهما بجمع بين الرجل وبين الأرضوم اده أن يكون البقر والبذر مشروطا على أحدهما والعمل والارض مشروطا على الآخر وهذا فاسد الا في رواية عن أبي يوسف مجوز هذا بالقياس على المضاربة لان البذر في المزارعة عزلة رأس المال في المضاربة ويجوز في المضاربة دفع رأس المال الى العامل فكذلك بجوز في الزارعة دفع البذر مزارعة الى صاحب الارض والعمل فامافي ظاهر الرواية فصاحب البذر مستأجر للارض ولا مدمن التخلية بين المستأجر وبين مااسـتأجر في عقــد الاجارة وتنعدم التخلية هنا لان الارض تكون في يد العامل فلهذا فسد العقد ثم في كل موضع صار الريع لصاحب البذر من قبل فساد المزارعة والارض له لم متصدق بشئ لامه لا تقركن في المخارج خبث فان الخارج نماء البذر بقوة الارض والارض ملكه والبذر ملكه واذا لمتكن الارض له تصدق بالفضل لانه تمكن خبث في الخارج فان الخارج اعا محصل بقوة الارض ومهذاجمل بعض مشامخنا الخارج لصاحب الارض عند فسأد العقد وسنفعة الارض انما سلمت له بالعقد الفاسد لاعلكه رقبة الارض فيتصدق لذلك بالفضل ونعني بالفضل أنه رفع من الخارج مقدار تذره وما غرمفيه من المؤن والاجروتصدق بالفضل وان كان هو العامل لابرفع منه أجر مثله لآن منافعه لا تتقوم بدون العقد ولا عقد على منافعه اذا كان البذر من قبله فلهذا لإيرفع أجر مثل نفسه من الخارج ولكن يتصدق بالفضل وما يشبترط للبقر من الخارج فهو كالمشروط لصاحب البقر لان البقر ليس من أهمل الاستحقاق لنفسمه فالمشروط له كالمشروط لصاحب وما يشترط للمساكين للخارج فهو لصاحب البذر لان المساكين ليس من جهيهم أرض ولا عمل ولا بذر واستحقاق الخارج في المزارعة لا يكون الا باحد هذه الاشياء فكان المشروط لهم كالمسكوت عنه فيكون لصاحب البذر لان استحقاقه عملك

البذر لايشترط والاجرة تستحق عليمه بالشرط فلا يستحق الامقدار ماشرط له واذالم يسم لصاحب البذر وسمي ماللا خرجاز لان من لا بذر من قبله انما يستحق بالشرط فاما صاحب البذر فيستحق علكه البذر فلا ينمدم استحقاقه بترك البيان في نصيبه وانسمي نصيب صاحب البذر ولم يسم ماللآخر فني القياس هذا لايجوز لانهم ذكروا مالاحاجة بهم الى ذكره وتركوا مامحتاج اليه لصحة العقد ومن لابذر من قبله يستحق بالشرط فبدون الشرط لايستحق شيأ ولكنه استحسن فقال الخارج مشترك بينهما والتنصيص على نصيب أحدهما يكون بياذأن الباقي للآخر قال الله سبحانه وتعالى وورثه أنواه فلامه الثلث ممناه وللاب مابقي فكانه قال صاحب البذر على أن لي ثافي الخارج ولك الثلث واذا قال له اعمل ببذري في أرضى بنفسـك وبقرك وأجرائك فما خرج فهو كله لي جاز والمامـل معين لان صاحب. الارض والبذر استعان به في العمل حين لم يشــترط. له عقابلته شيًّا ولان الذي من جانب العامل منفمة والمنفعة لا تتقوم الا بالتسمية في العقد فاذا لم يسم لم تتقوم منافعه وأن قال على أنالخارج كله لك فهو جائز أيضا وصاحب الارض ممير لارضه مقرض لبذره لانه شرط للمامل جميع الخارج ولايستحق جميع الخارج الابعدأن يكون البذر ملكاله ولنمليك البذر منه هناطريقان أحدهما الهبة والثاني القرض فيثبت الادنى وهو القرض لأنهمتيقن به ثم البذرعين متقوم بنفسه فلايسقط تقومه عنه الابالتنصيص على الهبة ومنفعة الارضغير متقومة ينفسها فلا تتقوم الابتسمية البدل بمقابلتها ولم يوجد فلهذا كان ممير الارض مقرضا للبذر بمنزلة مالو دفع اليه حانوتا وألف درهم وقال اعمل بها في حانوتي على أن الربيح كله لك فانه يكو زمقر صا للالف مميراً للحانوت ولو قال ازرع في أرضي كرا من طعامك على أن الخارج كله لي لم يجز هذا العقد لأنه دفع الارض مزارعة مجميع المخارج وحكى عن عيسى من أبان رحمه الله أنه قال بجوز هذا لانه لما شرط جميع الخارج لنفسه ولا يكون ذلك الاعلك البذرفكانه استقرض منه البذر وأمره بان يزرعه في أرضه فيصير قابضا له بالصاله علكه وقد بينا نظير هذا في كتاب الصرف ولكن ماذكره في الكتاب أصح لان الاصل أن يكون الانسان في القاء بذره في الارض عاملاً لنفسه وقوله على أن الخارج لي محتمل بجواز أن يكون المراد الخارج لي عوضا عن منفعة الارض وبجوز أن يكون المراد الخارج لي محكم استقراض البذر والمحتمل لايترك الاصل به ولا نثبت عايك البدر منه بالمحتمل فكان الخارج كله لصاحب

البذر وعليه أجر مثل الارض لان صاحب الارض ابتني عن منفعة أرضه عوضا ولم ينل فله أجو مثله أخرجت الارض شيأ أو لم تخرج ولو قال ازرع لي فى ارضي كرا من طعامك على أن الخارج ليأو على أن الخارج نصفين جاز على ماقال والبذر قرض على صاحب الارض أخرجت الارض شيأ أو لم تخرج لان قوله ازرع لي تنصيص على استقراض البذر منه فاله لا يكون عاملاله الا بعد استقراضه البذر منه فكان عليه بذرا مثل ما استقرض أخرجت الارض شيآ أو لم تخرجً لانه صار قايضًا له بالصاله عليكه ثم ان كان قال أن الخارج بيننا نصفان فهي مزارعة صحيحة وان قال على أن الخارج لي فهو استعانة في العمل وكان محمد بن مقاتل رحمه الله يقول ينبغي أن يفسد المقدهنا لانه مزارعة شرط فيها القرض اذا قال على أن الخارج بيننا نصفان والمزارعة كالاجارة تبطل بالشرط الفاسد ولكن في ظاهر الرواية قال الاستقراض مقدم على المزارعة فهذا قرض شرط فيه المزارعة والقرض لايبطل بالشروط الفاسدة كالهبة وفي الاصل استشهد فقال أرأيت لو قال اقرضي مائة درهم فاشتر لي بها كرا من الطمام ثم الذره في أرضى علىأن الخارج بيننا لصفان ألم يكن هذا جا أزا فكذلك ماسبق الا أنهذا مكروه لأنه في معنى قرض جر منفعة ولو دفع بذرا الي صاحب الارض على أن يزرعه في أرضه على أن الخارج بينهما تصفان فهو فاسد وهذه مسئلة دفع البذر مزارعة وقد بينا قول أبي يوسف رحه الله وحكم هذه المسئلة على ظاهر الرواية نني الاشكال في أنه أوجب لصاحب الارض اجرآ مثل أرضه ولم يسلمالارض آلى صاحب البذر فكيف يستوجب عليه اجر مثله ولكنا نقول صارت منفعته ومنفعة الارض حكما كالهامسلمة الى صاحب البذر لسلامة الخارج له حكماً وَكَذَلَكُ أَنَّ لَمْ تَخْرِجُ الأرضَ شيأً لأنَّ عمل العامل بأُمِنَّ في القاء البذر كعمله تنفسه فيستوجب عليه اجر المثل في الوجهين جميما وان قالا على أن الخارج لصاحب البذر فهو جائز وصاحب البذر ممين له في العمل ممير لارضه لا نهما شرط بازاء منافعه ومنافع أرضه عوضا فيكون متبرعا بذلك كله وان قال ازرعه لي في أرضك على أن الخارج لك لم يجز لانه نص على استنجار الارض والعامل بجميع الخارج حين قال ازرعه لي في أرضاك والخارج كله لصاحب البذر وعليه للعامل اجر مثل أرضه وعمله وان قال ازرعه في أرضك إلنفسك على أن الخارج لي لم بجز لان توله ازرعه لنفسك تنصيص على اقراض البذر منه ثم شرط جيم الخارج لنفسه عوضاعما أقرضه وهذا شرط فاسدلان القرض مضمون بالمثل شرعا ولكن القرض لا يبطل بالشرط الفاسد والخارج كاه لرب الارض وعليه مثل ذلك البذر لصاحبه ولو دفع اليه الارض على أن يزرع ببذره و بقره و يعمل فيها معه هذا الاجنبي لم يجز ذلك فيما بينهما وبين الاجنبي وهو فيما بينهما جائز وثلث الخارج لصاحب الارض وثلثاه لصاحب البذر لان صاحب البذر استأجر بثلث الخارج وذلك فاسد كما لو كانت الارض مملوكة له وهذا فيما بينهما في معنى اشتراط عمل رب الارض مع العامل ولكنهما عقدان مختلفان أحد المقدين على منفعة الارض والآخر على منفعة العامل فالمفسد في أحدهما لا نفسد الآخر فلهذا كان لصاحب الارض ثلث الخارج والباق كله لصاحب البذر وعليه اجر مثل الرجل الذي عمل معه وقد أجاب بعد هذا في نظير هذه المسئلة فقال بفسد العقد كله واعما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع فانه قال هناك على أن يعمل معه الرجل الآخر فيهذا اللفظ يصير العقد الفاسد مشروطا في المقد الذي جرى بين صاحب الارض وبين صاحب البذر فيفسد كله وهنا قل ويعمل معه الرجل الآخر والواو للعظف لا للشرط فقد جعل المقد الفاسد معطوفا على العقد الصحيح لامشر وطافيه فلهذا لم يفسد العقد بين صاحب الارض وصاحب البذر ولو كان وهنا رب الارض كانت المزارعة جائزة والخارج أثلاثا كما اشترطوا لان صاحب البذر من قبل رب الارض كانت المزارعة جائزة والخارج أثلاثا كما اشترطوا لان صاحب الارض والبذر استأجر عاملين وشرط لكل واحد منهما ثلث الخارج وذلك صحيح والله أعلم بالصواب

## - المرارع أن يمنع منه بعد العقد كالمحالمة المعدد العقد المعاد ال

(قال رحمه الله) واذا دفع الى رجل أرضا مزارعة بالنصف يزرعها هذه السنة بسذره وبقره ولما تراضيا على ذلك قال الذي أخذ الارض مزارعة قد بدالى في ترك زرع هذه السنة أو قال أريد أن أزرع أرضا أخرى سوى هذه فله ذلك لان المزارعة على قول من يجيزها اجارة والاجارة تنقض بالعذر وترك العمل الذي استأجر العين لاجله عذر له في فسيخ العقد كن استأجر حانوتا ليتجر فيه ثم بدا له ترك التجارة يكون ذلك عذرا له في الفسخ وكدلك لو استأجر أرضا بدراهم أو بدنانير ليزرعها ثم بدا له ترك الزراعة يكون ذلك عدرا له في الفسخ ولدلك الفسخ وهذا لان الاجارة جوزت لحاجة المستأجر فني الزام العقد اياه بعد ما بدا له ترك العمل اضرار به فيؤدي الى أن يعود الى موضوعه بالا بطال والضرر عدرفي فسيخ العقد ذلك العمل اضرار به فيؤدي الى أن يعود الى موضوعه بالا بطال والضرر عدرفي فسيخ العقد

اللازم وكذلك أن قال أربد أن أزرع أرضا أخرى لأن البذر من قبله وفي القاء البـذر في الارض اتلاف البذر وقد يحصل الخارج وقد لا يحصل الخارجوفي الزامالمقد صاحب البذر قبل الالقاء في الارضاضرار به من حيث أنه يلزم اتلاف ملكه وذلك لا بجوز ثم له في ترك هذه الارضوزرعه أرضا أخرى غرض صحيح فتلك الارض مملوكة له أو عنحه اياها صاحبها أو تكون أكثر ريما من هذه الارض فلا بجوزلنا أن نلزمه زراعة هذه الارض شاء أو أبي ومكذا لو كان استأجرها بدراهم أو دنانير الا أن هناك لايفسيخ المقد اذا أراد زراعة أرض أخرى لان في القاءالعقد يبنهما مع اختياره أرضاأ خرى للزراعة منفعة لصاحب الارض وهو أنه استوجب الاجر دنا في ذمته بالتمكن من الانتفاع وان لم يزرع وفي المزارعة لافائدة في القاء العقد مع امتناعه من زراعة هذه الارض لازحق صاحب الارض في الغلة والغلة لأتحصل بدون الزراعة فابذا قلنا نفسخ العقد بينهما ثم في الاستئجار بالدراهم اذا أراد نرك الزراعة أصلا يكون ذلك عذرا لانه لتحرز عن اتلاف البذر بالفائه في الارض واذا أرادأن يزرعأرضا أخرى لا يكون ذلك عذراله وذلك لإيصير مستحقاله عطلق المقد واذا كانالبذر من جهة رب الارض أجبر المامل على أن يزرعها ان أراد ترك الزارعة سنته تلكأو لم يرد لان العامل هنا أجير لرب الارض وعلى الاجير الايفاء بما التزم بمد صحة المقد وهذا لانه ليس في ابفاء العقد الحاق ضرر به سوى ما التزمه بالعقد لانه التزم بالعقد اقامة العمل وهو قادر على أقامة العمل كما التزمه بالعقد وموجب العـقود اللازمة وجوب تسلم الممقود عليه فاما في الفصل الاول ففي الزام المقد اياه الحاق ضرر به فيما لم بتناوله العقد لان البذر ليس عمقود عليه وفي القائم في الأرض اتلافه وأن بدأ لرب الأرض والبذر أن يترك الزراعة في تلك الارض أو في غيرها فله ذلك لانه في الزام المقد اياه اتلاف بذره والبذر ليس عمقود عليه فلا مجوز أن يلزمه اتلافه بالالقاء في الارض اعا هو موهوم عسى يحصل وعسى لا محصل وأن كان البذر من العامل لم يكن لصاحب الارض أن عنع الزارع من الزراعة لانه مؤجر لارضه ولا يلحقه بإنفاء المقد ضرر فيما لم يتناوله العقد وأنما الضرر عليه في الزَّام تسليم الارض وقد التَّزم ذلك عطلق الزراعة الا أن يكون له عذر والمذر دين لا تقدر على قضائه الامن عن هذه الارض فان حبس فيه كان له أن سيم القضاء الدس لان في الفاء المقد هنا الحاق الضرر به فيما لم يتناوله العقد وهو تعينه وقد بينا في كتاب الاجارات ان

مثل هذا عذر له في فسخ الاجارة وأنه يفسخ العقد بنفسه في احدى الروايتين وفي الرواية الاخرى القاضي هو الذي يتولى ذلك ببيعه في الدين على مافسره في الزيادات ولو دفع نخلا له مداملة بالنصف ثم مدا للعامل أن يترك العمل أو يسافر فانه يجبر على العمل أما اذا مدا له ترك العمل فلان في أيفاء العقد لا يلحقه ضرر لم يلتزمه بالعقد لانه التزم بالعقد أقامة العمل ولا يلحقه سوى ذلك وأما في السفر فقد ذكر في غير هــذا الموضع أن ذلك عذرله لان بالامتناع يلحقه ضررلم يلتزمه بالسقد وفيما ذكر هنا لايكون عــذرا له لانه يتعلل بالسفر لممتنع من أقامة العمل الذي التزمه بالعقد وقيل أنما اختلف الجوابلاختلاف الموضوع فهناك وضم المسئلة فما اذا شرط عليه اقامة العمل بيده وبعد السفر لا تمكن من ذلك ولا مجوز أن بحول بينه وبين سفر يبتلي به في المدة لما في ذلك من الضرر عليه وهنا وضع المسئلة فيما اذالم يشترط عليه العمل بيده فهو متمكن من أقامة العمل باجراعه وأعواله وغلمانه بعد السفر خفسه فلا يكون ذلك عذرا له في الفسخ وكذلك ان مدا لصاحب النخيل أن عنع العامل منه ويعسمل منفسه أو بدفعه الى عامل آخر فذلك لا يكون عــذرا له في الفسخ مخلاف من البذر من قبله في باب الزارعة لان هناك هو يحتاج الى اتلاف مذره بالالقاء في الارض وهنا رب النخيل لايحتاج الى ذلك فيكون العقد لازما من جانبه نفسه كما في جانب العامل وأنما العذر من جانبه أن يلحقه دين فادح لاوفاء عنده الا من ثمن النخل فاذا حبس فيه كان ذلك عذراً له في فسخ المماملة للبيع في الدين كما بينا في الارض والله أعلم

## -ه ﴿ بَابِ الأرض بين رجلين يدفعها أحدهما الى صاحبه مزارعة ﴾ --

انتهاب المدوم وطمعا في غير مطمع وهو أن يشترط لنفسه جزأ بما أخرجه نصيب صاحبه من غير أن يكون منه أرض أو بذر أو عمل والعاقل لانقصد ذلك بكلامه عادة فلذلك حملناه على الوجه الأول وأفسدنا المزارعة والخارج كله للزارع لآنه نمساء بذره وعليــه أجر مثل نصف الارض لصاحبه لانه استوفى منفعة نصيبه من الارض بعقد فاسد ويطيب له نصف الخارج لأنه ربى نصف الزرع في أرض نفسه ولا فساد في ذلك النصف ويأخذ من النصف الآخر ما أنفق فيــه وغرم ويتصدق بالفضل لانه ربى زرعه فى أرض الغــير بسبب فاسد فيتصدق بالفضل ولو كان البذر من الدافع فالمقد فاسد لانه يصير كانه قال ازرع نصيى من الارض بذرى على أن الخارج كله لى وهذه استعانة صحيحة لو اقتصر علما ولكنه قال وازرع نصيبك من الارض سدرى على أن الخارج كله لك وهـذا أيضا اقراض صحيح للبذرلو اقتصر عليمه ولكن الجمع بيمهما يظهر الفساد باعتبار آنه جعل بازاء عمله في نصيب الدافع منفعة أقراض البذر أياه أو تمايك البذر منه هبسة في مقدار مأنزرع به نصيب نفسه فلهذا فسد العقد والزرع كله للدافع لان اقراض شئ من البذر غير منصوص عليه وأنما كنا نثبت التصحيح للعقد بينهما وليس فيه تصحيح العقد فلا يجعل مقرضا شيآ من البذر منه فلهذا كان الخارج كله لصاحب البذر وللعامل عليه أجر مشل عمله وأجر حصته من الارض لأن منفعة حصته من الأرض ومنفعة عمله سلمت للدافع بعـقد فاسد ويطيب له نصف الريم لانه رباه في أرض نفسه ويأخذ من النصف الآخر نصف البذر وما غرم من أجر مثل نصف الارض ونصف أجر مثــل المامل و تصــدق بالفضــل لانه رباه في أرض غيره بسبب فاسد ولو كان البذر من العامل على أن ثلثي الخارج له وللدافع الثلث جاز لان تقدر كلامه كانه قال ازرع نصيبك سذرك على أن الخارج كله لك وهي مشهورة صحیحة وازرع نصیبی ببذرك علی أن ثلثی الخارج منــه لی والثلث لك وهی مزارعة صحیحة ولا يتولد من الجمع بينهما فساد فكان الخارج بينهما على الشرط ولو كان البندر من الدافع كان المقد فاسدا لأنه يصير كانه قال ازرع نصيبي ببذري على أن لك ثلث الخارج وهدا صحيح ولكنه قال وازرع نصيبك ببذرك علىأنالخارج كله لك وهــذا اقراض للبــذر لو اقتصر عليه الا أنه باعتبار الجمع بينهما يظهر الفساد من حيث انه جمل له بالعمل في نصيبه من الارض ثلث الخارج ومنفعة اقراض نصف البذر وكذلك ان كأنشرط الثلثين للدافع

لانه يصير كانه قال ازرع نصيبي بـذرك على أن الخارج كله لي وهـذه استعانة صحيحة ولكنه قال وازرع نصيبك ببذري على أن لى ثلث الخارج وهـذا دفع البـذر مزارعة الى صاحب الارض فابهذا كان فاسدا ولو كان البذر بينهما نصفين على أن تلثى الخارج للعامل وثائه الآخر فهذا فاسد لان الدافع شرط للعامل ثلث الخارج من نصيبــه من البذر وذلك فاسد لان عمله يلاقي مذرا أو زرعا مشتركا بينهما وأحد الشريكين بعمله فيما هو فيه شريك لايستوجب الاجرعلى صاحبه فلهذا فسد المقد والخارج بينهما نصفان طيب لهما لان البذر بينهما نصفان وكل واحــد منهما انما وبي زرعه في أرضه ولا أجر لواحــد منهما علىصاحبه لان العامل أنما عمل فيما هو فيه شريك وهو لعمله فيما هو فيه شريك لا يستوجب الأجر لان شريكه في الممول عنع تسليم العمل الى غيره وبدون التسليم لا يجب الاجر فاسدا كان المقدأو جائزا وكذلك لو شرط الثلثين للدافع ومعنى الفسادهنا أبين لان الدافع شرط لنفسه جزأ مما محصل في أرض العامل ببذره من غير أن يكون له في ذلك أرض ولا مدّر ولاعمل ولو اشترطاأ فالخارج بينهما اصفاف فهذا جائز لافالعامل معين للدافع هنأ فاف المشروط لكل واحد منهما بقدر حصته من البذر فكانه قال ازرع أرضك بذرك على أن الخارج كله لك وازرع أرضى ببذري على أن الخارج كله لي وهذه استعانة صحيحة فيكون العامل معينا له في نصيبه ولو اشترطا ثلثي البذرعلي الدافع وثلثه على العامل والربيع نصفان فهذا فاسدلان الدافع يصير كانه قال ازرع أرضى سندرى على أن الخارج كله لى واز رع أرضك سنرك وبذرى على أن الخارج كله لك وباعتبار الجمع بين هذين المقدين يفسد المـقد لأنه جعل له بازاء عمله في نصيبه منفعة اقراض ثاث البذر وذلك فاسد ولانه أوجب له جزأ من الخارج من بذره بعمله فيما هو شريك فيــه وذلك فاســد وما خرج فثلثاه لصاحب ثلثي البذر وثلثه لصاحب ثاث البذر على قدر بذرهما والأجر للعامل لأنه عمل في شيء هو شريك فيه ولا يتصدق صاحب الثلث بشئ منه لانه رباه في أرض نفسه وصاحب الثلثين يغرم أجر مثل سدس الارض للعامل لانه استوفى منفعة ثلث نصيبه من الارض بعقد فاسد والشركة في الارض لاتمنع وجوب الاجر على الشريك كمالواستأجر أحدالشر يكين من صاحبه بيتا ليحفظ فيه الطمام المشترك م يطيب له نصف الزرع لانه رباه في أرضه ويبقى سدس الزرع فيستوفى منه ربع بذره وما غرم من أجر مثل سدس الارض ويتصدق بالفضل لأنه ربي زرعه في

أرض غير = في ذلك الجزء بسبب فاسد ولو اشترطا أن ثاث البذرعلي الدافع وثلثيه على العامل والخارج نصفان فهو فاسد لانه يصير كأنه قال ازرع سذرك نصيبك على أن الخارج كله لك وازرع نصيى سِدْري وبدرك على أن الخارج كله لي وهذه مطعونة عيسي رحمه الله والعقد فهافاسد على رواية الكتاب لان في الجزء المشروط على المامل من البدر استثجار الارض بجميع ما تخرجه وذلك فاسد فيكون للعامل ثلثا الريم وعليه سدس اجر مثل الارض لانه ربى زرعه في ثلث نصيب صاحبه وذلك سدس الارض بعقد فاسد فيلزمه اجر مثل ذلك ويطيب له نصف الريم ويرفع من السدس الباقي ربع نصيبه من البذر وما غرم من الاجر ويتصدق بألفضل وثلث الريع طيب للدافع لانه رباه في أرض نفسه ولو اشترطا البقر على الدافع والبذر على العمامل والخارج نصفان فهذا فاسد لانه يصير كأنه قال ازرع نصيبك بذرك وتقري على أن الخارج كله لك وازرع نصيبي سذري وبذرك على أن الخارج كله لى وهذا فاسد من وجهين أحدهما ما بيننا والثاني أنه جمل لهبازا. عمله في نصيبه منفعة البقر ليعمل به في نصيب نفســه ولو كان البــذر كله من العامل والبقر من الدافع والشرط أن يكون الخارج بينهما نصفين فهو فاسد لانه جعل بازاء منفعة عمله في نصيب منفعة البقر له نزراعته نصيب نفسمه وذلك مفسد للزراعة ثم الخارج كله لصاحب البذر والاخر مثل أجر بقره واجر مثل نصف الارض يستوفي الزارع نصف الخارج فيطيب له ويأخذ من النصف الآخر نصف البذر ونصف أجر البقر ونصف اجر مثل الارض ويتصدق بالفضل وكذلك لو اشترطا الثلثين لصاحب البذر لانه يصير كأنه قال ازرع نصبي من الارض سِذْرِكُ وَتَوْرَى عَلَى أَنْ لَكَ ثَلَثُ الْخَارِجِ وَقَدْ بَيْنَا أَنْ الْبَقْرِ اذَا كَانَ مُشْرُوطًا عَلَى صَاحَب الأرض ولا بذر من قبله أن المزارعة تكون فاسدة والله أعلم

- على باب اجتماع صاحب الارض مع الآخر على العمل والبذر مشروط عليهما كان

(قال رحمه الله) واذا دفع الرجل الى الرجل أرضا على أن يزرعها منهسه وبقره والبذر بينهما نصفان والخارج بينهما نصفان فهذه مزارعة فاسدة لان الدافع يصير كأنه قال ازرع نصف الارض بذرك على أن الخارج كله لي وازرع نصف الارض بذرك على أن الخارج كله لي وازرع نصف الارض بذرك على أن الخارج كله لك و التصرا عليه لان أحدهما استمان بالمامل والآخر

اعاره الارض ولكن عند الجمع بينهما يظهر المفسد بطريق المقابلة وهو أنه لما جعل للعامل بازاء عمله في نصف الارض منفعة نصف الارض وذلك في المزارعة لامجوز والخارج بينهما نصفان على قدر بذرهما ولا اجرالمامل لانه عمل في شئ هو شريك فيه فانه ألتي في الارض بذرا مشتركا تم عمل في زرع مشترك فلا يستوجب الاجر ولصاحب الارض على العامل نصف أجر مثل الارض لانه استوفى منفعة نصف الارض محكم عقد فاسد وقد بينا أن الشركة في الخارج لاتمنع وجوب أجر مثل الارض لانه بجب اجر مثل النصف الذي هو مشغول بزرع العامل تم يطيب نصف الخارج لصاحب الارض لابه رباه في أرضه وأما العامل فيتصدق بالفضل فيما بينه وبين ربه لانه رباه في أرض غيره بسبب فاسد وكذلك لو اشترط للمامل ثلثي الخارج والفساد هنا ابين لان الدافع شرط للعامل ثلث الخارج من نضيبه ومنفعة نصف الأرض بازاء عمله وذلك مفسد للمقد وكذلك لو اشترط لصاحب الارض ثلثي الخارج لأن العامل جمل له عقابلة منفعة نصف الارض ثلث الخارج منه وعمله في النصف الآخر من الارض له وكذلك لو كان البذر ثلثاه من أحدهما بمينه واشـــترط الريم على قدر البذر فهو فاســـد أن كان ثلثا البذر من العامل فلمقابلة منفعة ثلثي الارض عقابلة عمله في ثاث الارض لصاحبه وأن كان ثلث البذر من قبل الدافع فلمقابلة منفعة ثلث الارض بممله في ثلثي الارض لصاحبه وكذلك أن اشترطا أن الربع بينهما نصفان فهذا فاسد والفساد هنا أبين لانه جمل الدافع للمامــل ثاث منفعة الارض وبمض الخارج من بذره بازاء عمله في نصيبه أو على عكس ذلك فيكون العقد فاسسدا في الوجوه كنها والخارج بينهما على قدر البذر واذا دفع الرجل الى الرجل أرضاله على أن يعمل فيها رب الارض والمدفوع اليــه سنته هـذه سذر بينهما نصفان على أن الخارج بينهما نصـفان فهذا جائز لانه اعاره نصف الارض لنزرعه سذر نفسه وزرع نصف الارض تنفسته لنفسته وكل واحبد منهما صيح ولا يظهر فساد بالجمع بينهما ولو اشــترط لرب الارض ثاثي الخارج كان هذا فاســدا لانه دفع اليه نصف الارض مزارعة بثلث ما يخرج ولكن شرط عمل رب الارض معه وهذا شرط يمدم التخلية بين المستأجر وبين مااستأجر فيفسد به العقد والخارج بينهما على قدر بذرهما ولا أجر لواحد منهما على صاحبه لانه عمل فيما هو شريك فيه ولصاحب الارض على الآخر أجر مثل نصف الارض لانه استوفى منفعة نصف الارض بعقد فاسد ويطيب

الماحب الارض نصيبه ويتصدق العامل بما زاد على البذر والنفقة والاجر الذي غرمه لانه و راة في أرض غيره بسبب فاسد ولو اشترطا الثاثين للعامل كان فاسدا أيضا لان الدافع دفع اليه نصف الارض مزارعة بثاث الخارج وشرط عمل نفسه معه ثم جمّل له منفمة نصف الارض بازاء عمله مع ما شرط له من ثاث الخارج فهذا كان فاسه الوالخارج بينهما نصفان ولا أجر لصاحب الارض على العامل هنا لانه مااتنى على منافع أرضه عوضا حين لم يشترط لنفسه فضلا مخلاف الاول فازهناك شرط الفضل لنفسه فعر فنا انه انتنى على منافع الارض عوضا ولم ينل فكان له أجر مثل نصف الارض على صاحبه ثم يطيب لكل واحمه منهما نصيبه من الزرع لان العامل لما لم يجب عليه الاجر عرفنا أن نصف الارض كان في بده يطريق العارية ولا فساد في ذلك فيطيب له الخارج ولو اشترطا العمل عليهما جيما والخارج بينهما نصفان والبذر من المدفوع اليه خاصة فعملا أو عمل صاحب الار وحده جمل له منفعة نصف الارض عقابلة عمله في النصف الارض وشرط لنفسه مع ذلك منفعة الواض نصف المذر منه وذلك مفسد للمقد ثم الخارج كله لصاحب الذر ولصاحب الارض في منفعة أصف اجر مثل أرضه وأجر مشل نفسه في عمله ان كان عمل لانه لا شركة في الخارج هنا فصاحب البذر المتوفى منفعة أرضه وعمله بعقد فاسد فيجب عليه أجر المثل والله أعلم في الخارج كاله في على المناد فيا الخارج هنا أرضه وأجر مثل نفسه في عمله ان كان عمل لانه لا شركة في الخارج هنا فصاحب البذراستوفى منفعة أرضه وعمله بعقد فاسد فيجب عليه أجر المثل والله أعلم

## سير باب اشتراطشي بعينه من الربع لاحدهما كان

(قال رحمه الله) واذا اشترطا أن يرفع صاحب البدر بذره من الريع والباقى بينهما نصفان فهو فاسد أياما كان البذر لان جواز المزارعة على قول من يجوزها لمتابعة الآثار فأما القياس فما ذهب اليه أبو حنيفة رحمه الله فهى كان العقد لا على الوجه الذي ورد به الاثر أخذ فيه بالقياس م المزارعة شركة في الخارج وكل شرط يؤدى الى قطع الشركة بينهما مع حصول الخارج في بعضه أو في كله كان مفسدا للعقد وقدر البذرمن جلة الريع فان البذر بالالقاء في الارض يتلف فهذا الشرط يؤدى الى قطع الشركة بينهما في بعض الريع أو في جميعه اذا كان لا يحصل من الخارج الا قدر البذر وهذا بخلاف المضاربة لان رأس المال هنا اليس من الربح فان بالتصرف لا يتلف رأس المال فاشتراط دفع رأس المال لا يوجب قطع الشركة بينهما في شيء من الربح ثم اشتراطه دفع رأس المال لا يوجب قطع الشركة بينهما في شيء من الربح ثم اشتراطه دفع رأس المال لا يوجب قطع الشركة بينهما في شيء من الربح ثم اشتراطه دفع البذر هنا في كونه مخالفالموجب العقد كاشتراط

كون رأس المال بينهما في المضاربة ولو اشــترطا أن الربح ورأس المال كله نصفان فســـد المقد فهذا قياسه ولو اشترطا أن يرفع صاحب البذر عشر الخارج لنفسه والباقى بينهما نصفان جاز لان هذا الشرط لايؤدي الى قطع الشركة في شيُّ من الريم بينهما مع حصول الخارج فاله ما من قدر يخرج الا ويبقى بعد رفع العشر منه تسمة أعشاره ثم هـذا في المني اشتراط خمسة ونصف من عشرة اصاحب البدر وأربعة ونصف الآخر وذلك لا يؤدي الى قطع الشركة في شيء من الريم وكذلك لو اشترط العشر لمن لا بذر من قبله والباق بينهما نصفان جاز لما قلنا ولو اشترطارفع الخراج من الربع والباقي بينهما نصفان كان فاسدا لانالخراج على رب الارض وهو دراهم مسهاة أو حنطة مسهاة فاشــتراط رفع الخراج عنزلة اشتراط ذلك القدر من الخارج لوب الارض وهذا شرط يؤدى الى قطع الشركة في الريم مم حصوله لجواز أن لا محصل الا ذلك القدر أو دونه ولو كانت الارض عشرية فاشترطا رفع المشر أن كانت الارض تشرب سحا أو نصف العشر أن كانت تشرب مدلو والباقي بينهما نصفان فهذا جائز لان هـذا الشرط لايؤدي الى قطم الشركة في الخارج فانه ما من مقدار تخرجه الارض الا واذا دفع منه العشر أو نصف العشر سبقي شئ ليكون مشــتركا بينهما نصفين فان حصل الخارج أخذ السلطان حقه منءشر أو نصف والباقي بينهما نصفان لأنهما شرطاً كذلك والمؤمنون عند شروطهم وان لم يأخذ السلطان منهم شيأ أو أخـذوا بمض طعامهم سرا من السلطان فان العشر الذي شرط من ذلك للسلطان يكون لصاحب الارض في قول أبي حنيفة رحمه الله على قياس من أجاز المزارعة وعنـــد أبي نوسف ومحمـــد رحمهما الله يكون بينهما نصفين وأصل المسئلة فيما تقدم بيانه في الزكاةأن من أجر أرضه المشرية فالمشر عند أبى حنيفة على رب الارض وعندهما المشرفي الخارج على المستأجر فني المزارعة رب الارض مؤجر الارض أو مستأجر للمامل ان كان البذر من قبله فالمشر عليه عند أبي حنيفة في الوجهين فالمشروط للعبد مشروط لرب الارض وعنـــدهما العشر في الخارج فاذا لم يأخذ السلطان منهما العشر أو أخذا بعض الطعام سرا من السلطان فالخارج بينهما نصفان وكذلك المشروط للمشر يكون مينهما نصفين وكان ذلك مشروطا لهما ولوكان صاحبه قال للعامل لستأدري ما يأخذ السلطان منا العشر أو نصف العشر فانما تلك على أن النصف لي مما بخرج الارض بعد الذي يأخذ السلطان ولك النصف فهذا فاسد في قياس قول أبي حنيفة

رحمه الله وفي قول أبي توسف ومحمد رحمهما الله هو جائز بينهما على ماقالا ومعنى هذه المسألة أن الارض قد تكون محيث تكتفي عاه السماء عند كثرة الامطار وقد تحتاج الي أن تسقى بالدلاء عند قلة المطر وفي مثله السلطان يمتبر الاغلب فيما يأخذ من العشر أو نصف العشر فكانهما قالاً لا ندري كيف يكون حال المطر في هذه السنة وماذا يأخذ السلطان من الخارج فتعاقدا على هــذه الصفة ثم عند أبي حنيفة رحمه الله العشر أو نصف العشر يكون على رب الارض فبهذا الشرط. هما شرطا لرب الارض جزأ مجهو لا من الخارج اما المشر أو تصف المشر وذلك مفسد للعقد وعند أبي يوسف ومحمد المشر أو نصف العشر يكون في الخارج والخارج بينهما نصفان فهذا في معنى اشتراط جميم الخارج بينهما نصفين وذلك غير مفسد للعقد واذا دفع الى رجل أرضا من أرض الخراج يزرعها بنفسه وبذره وبقره فما خرج منها دفع منه حظ السلطان وهو النصف مما تخرج وكان مابق بينهما لربالارض ثلثه وللعامل الثلثان فهو جائز على مأأشترطا وآنما يعني خراج المقاسمة وللامام رأى في الخراج بين خراج المقاسمة وبين خراج الوظيفةوخراج المقاسمة جزء من الخارج حتى لايجب الا بوجود حقيقة الخارج تخلاف خراج الوظيفة فكان ذلك عنزلة العشر عندأبي حنيفة وهو على رب الارض فالمشروط لخراج المقاسمة كانه مشروط لرب الارض وهذا الشرط لايؤدي الى قطع الشركة وعندهما خراج المقاسمة في الخارج فيكون عليهما على قدر الخارج بينهما فكانهما شرطا الثلث والثلثين في جميع الخارج فيصم العقد فان أخذ السلطان من رب الارض الخراج وترك المقاسمة فالنصف الذي شرطاه للسلطان هولرب الارض والباقي بينهما على ما أشترطا ومعنى هــذا أن الســلطان قد يفتح بلدة وعن بها على أهلها ثم يتردد رأيه في توظيف خراج المقاسمة عليهم أو خراج الوظيفة فلا يعزم على شيُّ من ذلك حتى يحصل الخارج أو كان جمل عليهم خراج المقاسمة على أنه أن بدأ له أن يجمل عليهم خراج الوظيفة فعل ذلك وقد يشترط ذلك حتى لا يعطلوا الاراضي فيكون هـذا من الامام نظرا لارباب الخراج فاذا بدأ له بعد حصول الخارج أن يأخذ خراج الوظيفة فأنه يأخذ ذلك من رب الارض ثمالنصف المشروط للسلطان يكون لرب الارض أماعند أمي حنيفة رحمه الله فلايشكل لان ذلك على رب الارض وان كان خراج المقاسمة فالمشروط له مشروط لربالارض وعندهما لان بدل ذلك أخذه السلطان من رب الارض والغنم مقابل بالغرم فماشرط لخراج المقاسمة يكون لرب الارض

مهذا الطريق وكذلك لو لم يأخذ السلطان خراجا ولا مقاسمة وترك ذلك أصلا أو أخذا شيأ من الطعام سرائم قاسمهم السلطان ما يقى فأخذ نصفه فان ماأخذاه سرا لصاحب الارض ثلثه وللمزارع ثلثاه فقد عطف أحد الفصلين على الآخر نقوله وكذلك وجوامهما يختلف فأنه يَأْخُذُ اذا لَمْ يَأْخُذُ السَّلْطَانُ شَيًّا فَعَطَّفَ ذَلَكَ عَلَى المُستَلَّةِ الْأُولَى دَلِيلٌ عَلَى أَن المشروط لخراج المقاسمة يكون لرب الارض وفيها اذا أخـــذا شيأ من الطعام سرا نص على انه يكون اثلاثا بينهمافهما ذكره في هذا النوع نوع من التشويش والحاصل أن على قول أبي حنيفة المشروط للخراج يكون مشروطا لرب الارض ففي الفصلين يكون النصف المشروط لخراج المقاسمة يكون لرب الارض والباتي بينهم أثلاثا وعند أبى يوسف ومحمد خراج المقاسمة في الخارج الا اذا أخذ السلطان الخراج من رب الارض فينثذ يكون ذلك له عوضا عما أخذه السلطان منه فاذا لم يأخذ منه شيأ أو أخذاشياً من الطعام سرا فذلك مقسوم بينهما على أصل المشترط لصاحب الارض ثلثه وللمزارع ثلثاه وقد ذكر في بمض النسخ في هذا الفصل الاخير ان مأخذاه سرا يكون لصاحب الارض ثلثاه وللمزارع ثلثه فعلى هذا يتفق الجواب في الفصول الثلاثة ويتحقق المطف فانذلك النصف لرب الارض والثاث من النصف الباقي له فاذا أخذ ثلثى الخارج فقد وصل اليهجميع هذا ولكن هذا الجواب ناء على قول أبى حنيفة فأما عندهما فالتخريج ما ذكرنا وقيل بل هـذا الجواب قولهم جميعاً لان المقاسمة واجبة بأسم الخراج كالوظيفة والخراج مؤنة تجب على رب الارض فالمشروط للخراج عنزلة المشروط لرب الارض عندهما جميما وكذلك لو كان البذر من صاحب الارض والذي قلناه أولا من أن المسئلة على الخلافهو الاصحوقد نص عليه في بعض نسخ الاصل ولو قال لاأ درى ما يأخذ السلطان في هذه السنة المقاسمة أو الخراج فانما تلك على أن أرفع مما تخرج الارض حظ السلطان مقاسمةً كان أو خراجًا أويكون مابقي بيننا لى الثاث ولك الثلثان فرضي المزارع بذلك فهذه مزارعة فاسدة من أيهما كان البذر لان هـذا شرط يؤدي الى قطع الشركة في الخارج مع حصول الخارج عشرا بان يأخذ السلطان خراج الوظيفة ويكون الخارج تقدر ذلك أو دونه ثم الريم كله لصاحب البذر كما هو الحكم في المزارعة الفاسدة والخراج والمقاسمة أيهما كان على صاحب الارض لما بينا أن الخراج مؤية للارض فيكون على صاحب الارض ثم أن كان البذر من قبل صاحب الارض فهو مستأجر للمامل ولوعمل ينفسه كان الخراج عليه فكذلك

اذا استأجر العامل فيه وان كان البذر من قبل العامل فرب الارض مؤجر الارض ومنفعة الارض عصل الله أعلم الارض تحصل له بهذه الاجارة كما يحصل اذا استوفاها بنفسه فيكون الخراج عليه والله أعلم

### ∞ إب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها كه ٠٠

(قال رحمه الله) وأذا اشترط رب الأرض على العامل الحصاد فالمزارعة فأسدة من أمهما كان البذر والاصــل أن العمل الذي به تحصل الخارج أو يتربي في المزارعة الصحيحة يكون على العامل وذلك عنزلة الحفظ والسقى الى أن مدرك الزرع لان الزارعـــة على قول من يجيزها شركة في الخارج ورأس مال المامــل فيها عمل مؤثر في تحصيل الخارج كما في المضاربة وما يكون من العمل بعد الادراك التام الى أن يقسم كالحصاد والدياس والتذرية يكون عليهما لان الخارج ملكهما فالمؤنة فيه عليهما نقدر اللك وما يكون من العمل بعد القسمة كالحمل الى البيت والطحن يكون على كل واحد منهما في نصيبه خاصة لان بالمقاسمة تميز ملك أحدهما عن ملك الآخر فيكون التدبير في ملك كل واحد منهما اليه فاذا شرطا الحصاد على العامل فهذا لا تقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين فيفسد به العقد كما لو شرط رب الارض الحمل والطحن عليـه في نصيب نفسه ولان المزارعة تنتهي باستحصاد الزرع (ألا تري ) أن الزرع بعــد ما استحصد لو دفعــه معاملة الى رجل ليقيم فيــه هذه الاعمال بالثلث لم بجز تخلاف مااذا كان الزرع نقلا فدفعه معاملة الى من محفظه ويسقيه بالثلث فاذأ شرط الحصاد على العامل فهذا عمل شرط عليمه بعد أنتهاء العقد واستحقاق العمل عليه بالمقد وكل شرط بوجب عليه عملا بمد أنتهاء المقد فهو فاسد بفسد به المقد وروى بشر والنساعة عن أبي يوسف أن العقد لانفسد بهذا الشرط ولكن ان لم يشترطا فهو عليهماوان شرطاً فهو على الزارع لأن العرف الظاهر أن المزارع يباشر هـذه الاعمال فهذا شرط بوافق المتمارف فلا يفسد به العقد ولكن بمطلق العقد لايستحق عليه الاما يقتضيه العقد مَان شرط ذلك عليه صار مستحقاً بالعرف كما لو اشترى حطباً في المصر بشرط أن يوفيه في منزله وفي المعاملة قال هذا الشرط نفسد المعاملة لأنه ليس فيه عرف ظاهر وكان نصر بن يحى ومحمد بن سلمة رحمهما الله تقولان هذا كله على العامل شرط عليه أولم يشرط لان فيمه عرفا ظاهرا لتناوله والمعروف كالمشروط فقد جوزنا بعضالمقود للعرف وان كان القياس

يأباه كالاستبضاع فهذا مثله وهذا هوا الصحيح في ديارنا أيضا وكان أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله اذا استفتى في هــذه المسئلة قال فيها عرف ظاهر ومن أراد أن لا يتمطل فعليه أن لايمتنع مما هو العرف وكذلك لو اشترطا شيآ من ذلك على صاحب الارض كان العقد فاسدا لما بينا وفي جانب رب الارض فساد العقد مهـذا الشرط على الاقاويل كلها لأنه ليس فيــه عرف ظاهر (ألا ترى )أن رجلالو جاء الى رجل قد صار زرعه بقلا فعامله على أن يقوم عليه ويسقيه حتى يستحصد فما خرج فهو بينهما نصفان كان جائزا ولو عامله بعد مااستحصه على أن مجصده ومدوسه ومذريه وينقيه وبحمله الى منزله أوالى موضع كذا كان العقد فاسدا وهذالان المزارعة على قول من مجيزها انماتكون باعتبار الاثر والاثرانما جاء في مزارعة يكون للعمل فيها تأثير في تحصيل الخارج وذلك لا يوجد في الفصل الثاني وفي الفصل الاول يوجد ذلك لأن الزرع يزداد بعمل العامل عنزلة الثمار تخرج بعمل العامل فلهذا صبح العقد هناك ولم يصبح هنا ولو دفع اليه أرضا وبذرا على أن يزرعهاسنته هذه على أن مارزق الله تعالى من شئ فهو بيننا نصفان فصار قصيلا فأرادا أن يقصلاه وبيبعهاه فحصاد القصيل وبيعه عليهما لانهما أنهيا العقد عا عزماً عليه والقصل في القصيل كالحصاد بعد الاستحصاد لأنه عمل في ملك مشترك وليسله تأثير في زيادة الخارج فكها أن الحصاد بعد الادراك عليهما فكذلك حصاد القصيل عليهما ويستوي أن كان البذر من قبل رب الارض أو المزارع ولو استحصد الزرع فمنعهم السلطان منحصاده اما ظلها أولمصلحة رأى في ذلك أواستوفي منهم الخراج فالحفظ عليهما لان الحفظ بعد الاستحصاد عنزلة الحصاد فان عقد المزارعة ينتهي بالحصاد ولو دفع الى رجل نخلاله معاملة على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه على أن الخارج بينهما نصفان فهو جائز وعلى العامل حفظه بالليل والنهار حتى يصير تمرآ لان عقــد المعاملة قائم بينهما مالم يصر تمرا والحفظ من الاعمال التي تستنحق على العامل بعقد المعاملة فاذا صارتمرا فقد أنتهي العقد وبقي التمر مشتركا بينهما فكان الحفظ بعد ذلك والجداد عليهما نقدر ملكيهما فان أشترط صاحب النخل على العامل في أصل الماملة بعد ما يصير تمر ا كانت الماملة فاسدة لانه شرط لنفسه منفعة عليه بمدد انتهاء العقد ولو أراد في المعاملة الصحيحة أن مجداه بسرا فيبيعانه أو يلقطانه رطبا فيبيمانه فان اللقاظ والجذاذ عليها نصفين لما بينا انهما انهيا المقد عا عزما عليه فان الجذاذ قبل الادراك عنزاته بعد الادراك واكمن الحفظ على العامل مادام في رؤس النخيل

حتى يصير تمرا لان عقد المعاملة بينهما باق فانه انما ينتهى ضمنا للجداد واللقاط فلا يكون منتهيا قبله وحال قيام العقد الحفظ مستحق على العامل والله أعلم

# - الشرط فيما تخرج الارض وفي الكراب وغيره كالله المراب وغيره

(قال رحمه الله) اذا دفع الرجل أرضا له مزارعة بالنصف سنته هذه على أن البذر من قبل المامل فقال صاحب الارض اكرمهائم ازرعها فقال العامل أزرعها بغيركراب فانه ينظر في ذلك فان كانت تزرع بغمير كراب ويحصل الريم الا أن بالكراب أجود فان شاء المامل كرب وان شاء لم يكرب وان كانت لا تخرج زرعا بغير كراب لم يكن له أن يزرع الابكراب لان المقصود بالمزارعة تحصيل الخارج فان الممل الذي لا مدمنه لتحصيل الخارج يصير مستحقا عليه عطلق العقد وما محصل الخارج بدونه لايصير مستحقا عليه الا بالشرط لان عطلق العقد يستحق المعقود عليه بصفة السلامة ولا يستحق صفة الجودة الإ بالشرط فاذا كانت تلك الارض بحيث لا محصل ريمها الابكراب فهذا عمل لابد منه فيصير مستحقاً على المامل عطلق المقد الا أن شاء أن بدع الزرع لان البذر من قبله فلا يكون المقد لازماً في حقه قبل القاء البذر في الارض وأن كان الربع يحصل بنير كراب ومع الكراب يكون أجود ولكن صفة الجودة لا تستحق عطلق المـقد وبدون الكراب صفة السلامة تحصل في الريع فيتخير المامل لذلك وان كانت تخرج بمد الكراب شيأ قليلا نظرت فيه فان كان مما يقصد الناس ذلك بالزراعة تخير المزارع في الكراب وان كان ذلك شيأ لا يقصده الناس بالممل يجبر على الكراب لان مطلق العقد يتقيد بالمتعارف ولان ما لا يقصد تحصيله بالزراعة عادة يكون معينا وقضية عقد المعاوضة صفة السلامة عن العيب فيصمير الكراب مستحقاعلى العامل لتحصيل صفة السلامة لصاحب الارض في نصيبه من الخارج وأذا كان مخرج بنيركراب ما يقصد بالزراعة فأدنى السلامة محصل بنيركراب والاعلى لا يصير مستحقا الابالشرط وكذلك ان زرع ثم قال لا أستى ولكن أدعها حتى تسقيها السماء فان كانت تكتنى عاء السماء الا أن السقى أجود للزرع لم يجبر على السقى وان كانت مما لإيكفيه ستى السماء اجبر على الستى وكذلك لو كان البدر من قبل صاحب الارض في جميع ذلك للمعنى الذي قلنا ولودفع اليه أرضا وبذرا على أن يكربها ويزرعها سنته هذه بالنصف فأراد أن

تررعه إنفير كراب فليس له ذلك ونجبر على الكراب سواء كان البذر من قبل المزارع أومن قبــل ربالارض لان أصل الربع وان كان يحصل بغير كراب فمع الكراب أجود وصفة الجودة تصيير مستحقة بالشرط كصفة الجودة في المسلم فيه وصفة الكتابة والحبر في العبد تصير مستحقة بالشرط وان كان لا يستحق بمطلق العقد وكذلك لؤ شرط في المسلم فيه أن يوفيه في مصركذا فله أن يوفيه في أي ناحية من نواحي المصر شاء وان شرط عليه أن يوفيه في منزله في المصر فليس له أن توفيه في موضم آخر الا أن يكون الريم يحصل بالكرابوغير الكراب على صفة واحدة فحينئذ لايمتبر هذا الشرط لانهغير مفيد وكذلكان كانالكراب محيث يضر بالزرع وقد يكون ذلك عند قوة الارض فان الكراب محرق الارض والزرم واذا كان بهذه الصفة فليس على المزارع أن يكربها لان اعتبار الشرط للمنفعة لاللضرر واشتراط النثنية على المزارع في المزارعة يفسد المقد قال لآنه ستى منفعتها في الارض بمـــد مضى السنة بخلاف الكراب فانه لانبتي منفعته في الارض بعدمضي السنة فاشتراطه لايفسد المزارعة وتكلموا في تفسير التثنية فقيل المراد أن يكر بهامهاتين ثم نزرع فعلي هذا اشتراط التثنية في ديارنًا لانفســـد المزارعة لانه لانبقي منفعتها بعــد مضى السنة وفي الديار التي تبقي منفعتها في الارض بعد سينة أن كانت المزارعة بينهما سنة وأحدة يفسد مهذأ مالقد لأنه لاتق منفعتها في الارض بعد المدة وقيل معنى النثنية أن يكربها بعد مامحصد الزرع فيردها مكروية وهذا الشرط مفسد للعقدلان المزارعة تنتهي بادراك الزرع فقدشرط عليه عملا بعد انتهاء العقد وفيه منفعة لرب الارض وقيل معنى التثنية أن مجعلها جداول كما نفعل بالمبطخة فيزرع ناحية منها وببقي مابين الجداول مكروبا فينتفع رب الارض بذلك بعد انتهاءالز ارعة وهذا مفسد للعقد والحاصل أنه متى شرط على العامل ماتبتي منفعته لرب الارض بعد مضى المدة فالمزارعة تفسدته كما لو شرط عليه أن يكرب أنهارها والمزارعة بينهماسنة واحدة فان كرب الأنهار تبق منفعتها بعد انقضاء السنة وكذلك لو شرط عليه اصلاح مشاربها أو بناء حائط فيها أو أن يسرجنها فهذا كله بما تبقى منفعته فىالارض بعدمضىمدة المزارعة فتكون مفسدة للمزارعة ولو دفع اليه الارض والبذر على أن يعمل سنته هذه على أنه أن زرع بغير كراب فللمزارع ربسم الخارج والكربها ثم زرعها فللمزارع ثلث الخارج وال كسرب وثني ثم زرع فالخارج بينهما نصفان فهذه مزارعة جائزة على مااشترطا لآنه ذكر أنواعامن

العدمل وأوجب له عقابلة كل نوع شيأ معلوما من الخارج فيصح العقد كما لو دفع ثوبا الى خياط فقال ان خطته روميــة فلك درهم وان خطته فارسية فلك نصف درهم وهــنما لان أوان لزوم المقد من الجانبين وانعقاد الشركة بينهما في الخارج عند القاء البذر في الارض والكراب والتثنية كل ذلك يسبق القاء البذر فمند لزومالمقه نوع الممل مملوم ومدله معلوم فيجوز العقدكما في مسئلة الخياطة فان وجوب الاجر عند اقامة العمل وذلك عند العـمل مملوم والبدل معلوم وقال عيسي رحمه الله هذا الجواب غلط لانه ذكر قبل هذا ال اشتراط التثنية على المزارع يفسد العقد وهنا قد شرط عليه التثنية وضم اليه نوعين آخرين من العمل فتمكنت الجمالة هنافى العمل ومقدار البدل عند العقد معاشتراط التثنية فلان يكون مفسدا للمقد كان أولى وان كان لايفسد المقد اذاكربها أو زرعها بغير كراب فينبغي أن نفســـد المقد أذا ثني لأنه تمين ذلك بعمله فكأنه شرط ذلك في الانتداء بمينه ولكن ما ذكره في الكتاب أصم أما اذا جملنا تفسير التثنية أن بردها مكروبة فلا حاجة الى الفرق بين هذا وبين ماسبق وان جملنا تفسير التثنية أن يكربها مرتين فهناك تمين عليه النثنية بالشرط وهي مماسق منفعتها بعد مضي المدة فلا بجوز أن يجبر المزارع على اقامتها وهنا لايتمين عليه التثنية بل يتخير هو في ذلك أن شاء فعل وأن شاء لم فعل وهذا غير مفسد للعقد كما أذا أطلق المسقد يصح ويتخير الزارع بين أن يثني الكراب وبين أن يكربها ومدع التثنية فان زرع بعضها بكراب وبعضها بغيركراب وبعضها بكراب وثنيان فهو جائز وما زرعها بغيركراب فالخارج بينهما يكون ارباعا وما زرعها بكراب فهو بينهما اثلاثا وما زرع بكراب وثنيان فهو بينهما نصفان اعتبارا للبعض بالكل وهذا لانه لانتمين على صاحب الارض والبذر شرط عقده بهذا التبعيض وهو متعارف بين الناسآن يزرع بمض الارض بكراب وننيان وبمضها بكراب وبعضها بغيركراب وهــذا مخلاف مسئلة الخياطة فان هناك ليس له أن تخيط بعض الثوب رومية وبمضه فارسية لان ذلك يفوت المقصود على صاحب الثوب وهذاغير متعارف في الثوب الواحد أن بخاط بمضه رومية وبمضه فارسية بل يمد ذلك عيبا في الثوب وكذلك لو كان البذر من قبل المزارع في جميم ذلك وكذلك لو كان الشرط أن مازرع بكراب وثنيان فهو بينهما نصفان فهذا والاول سواء وقدطعنوا فيهذهالمسئلة فقالوا بنبغي أن لايصح المقد هنا لان كلة من للتبعيض نقد شرط عليه أن يزرع البعض بكراب والبعض بثنيان والبعض

نغير كراب وذلك البعض مجهول وهذه الجهالة تفضى الى عكن المنازعة لان العقد لازم من جانب العامل أو من جانب رب الأرض اذا كان البذر من قبل العامل فينبغي أن نفسد المقد واستداوا على هذا عا ذكره في آخر الباب من التخيير بين أجناس البذر مهذا اللفظ وأفسدوا العقديه لهذا المعنىالا أنا تقول حرف من قد يكون للصلة خصوصا في موضع يكون الكلام بدونه مختلا قال الله تمالي فاجتنبوا الرجس من الاوثان واذا كان حرف من صلة كان له أن يزرع الكل باي نوع من الاعمال الثلاثة شاء فهذه المسئلة والأولى سواء والفرق بين هذا وبين التخيير في جنس البذر بهذا اللفظ نذكره في آخر الباب ولودفع اليه الارض على أن يزرعها سندره سنته هذه على أن يزرعها حنطة فالخارج بينهما نصفان وال زرعها شميرا فلصاحب الارض ثلثه وان زرعهاسمسما فلصاحب الارض ربعه فهذا جائز على مااشترطاً لما بينا ان أوان لزوم العقد والعقاد الشركة عند القاء البذر في الارض وعند ذلك المعقود عليه مملوم والبذر مملوم وألجهالةقبل ذلك لاتفضى آلى المنازعة وان زرعها بعضها حنطة وبعضها شميرا وبمضما سمسما فذلك جائز في كل نوع على ما اشترطا اعتباراً للبعض بالكل لأنه لما رضى رب الارض بان يزرع كلما على صفة يكون راضيا بان يزرع بعضما على تلك الصفة وبذلك البذركما في المسئلة الاولى وكذلك لو دفع اليه أرضا ثلاثين سنة على أن ماز رع فيها من حنطة أو شعير أوشئ من غلةالصيف أوالشتاء فهو بينهمانصفانوما غرس فيها من نخل أو شجر أو كرم فهو بينهما أثلاثافلصاحب الارض الثلث وللعامل انثلثان فهو بينهما على ما اشترطاسواء زرع الكل على أحد النوعين أو زرع بمضها وجمل في بمضها كرما قال ولا يشبه البيوع في هذا الاجاراتوالاجارات في مثل هذا تجوز وذكر حماد عن ابراهم رحمه الله قال سألنه عن الاجير أُقولُ له ان عملت في كذا كذا فبكذا وان عملت كذا فبكذا فقال لا بأس به أنما يكر وذلك في البيوع قيل معنى هذا الفرق أن في البيوغ اذا اشترى أحد شيئين وسمى لكل واحدمنهما تمنا ولم يشترط الخيار ثلاثة أياملواحد منهما كان العقد فاسدا وفي الاجارات يكون المقد صحيحا مدون شرط الخياركما في مسئلة الخياطة والمزارعة لان الثمن في البيع يجب ينفس المقد والمقد يلزم ننفسه فاذا لم يشترط الخيار فيه كان الممقود عليه مجهولا والثمن مجهولا عند لزوم العقد وهذه الجمالة تفضي الى المنازعة وفي باب المزارعة العقد لايلزم من جانب من البذر من قبله قبل القاءالبذر في الارضوفي الاجارة العقد وأن كان يلزم نفسه ولكن البدل

لايجب الا بالعمل وعند ذلك العمل والبدل معلوم وجهالة صفة العمل قبل ذلك لاتفضى الا المنازعةوقيل بل مراده من هذا الفرق أن في البيع اذا قال الى شهر بكذا أوالي شهر من بكذا فهذا يكون مفسدا للمقد لجمالة مقدار التمن عند وجو به بالمقدوفي الاجارة وجوب البدل عند اقامة العمل وكذلك في المزارعة العقاد الشركة عندالقاء البذر في الارض وعند ذلك هو معلوم وفي بمض النسخ قال ولا يشبه هذا البيوع والاجارات فهو اشارة اليالفرق بين المزارعة والبيع والاجارة اذفىالمزارعة له أن يزرع بمضها حنطة وبمضها شميرا وفىالاجارةفي مسئلة الخياطة ليس له مثل ذلك وكذلك في البيم اذا اشترى أحد الثوبين على أنه بالخيار يأخذ أمهما شاءوسمي لكل واحد منهما تمناليس له أن يلتزم العقد في نصف كل واحد منهما لما في التبعيض في البيم والاجارة من الضرر على البائم وعلى صاحب الثوب وذلك لا يوجدني المزارعة لا نه أيس في زرعه البمضحنطة والبدض شميرا معني الاضرار بصاحبالارض ثم فرق أبو بوسف رحمه الله ومحمدر حمه الله بين الاجارة والمزارعة فهااذا استأجر بيتا على أنه أن قمد فيه طحانا فلهعشرة دراهم وان تعد ببيع المطمام فيه فاجره خمسة دراهم فالمسقد فاسد في قولهما وهو قول أبي حنيفة الاول رحمه الله وقد بينا المسئلة في الاجارات والفرق لهما بين هذه المسئلة وبين مسئلة المزارعة ان هناك بجب الاجر بالتخلية وان لم يسكنها المستأجر وعند التخلية مقــدار مايجب عليه من الاجر مجهول وأما في المزارعة فالشركة لا تنعقد الا بالقاء البذر في الارض وعند ذلك حصة كل واحد منهما معلومة فيكون هذا قياس مسئلة الخياطة الرومية والفارسية على مابينا ولو دفع اليه أرضا مزارعة على أن نزرعها سذره ونقره وعمله على أن نزرع يعضها حنطة وبعضها شعيرا وبعضها سمسما فمازرع منها حنطة بينهما نصفان ومازرع منها شعيرا فلرب الارض ثلثه وما زرع منها سمسها فلرب الارض منه ثلثاه وللعامل ثلثه فهذا فاسد كله لأنه نص على التبميض هنا وذلك البعض مجهول في الحال وكذلك عند القاء البذر في الارض لأنه اذا زرع بمضها حنطة فلا يعلم ماذا يزرعفى ناحية أخرى منها فكان العقدفاسدا لهذا وعند فساد العقدالخارج كله لصاحب البذر وقد بيناحكم المزارعةالفاسدة وهذا بخلاف الاول فان هناك حرف من صلة فله أن نزرع الكل شــميرا ان شاء وحنطة ان شاء وهنا نص على التبعيض فليس له أن نزرعها كلها أحد الاصناف وكذلك لو قال خدها على أن مازرعت منها حنطة فالخارج بيننا نصفان وما زرعت منها شعيرا فلي ثلثه ولك ثلثاه وما

زرعت منها سمسما فلي ثلثاه ولك ثلثه فالعقد فاسد وهذه المسئلة هي التي استشهد بها الطاعن قال على القمى رحمه الله وجدت في بعض النسخ العتيقة في هذه المسئلة زيادة أنه قال على أن نزرع كل ذلك فما فعلى هذا لا حاجة الى الفرق بينه وتبين من هذه الزيادة ان مراده من حرف من التبعيض فهو وما لو نص على التبعيض سواء وأما على ماذكره في ظاهر الرواية فوجه الفرق بين هذا وبين ماسبق أن الجهالة هنا تتمكن في صلب العقد لان الجهالة في البذر فلا مد من بيان جنس البذر في عقد المزارعة وكذلك الاجر لا يصير معلوما الاسيان جنس البذر فكانت الجهالة متمكنة في صلب العقد فيفسد به العقد فأما في مسئلة الكراب والثنيان فالجهالة لم تتمكن فيصلب العقد فالعقد بينهما صحيح بدون ذلك فلهذا لم تكن الجهالة المتمكنة بذكر حرف التبعيض مفسدة للمقد هناك يوضح الفرق أن الكراب والثنيان كل ذلك يسبق القاء البذر في الارض وانعقاد الشركة عند القاء البيذر وعند ذلك البعض الذي ثني والبعض الذي كرب معلوم فيجوز العقدوأماهناعند القاءأحد الاصناف من البذر في ناحية من الارض العقد في الناحية الاخرى مجهول في حق جنس البذر وجنس البدل فلهذا فسد العقد بهذا الشرط ولو دفع الارض اليه ليزرعها ببذره على أنه أن زرعها حنطة فالخارج بينهما نصفان وان زرعها شعيرا فالخارج للمامل فهذا جائز لآنه خيره بين المزارعة والاعارة فاشتراط الخارج كله للعامل يكون اعارة للارض منه وذلك صحيح وأشتراط المناصفة بينهما في الخارج من الحنطة يكون مزارعة صحيحة ولا يتولد من ضم أحــدهما الي الآخر سبب عيسي رحمه الله على مابينا واذا دفع الارض الى صاحب البذر على أن الخارج كله لصاحب الارض الا أنه ماجعل أحد العقدين مشروطا في الآخر ولكنه عطف أحدهما على الآخر ففساد أحدهما لايمنع صحة الآخر فان زرعها حنطة فالخارج بينهما نصفان وان زرعها شميرا فالخارج لصاحب البذركما هوالحكم في المزارعة الفاسدة ولو دفع اليهأرضا وكر حنطة وكر شمير على أنه ان زرع الحنطة فيها فالخارج بينهما نصفان والشمير مردود عليه وان زرعها الشمير فالخارج لصاحب الارض وبردالحنطة كلها فهوكله جائز على ما أشترطا لانه استمان بالعامل في أحد العقدين واستأجره بنصف الخارج في الآخر وخميره بينهما وكل واحد منهما صحيح عنمه الانفراد ولو اشترط الخارج من الشمير للعامل جاز أيضا لان اشتراط

جميع الخارج له يكون اقراضا منه وقد بينا هـذا أنه بانفراده صحيح فكدلك عند التخيير بينه وبين المزارعة ولودفع اليه الارض وحدها على أنهان زرعها حنطة فالخارج بينهما لمنها وان زرعها سميها فالخارج كله لصاحب الارض فلهذا جاز في الحنطة والشمير على ماقالا لان العقد في الحنطة مزارعة صحيحة بينهما في النصف و في الشمير اعارة للارض من العامل وهو صحيح أيضا وأما في السمسم فلانجوز لان في السمسم يكون دفعا للارض مزارعة بجميع الخارج وهي مطعونة عيسي رحمه الله لما بينا ولوكان البذر من صاحب الارض جاز في جميع ذلك على ما قالاه لانه في الحنطة العقد مزارعة صحيحة وفي السمسم استعانة بالعامل وفي الشمير اقراض للبذر منه واعارة للارض وكل واحد عيد عند الانفراد فكذلك اذا خيره بين هذه الانواع لانه ماجعل البعض مشروطا في البعض البعض على البعض فلا يتولد من هذا العطف معني يفسد به العقد والله أعلم البعض على البعض فلا يتولد من هذا العطف معني يفسد به العقد والله أعلم

### - ﴿ بَابِ العَدْرُ فِي المَرْارَعَةُ وَالْاسْتَحْقَاقَ ﴾ -

(قال رحمه الله) وادا دفع الرجل إلى رجل أرضه سنته هده على أن يزرعها ببذره و نفقته بالنصف فلم تراضيا على ذلك أراد صاحب الارضأن يأخذ أرضه قبل أن يعمل فيها الذى قبضها شيأ وبعد ما كر بها وحفر أبهارها وسوى مساقيها لم يكن له ذلك لانه مؤاجر لارضه ولا يحتاج في المضى على هذا المقد الى اتلاف شي من ملكه فيلزم المقد بنفسه في حقه كما لو أجرها بدراهم لم يكن له أن يفسخها الا بعذر الدين فان حبس في الدين ولاوفاء عنده الا من ثمن الارض في نشذ يكون هذا عذرا لصاحب الارض في فسيخ المزارعة وبيع عنده الا من ثمن الارض في المنفي على أن هذا العقد يلحقه في النفس وهو الحبس في الدين أولى يلحقه في ماله يدفع صفة اللزوم فالضرر الذي يلحقه في النفس وهو الحبس في الدين أولى لا عكنه تسليمه الا يضرر لا يجوز البيع ولو أجر ما يلحقه ضرر في تسليمه لا يلزمه الاجارة لا يمكنه تسليمه الا يضرر لا يجوز البيع ولو أجر ما يلحقه ضرر في تسليمه لا يلزمه الاجارة لا يمكنه تسليمه الا يضر الدين لدفع الضرر فان باعها بعد الدين لم يكن عليه من نفقة المامل شي لانه لم يزدفيها مالا متقوما من عنده والذي أتى به مجرد المنفعة والمنفعة لا تتقوم الا المامل شي والمعقد والمسمى عقابلة المنفعة هنا جزء من الخارج فان لم يحصل الخارج بأن لم يزوع بالتسمية والمعقد والمسمى عقابلة المنفعة هنا جزء من الخارج فان لم يحصل الخارج بأن لم يزوع بالتسمية والمعقد والمسمى عقابلة المنفعة هنا جزء من الخارج فان لم يحصل الخارج بأن لم يزوع

أصلا لايستوجب شيأ آخر ولان المزارع عامل لنفسه لآنه استأجر الارض ليقيم العمل فيها لنفسه والعامل لنفسه لا يستوجب الاجر على غير. وان لم يأخذها حتى زرعها فنبت الزرع ولم يستحصد حتى حبس القاضي رب الارض في الدين فأراد أن يأخذها ليبيمها فليس له ذلك لان الزارعة تأكدت بالقاء البذر في الارض والشركة العقدت مينهما في الخارج وفي البيع اضرار بالعامل في ابطال حقه في الزرع وفي التأخير الى أن يستحصد الزرع ضرربالغرماء فان نصيب رب الارض من الزرع بساع فى دينهم أيضا وما فيه من النظر للكل يترجح على مافيه اضرار بالبمضولئن كان في التأخير اضرار بالغرماء فضرر التأخير دون ضرر الابطال واذالم يكن بدمن الحاق الضرر بأحدهما ترجح أهون الضرربن واذا علم القاضي ذلك أخرجه من السجن لانه انما يحبسه ليقضي دينه اذا كان متمكنا منه فاذا لم يكن عنده وفاء الامن عمن الارض وهو غيرمتمكن من بيعها شرعا لم يكن ظالما في تأخير قضاء الدين وانما تحبس الظالم ( ألاترى ) أن المديون اذا ثبت افلاسه عند القاضي أخرجه من السجن فهنا أيضا يخرجه حتى يستحصد الزرع ولا محول بين صاحب الدين وبين ملازمته كما في المفلس لجواز أن بحصل في يده مال فاذا كان ملازماً له أخذ ذلك المال محقه والمال غاد ورائح فاذا استحصد الزرع رد في الحبس حتى يبيع الأرض ونصيبه من الزرع لأن المزارعة قد أنتهت وتمكن من قضاء الدين بييع ملكه فيحبسه لذلك ولوكان دفع الارض مزارعة ثلاث سنين فلما ثبت الزرع لم يستحصد حتى مات رب الارض فأراد ورثته أخذ أرضهم فليس لهمذلك استحسانا ولكن الارض تترك في يدالزارع حتى يستحصد الزرع وفي القياس المزارعة تلتقض بموت رب الارض لانها اجارة وأنما يستحق على رب الارض بمقده ما يحدث على ملكه من المنفعة فالمنفعة بعد الموت أعما محدث على ملك الورثة ولم يوجد من جهتهم الرضا بذلك وفي الاستحسان المقد يبقى بينهما لدفع الضرو عن المزارع فان في قلع الزرع من الضرُّر عليه ما لا يخفى وكما يجوز نقض الاجارة لدفع الضرر بجوز القاؤها بمد ظهور سبب النقض لدفع الضرر (ألا ترى) أن الاجارة تعقد الداء لدفع الضرر فان المستمير الارض اذا زرعها ثم بدا للمعير أن يستردها لم يكن له ذلك وتترك في بد المستعير باجر المثل الي وقت ادراك الزرع وكدلك اذا انتهت مدة اجارة الارض والزرع بقل فالها تنزك الى وقت الادراك باجر المثل وهذا لانه كان محقا في المزارعة في الانتسداء فلا يقلع زرعه ويعقد بينهما عقد

الاجارة لدفع الضرر فكذلك هذا كان محقافي الانتداء فتبقى الأجارة لدفع الضرر وهو نظير ما تقدم فيما اذا مات المكارى في طريق الحج أو مات صاحب السفينة والسفينة في لجة البحر فاذا استحصد الزرع أخذوها وقد انتقضت الاجارة فما بتي من السنين ولو مات قبل أن نزرع انتقضت المزارعة وأخذ الوارث الارض لانه لإحاجة الى الفاء العقد هنا فان العقد ما تأكد بالزراعة وليس في اعمال سبب النقض ابطال حق العامل عن الزرع ثم لا شيء على الوارثمن نفقة العامل لان المنافع لاتقوم الاباعتبار التسمية والمسمى عقابلة منفعة الارض جزء الخارج ولم محصل ولو كان الوقت سنة واحدة فاجر العامل الزرع حتى زرع في آخر السُّنة لم يمنع لأن المزارعة باقية بينهما بِقاء شيُّ من المدة فان انقضت المدة والزرع نقل بعد فالزرع بين العامل ورُبِ الارض نصفان كما كان الشرط بينهما والعمل فيما بتي عليهما لان العمل كان على المزارع في المدة وقد النهت المدة والعمل بعد ذلك يكون باعتبار الشركه في الزرع وهما شريكان في الزرع فالعمل والمؤنة عليهما كنفقة العبد المشترك بينهما اذا كان عاجزًا عن ألكسب وعلى العامل أجر مثل نصف الارض لان المزارعة لما انتهت لم يبق للمامل حق في منفعة الارض وهو يستوفي منفعة الارض بتربية نصيبه من الزرع فيها الى وقت الادراك فلا يسلم لهذلك بل عليه أجر مثل نصف الارض لصاحبها كما لو كان استأجرها بدراهم والزرع قل كان عليه اجر مثلها الى وقت الادراك مخلاف ما تقدم من موت رب الارض لان هناك بقي العقد بينهما ببقاء المدة ومنفعة الارض كانت مستحقة في المدة فاذا لم يعلم سبب التقضي بقي العقدكما كان فلا يلزمه إجروهنا العقد ماتناول ماوراء المدة المذكورة فالمنفعة فيما وراء المدة لاتسلم له الا باجرالمثل فان أراد رب الارض أن يأخذ الزرع نقلالم يكن لهذلك لما فيه من الاضرار بالمامل في ابطال حقه وهو كان محقافي الزراعة فيجب دفع الضرر عنه واذا كان يسلم لرب الارض أجر مثل نصف الارض كان هو في المطالبة بالقلع متعنتا قاصدا للاضرار به فيردعليه قصده وان أراد العامل أن يأخذه نقلا فلهذلك لآنه آنما كان يترك لدفع الضررعنه وقدرضي بالتزام الضرر ولانه ناظر لنفسه منوجه فانه عتنم من التزام أجرمثل نصف الارض مخافة أن لا يفي نصيبه مذلك ثم يقال لصاحب الارض اقلمه فيكون بينكما أو اعطه قيمة حصته منهأو انفق على الزرع كلهوارجع بحصته مما ينفق في نصيبه لأنه زرع مشترك بينها في أرض أحدهما فلصاحب الارض أن يتملك على شريكه نصيبه بقيمته كما في البناء

والاشجار المشتركة منهما في ملك أحدهما وهذا لان المزارع لما رضي بالقلع فقدرضي بسقوط حقه عن حصته مجانا فيكون أرضى بذلك اذا وصل اليه قيمة حصته أو رضي بقيمة حصته بمد القلم لأنأ كثر ما فيه أن ببيع نصيبه مقلوعا وقيمة حصته قبل القلع أكثر فلصاحب الارض أن يعطيه ذلك ان شاء وان شاء ساعــده على القلم فيكون المفلوع بينهما وان شاء أنفق على الزرع كله لأنه محتاج الى القاء حقه في نصيبه من الزرع حتى يستحصد ولا يتوصل الى ذلك الا بالانفاق فيكون له أن ينفق على الزرع كله بمنزلة العبدالمشترك اذا كان عاجزا عن الكسب لصغره وزمالة به وأحدهما غائب فللآخر أن منفق عليه ولا يكون متبرعا في نصيب الآخر بل ترجع عليه عا ينفق في نصيبه فهذا مثله الا أنه لاترجع الا بقدر نصيبه حتى اذاً كان نصيبه من النفقة أكثر من نصيبه من الزرع لم يرجع عليه بالفضل لان العامل ما كان مجسيراً على الانفاق فلا يكون له أن يلزمــه الزيادة على نصيبه وأنما يرجع في نصيبه باعتبار أن سلامة ذلك له بما أنفق وهذا المنى لا يوجد فيما زاد على قيمة نصيبه من النفقة ولان حق الانفاق أنما شبت له باعتبار النظر منه لنفسه لا على سبيل الاضرار به وذلك يختص عقدار تصيبه من الزرع ولو كان البذر من صاحب الارض فبدأ له أن لانزرع بعدما كرمها العامل وحفر أنهارها كان له ذلك لأنه يتضرر بالمضي على العقد من حيث اتلاف البذر بالقائه في الارض ولا يعلم أيحصل الخارج أم لا ثم لاشئ عليه للمامل على ما بينا ان المنافع لاتقوم الا بالتسمية والمسمى للعامل بازاء عمله بمض الخارج ولم يحصل الخارج قال مشايخنا رحمهم الله وهذا الجواب في الحكم فاما فيما بينه وبـين ربه يمني بأن يمطى العامل أجر مثل عمله لانه انما اشتغل باقامة العمل ليزرع فيحصل له الخارج فاذا أخذ الارض بمد اقامة هذه الاعمال كان هو غاراً للمامل ملحقاً الضرر به والغرور والضرر مدفوع فبتي بان يطلب رضاه وان كان قد زرع وصار الزرع بقلا لم يكن لصاحب الارض اخراج المامل منـــه وان لحقه دين لاوفاء عنده الا من ثمن هـ ذه الارض ولكنه يخرج من الحبس حتى يستحصد الزرع لان المقد تأكد بالقاء البذر في الارض وانعقدت الشركة في الخارج وفي البيع اضرار بالمزارع من حيث ابطال حقه في نصيبه من الزرع وهذا نظير الفصل الاول كما بينا ولومات رب الارض عمل المزارع على حاله حتى يستحصد الزرع لما بينا من وجه الاستحسان فىالفصل الاول ولو انقضت السنة والزرع لم يحصد ترك في الارض على حاله حتى يستحصد لانه كان محقا في

المزارعة في الابتــداء فلا يجوز أن يقلع زرعه قبــل الاستحصاد والنفقة عليهما نصفان لان الزرع بينهما نصفان واستحقاق العمل على العامل كان في المدة خاصة وعلى المزارع أجرمثل نصف ألارض لانه يستوفى منفعة نصف الارض لتربية حصته فيها ألى وقت الادراك فان أنفق أحدهما بنير أمر صاحبه ولا أمر قاض فهو متطوع في النفقة لان كل واحـــد منهما غير مجبر على الانفاق فكان المنفق منهما متطوعا كالدار المشتركة بديهما اذا اشتريت فانفق أحدهما في مرمتها بغير أمر صاحبه كان متطوعاً في ذلك ولو دفع اليه أرضاً وتذرا على أن نزرعها سنته هــذه على أن الخارج بينهما نصفان فزرعها ولم يســتحصد حتى هرب العامل فأنفق صاحب الارض بامر القاضي على الزرع حتى استحصد ثم قدم المزارع فلا سبيل له على الزرع حتى يوفي صاحب الارض جميع نفقته أولا لقول القاضي لا نأمره بالانفاق حتى يقيم البينة عنده على مايقول لانه يدعى تبويت ولاية النظر للقاضي في الامر بالانفاق على هذا الزرع ولا يعرف القاضي بيئته فيكلفه اقامة البينة عليه ويقبل هذه البينة منه ليكشف الحال بغير خصم أو يكونالقاضي فيه خصمه كما يكون في الانفاق على الوديعة واللقطة فالذا أقام البينة كان أمر القاصي اياه بالانفاق كامر المودع ولو كان حاضرًا فيكون له أن يرجم عليه مجميع ماأنفق مخلاف ماسبق فرجوعه هناك بقلمر حصته من الزرع لان العمل والانفاق هناك غير مستحق على العامل وأمر القاضي انما ينفذ على الغائب باعتبار النظر له وذلك في مقدار حصته من الزرع لافي انجاب الزيادة دينا فيذمته وهنا العمل مستحق على المزارع لو كان حاضرا أجبره القاضي عليه فيعتبر أمره في أنبات حق الرجوع عليه بجميع النفقة ولا سبيل لهعلى الزرع حتى يوفيه نفقته لان نصيبه من الزرع أنما هو بالانفاق فيكون محبوساعا أنفق كالآبق يحبس بالجمل ولانه استفاد نصيبه عن جهة رب الارض مهذه النفقة فيكمون بمغزلة المبيع محبوسا عنه بالثمن فان اختلفافي النفقة فالقول قول المزارع مع يمينه كما لوكان هو الذي أمره بالانفاق وهذا لان رب الارض بدعي عليه زيادة فيما استوجبه دينا في ذمته وهو منكر لذلك وأنما يحلف على العلم لانه استحلاف على فعل باشره غيره وهو الانفاق الذي كان من صاحب الارض ولو لميهر بولكن انقضت مدة المزارعة قبل أن يستحصد الزرع والمزارع غائب فأن القاضي بقول أصاحب الارض أنفق عليه أن شئت فاذا استحصد لم يصل العامل الى الزرع حتى يعطيك نفقتك فان أبي أن يعطيك نفقتك أبيع حصته عليه من الزرع وأعطيك من ثمنه حصته من النفقة فان لم نف حصته مذلك فلا شي الف عليه وهذا لأن بعد القضاءمدة المزارعة المزارع لايجبر على العمل لو كان حاضرا فامر القاضي عليه لا ينفذ الا يطريق النظر له وذلك في أن يقصر الرجوع على مقدار حصته من الزرع وفي الزيادة على ذلك يلحقه خسران وهو لم يرض به وبين ذلك لصاحب الأرض ليكون اقدامه على الانفاق على بصيرة ولكن لايكون القاضي غارا محسب حصته من الزرع محصته من النفقة لانه حي يتلك النفقة فان أبي أن يمطى النفقة باع القاضي حصته قيل هذا بناء على قولهما فاما عند أبي حنيفة فلا ببيع القاضي حصته من ذلك لا ته لا يرى الحجر على الحر و بيم ماله عليه في دينه وقيل بلهو قو لهير جميما لأن الدين الذي لزمه تعلق بنصيبه من الزرع على معني أن سلامته له متعلقة بوصول النفقة الىصاحب الارض فيباع فيه كما ساع المرهون والتركة في الدين ولا تنصدق واحد منهما يشئ في هذه السائل من الزرع الذي صار له لانه لا يمكن خبث ولافساد في السبب الذي به سلم لكل واحد منهما نصيبه من الزرع ولوكان البذر من العامل فزرع الارض ثم مات المزارع قبل أن يستحصد فقال ورثته نحن نعلمها على حالها فلهم ذلك لأنهم قاءُون مقام المورث في ملك نصيبه من الزرع فيقومون مقامه في العمل اذا اختاروا ذلك وهذا لان مقصود رب الارض اقامة العمل لاعينالمامل (ألا ترى)أنه كان للمامل أن يستمين بهمأو بغيرهم في حياته ليقيمو ا العمل فكذلك بمدوفاته اذا اختاروا العمل ولاأجرلهم فيالعمل لانهم يعملون فها لهم فيه شركه على سبيل الخلافة عن مورثهم ولا أجر عليهم في الارض ان عملوها نقضاء قاض أو بنير قضاء قاض لأنهم قائمون مقام مورتهم وعقدالمزارعة لم يبطل بموت مورثهم اذا اختاروا العمل وان قالوا لانعملها لم يجبروا على العمل لانهم انما يخلفون الميت في أملا كه وحقوقه وليس عليهم الفاء شئ مما كان مستحقا على مورثهم من ملكهم (ألا ترى ) أنهم لا يجبرون على قضاء ديونه من ملكهم فكذلك لا يجبرون على أقامــة العمل الذي كان مستحقاً عليه عنافعهم وقيل لصاحب الارض اقلع الزرع فيكون بينك وبينهم نصفين أو اعطهم قيمة حصتهم من الزرع وآنفق على حصتهم فتكون نفقتك في حصتهم مما تخرج الارض لان الزارعة قد انقطعت بموت العامل اذا أبي الوارث اقامة العمل لفوات المعقود عليه لآالي خلفويتي الزرع مشتركا يينهما فهو بمنزلة مالوانقضت مدة العمل والزرع بقل فاراد العامل أن يقلع نصيبهوقد بينا هناك أن صاحب الارض يتخير بين هذه الاشياء الثلاثة فهو قياسه الا أن هناك اذا أراد صاحب الارض

الانفاق فانه يرجع بنصف النفقة في نصيب العامل وهنآ يرجع بجميع النفقة في نصيب الورثة لان هناك استحقاق العمل على العامل عقابلة حصته من الزرع في المدة لا بعدها وقد انتهت المدة فكانت النفقة عليهما نصفين وهنا المدة لم تنته وقد كان العمل مستحقا على المزارع عقابلة مايسارله من نصف الزرعوما كان مستحقاعليه مجب الفاؤه من تركته ولا بسلم التركة للورثة الا بعد ايفاء ما كان مستحقاً عليه فلهذا رجع مجميع ما الفق في حصة الورثة من الزرع فيستوفيه ثم يعطيهم الفضل على ذلك وكذلك لو كان الذي مات رب الارض وبقي العامل وكذلك او كان البدر من قبل رب الارض ثم مات أحدهما فالامر فيه على ما بينا ان شاء المزارع ان كان حيا أو ورثته ان كان ميتا أن يمضوا على المزارعة فذلك لهم وان أبوا خير رب الارض وورثته بين القلع وإعطاء قيمة حصة العامل وبين الانفاق على نحوماذكرنا ولوكان البذر من العامل فلما صار الزرع بقلا انقضي وقت إلمزارعة فايهما أنفق والآخر غائب فهومتطوع فئ النفقة لان الغائب لوكان حاضرًا لم يكن مجبرًا على الانفاق فيكون صاحبه في الانفاق على نصيبه متطوعا ولاأجراصاحب الارض على العامل لان أجر مثل نصف الارض انما يلزم بالتزامه وهو اختياره امساك الارض الى وقت الاستحصاد يعد مطالبة صاحب الارض بالتفريغولم يوجد ذلك وانرفع العامل الامرالي القاضي وصاحب الارض غائب فأنه يكلفه البينة على ماادعي لانه أدعي شوتولانة القاضي في الامر بالانفاق فلا تقبل ذلك منه ألاسينة فان أتى بالبينة على الزرع أنه بينه وبين فلان الغائب أمر. القاضي بالنفقة وان تأخرت اقامة البينة وخيف على الزرع الفساد فان القاضي تقولله أمرتك بالانفاق انكنت صادقا والنظر لهذا يحصل لانه أن كان صادقًا في مقالته فالامر من القاضي في موضعه وأن كان كاذبًا لم شبت حكم الامر لانه علقه بالشرط فان أنفق حتى يستحصد ثم حضر رب الارض كان المزارع أحق محصةرب الارض حتى يستوفي نفقته فان بقي شئ كان لرب الارض وان كانت نفقته أكثر لم يرجع على رب الارض بشئ لان أمرالقاضي أنما نفذ في حقالفائب على وجه النظر منه له وكذلك يقول له القاضي أنفق على أن تكون نفقتك في حصته من الزرع لدفع الغرر ويجعل القاضي عليه أجر مثل نصف الارض لان القاضي قام مقام الغائب في ما يرجم الى النظر له ولو كان حاضرا يلزمه أجر مثـل نصف الارض بتربيـة نصيبه من الزرع في الارض الى وقت الادراك فكذلك القاضي يلزمه ذلك مخلاف ما لو أنفق بغير أمر القاضي

فان هذك ليس عن الغائب نائب ليلزمه اجر مثل نصف الارض (ألا ترى) نه لا يثبت له حق الرجوع على الغائب محصته فيما أنفق بغير أمر القاضي وثبت له حق الرجوع محصته مما أنفق بامر القاضي فكدلك في أجر مثل نصف الارض يقع الفرق بين الفصلين لهذا المعني ولو حضروا جميعا فقال المزارع نقام الزرع وقال رب الارض ينفق عليه وآخذ عنك اجر مثل نصف الارض لم يكن له ذلك لا به لا بد أن يلزم الزارع دينا في ذمته ورعا يتضرر به الزارع بأن لا يغي نصيبه من الزرع بذلك فيكون له أن يأبي ذلك ثم يقول القاضي لصاحب الزرع ان شئت فاقلع الزرع مع المزارع وان شـئت فاعطه نصف قيمة الزرع وان شئت فأنفق على الزرع كله وتكون حصته الىحصة العامل من النفقة في حصته من الخارج ولا تجبر المزارع على نفقة ولا أجر لان فيه اتلاف ملكه وأحد لا بجبر على ذلك وان كان ينتفع به غيره وان قال الزارع ينفق على الزرع وأبي ذلك صاحب الارض وقال يقلع الؤرع أمر القاضي أن ينفق على الزرع فتكون لفقته على حصة صاحب الارض في حصته من الزرع وعليه أجر مثل نصف الارض لانه في اختيارالانفاق ناظر لنفسه ولصاحب الارض فانه بحي به نصيبه من الزرع ويسلم له أجر مثل نصف الارض وصاحب الارض في الاباء متمنت قاصد الى الاضرار به فلايلتفت القاضي الى تمنته بخلاف الاول فان المزارع هناك يلزمه الاجر عا اختاره صاحب الارض من الانفاق ولو ساعده على ذلك فهو بالاباء يدفع الفرم عن نفسه وهنا صاحب الارض لا يلزمه شي وكل شئ من هـذا الباب أمر القاضي أحـدهما بالنفقة كلها وصاحبه غائب لم يأمره بذلك حتى تقوم البينة على الشركة فان خيف الملاك عليه الى أن تَّقُوم البينة قال له القاضي أمرتك بالنفقة ان كان الاس كما وصفت وقد بينا وجه هـ ذا ولو كان البذر من صاحب الارض فلما صار الزرع نقلا قال العامل لا أنفق عليه ولا أسقيه فان القاضي يجبره على أن ينفق عليه ويسقيه لانه التزم ذلك عباشرة العقد طائعا فيجبر على الفاء ما التزمه فلو أجبره ولم يكن عنده ماأنفق أمر صاحب الارض والبذر ان ينفق عليه ويسقيه على أن يرجع بذلك كله على صاحبه وان كان أكثر من نصيبه لان ذلك ثي يجبره عليه وكل نفقة يجبرعايها صاحبها فلم ينفق فامرالقاضي صاحبه بالنفقة فانفق رجع بكلها على شريكه هلكت الغلة أو بقيت وكل نفقة لا يجبر عليها صاحبها فانفق شريكه بامر القاضي فأنها تكون في حصة الآخر فان لم تف بها لم يكن للمنفق غير ذلك ولو أصاب الغلة آفة وتعذر عليــه

الفاؤه للافلاس فيستحق النظرة الى الميسرة ولا يبطل أصل الاستحقاق فيكون الآخر كالفائت عنه شرعا فيما كان مستحقا عليه فيرجع بجميعه ديناً في ذمتمه كما لو كان أمره بذلك ومما لم يكن هو مجبرًا عليه لم يؤخذ منه الالتزام عباشرة سببه وأنما يلزم القاضي ذلك على سبيل النظرمنه لهوممني النظر أعا يتحقق أذا كان الالزام تقدر نصيبه من الغلة على وجه يبقى بهائه ولا يطالب بشي بعد هلاكه فلهذا لا يعتبر أمرالقاضي الا في هذا المقدار (ألا ترى ) أن عبدا صغيرا لو كان بين رجلين فقال أحــدهما ليس عندى ماأنفق عليــه ولا ما استرضع مه أجبره القاضي على ذلك فان لم يقدر على ذلك وأمر شريكه فاسترضع له رجع عليه محصته من الأجر بالغا مابلغ اذا كان رضاع مثله وان كان أكثر من قيمة الصي سواء بقي الصي أوهلك لانه لما كان مجبرا على الانفاق كان أمر القاضي شريكه بالانفاق كامره لان القاضي نائب عنه في أيفاء ما كان مستحقاً عليه ودفع الظلم فيرجع عليه بنصيبه بألغاً ما بلغ وعثله في الدامة المشتركة لما لم يكن عجبرا على الانفاق في القضاء فاذا أنفق الشريك لم يكن له أن برجع عليه فيما زاد على قيمة نصيبه ولا بعد هلاك الدابة فبهذا يتضع الفرق بينهما ولو أوصى لرجل بنخل ولآخر بغلته فالنفقة على صاحب الغلة تسلم له عقابلة ماينفق والغرم مقابل بالغبم فان أحاله فلم بخرجشياً في سنته لم يجبر واحد منهماعلى النفقة أما صاحب النخل فلان لا يسلم له شيَّ من الفلة ولانه لا بجبر على الأنفاق على ملكه في غير بني آدم وصاحب الفلة أَفْقَ عَلَيْهِ صَاحِبِ النَّخُلِ حَتَى حَمَلُ لَمْ يَكُنْ لَصَاحِبِ النَّلَّةُ شَيٌّ حَتَّى يَسْتُوفَي صَاحِب النَّخُلِّ النفقة من الغلة وان لم بخرج من الغلة فيما يستقبل مثل ما نفق لم يكن له على صاحب الغلة غرم نفقته وأنما نفقته فيما أخرجت النخل لآن الغلة أنما حصلت بالنفقة فلا تسلم له الغلة حتى يعطيه ما أَنفق ولكن صاحب النَّملة لم يكن مجبراً على الأنفاق فلا يرجع بالفضل عليــه فكمذلك الزرع الذي وصفنا قبل هذا. ولو أنفق عليه المزارع بأمرصاحبه رجع عليه بذلك بالغا ما بلغ لانه استقرض منه ماأمره بان ينفق عليه وقد أقرضه فيكون ذلك دينا عليــه في ذمته ولا سبيل له على حصته من الزرع وهذا لان أمره على نفسه نافذ مطلقا فلا يتقيد بما فيه نظر له وأمر القاضي عليه يتقيد بما فيه نظر له فيما لم يكن هو مجبرا عليه واذا دفع الرجل الى رجـ لأرضا عشر سنين على أن يزرعها مابداً له على أن ما أخرج الله تمالى في ذلك من

شيُّ فهو مينهما نصفان فغرسها نخـ لا أو كرما أو شجرا فأعمر ولم يبلغ الثمر حتى مات المزارع أو رب الارض فالثمر بمنزلة الزرع الذي لم يبلغ في جميع مآبينا لان لادراك الثمار نهاية معلومة كالزرع فيبقى العقد بعد موت أحدهما الى وقت الادراك لما فيه من النظر لهما وليس فيــه كثير ضررعلى صاحب الارض ولو مات رب الارض وليس فيه عمر انتقضت المزارعة وصار الشجر بين ورثة الميث وبين المزارع نصفين فان الشجر كالبناء ليس له تهانة معلومـــة في تفريخ الارض منه وفي ابقاء العقد اضرار بصاحب الارض وهو الوارث (ألا تري)أن المستمير لو زرع الارض ثم بدا للممير ان يستردها ستى زرع المستمير الى وقت الادراك بأجر ولا نفيمل مثيله في الشجر والبناء فهذا مثيله وكذلك لو مات المزارع وبقي صاحب الارض فان قال المزارع أنا آخذ من الورثة نصف قيمة الغرس لم يكن له ذلك والخيار فيه الى صاحب الارض أو ورثتــه ان كان ميتا ان شاؤا قلموا ذلك وكان بينهم وان شـــاؤا أعطوا المزارع أو ورثته نصف قيمة ذلك لان الاشجار مشتركة بينهما وهي في أرض صاحب الارض فيكون عنزلة البناء المشــترك بينهما في أرض أحدهما والخيار في التملك بالقيمة الى صاحب الارض دون الآخر لانالبناء والشجر تبع للارضحتي يدخل في البيعمن غيرذكر بمنزلة الصبغ في الثوب ولو اتصل صبغ أنسان بثوب غيره كان الخيار في التملك الى صاحب الثوب لا الى صاحب الصبغ وهذا لان الآخر لا عكنه أن يتملك الارض عليه لان الارض أصل فلا تصير تبما لما هو تبع له وهو الشجر ولا في أن عملك نصيبه من الاشجار لانه لا يستحق حق قرار الاشجار بهذه الارض ولكن يؤمر بالقلع وصاحب الارض ان عملك عليه نصيبه من الاشجار كان ذلك مفيدا له لانه يستحق حق قرار جميع هذه الاشجار في أرضه فلهذا كان الخيار اصاحب الارض وكذلك لو كأنا حيين فلحق رب الارض دين ولا وفاء عنده الامن ثمن الارض ولا ثمر في الشجر فإن القاضي منقض الاجارة وبجبر رب الارض فإن شاء غرم نصف قيمة الشجر والنخل والكرم وان شاء قلمه لان سبب الدين الفادح بقدر القاءالمقد بينهما فينقض القاضي الاجارة ليبيع الارض في الدين ويكون ذلك عنزلة انتقاض الاجارة عوت أحدهما وكذلك لو انقضت المدة لان المقد قد ارتفع بانقضاء المدة وبقيت الاشجار مشتركة بينهما في أرض أحدهما ولو كان العامل أخد الارض بدراهم مسهاة لم يكن له فى هذه الوجوه خيار ولا لصاحب الارض ويقال له اقلع شجرك لان الاشجار من وجه تبع

للارض ومن وجه أصل ولهما جازيه الأشجار بدون الارض فلا بدمن اعتبار الشبهين فيقول الشبهه بالاصل من وجه لا يكون لصاحب الارض أن يتملك عليه بغمير رضاه اذا لم يكن له شركة في الاشجار عنزلة صاحب السفل لا تملك على صاحب العلو علوه بالقيمة بغير رضاه والشبهه بالتبع من وجه كان له أن يتملك عليه نصيبه اذا كاز شريكا له في الاشجار وهذا لانه اذا كان شريكا له في الاشجار فله أن عنم شريكه من قلم الاشجار لانه يبقى نصيبه من الاشجار في أرض نفســـه فلا يكون لاحد أن يبطل هذا الحق عليه بالقلع بنـــير رضاه ولا يتمكن من قلم نصيب نفسه خاصة لان ذلك لا يكون الا بعد القسمة ولا تتعمق القسمة بينهما مالم تقلع الاشجار فاما اذا كانت الاشجار كلها لاحدهما والارض الآخر فصاحب الاشجار متمكن من قلم أشجاره على وجمه لا يكون فيه ضرر على صاحب الارض فلهذا لا يكون لصاحب الارض أن يتملك عليه الاشجار بقيمتها بغير رضاه الا أن يكون قلم ذلك يضر بالارض اضرارا شــديدا ويكون اســتهلاكا وفساداً فينتذ يكون للمؤاجر أن يغرم المستأجر لان صاحب الاشعار ليس له أن يلحق الضرر الفاحش بصاحب الارض واذا كان في القام ضرر فاحش فقد بمدالقلم واحتبست الاشجار في ملك صاحب الارض فتحبس بالقيمة عنزلة من غصب ساحة وأدخلها في سائه فاله يضمن القيمة وليس لصاحب الساحة أن يأخذ الساحة لما فيه من الاضرار بصاحب البناء ولو دفع الى رجل أرضا مزارعة سنته هذه يزرعها سذره وعمله على أن الخارج بينهما نصفان فكربها العامل وبناها وحفرأتهارها ثم استحقها رجل أخذها ولا شئ للمزارع على الذي دفعها اليه من نفقته وعمله لانه لم يزد فيها شيأً من عنده أنما أقام العمل وقد بينا أن المنفعة أنما تتقوم بالتسمية والمسمى بمقابلة عمله بعض الخارج وذلك لايحصل قبل الزراعة ولان الزارعة شركة في الخارج والتــداؤهامن وقت القاء البذر في الارض فهــذه أعمال تسبق العــقد فلا يستوجب بسببها شيئا على الدافع ولو استحقها بعد مازرعها قبل أن يستحصد فانه يأخذ الارض ويأمر المزارع وصاحب الارض أن يقلما الزرع لانه تبين أن الارض كانت مفصوبة والغاصب لا يكون في الزراعــة محقا فلايستحق ابقاء زرعه ثم المزارع بالخيار ان شاء أخذ نصف الزرع على حاله ويكون النصف اللاخر الذي دفع اليه الارض مزارعة وانشاء ضمن الذي دفع الارض مزارعة نصف قيمة الزرع نابتا في الارض وتسلم الزرع كله لانه مغرور من جهته حين أعطاه الارض على أنها

ملكه والذي جرى بينهما عقد معاوضة فيثبت الغرور بسببه وقد استحق ابقاء نصيبه من الزرع الى وقت الادراك فاذا فات عليه ذلك كان له أن برجم عليه تقيمة حصته من الزرع ناتا في الارض كالمشترى الارض اذا زرعها ثم استحقت وقلم زرعه وان أخذنصف الزرع كان النصف الآخر للذي دفع اليه الارض لان الاستحقاق بمقده وهو الذي عقـــــ وقد بينــا أن الغاصب اذا أجر الدار أو الارض فالاجر له فكذا هنــا يكون نصف الزرع للدافع دون المستحق ثم المستحق في قول أبي حنيفة يضمن نقصان الارض للزارع خاصة وترجم به على الذي دفع اليه الارض وهو قول أبي توسف الآخر وفي قوله الاول وهو قول محمد المستحق بالخيار انشاء ضمن نقصان الارض الدافع وان شاءالزارع ثميرجع المزارع مه على الدافع وهو بناء على مسئلة غصب المقار فان المقار يضمن بالاتلاف بالانفاق وفي الغصب خلاف فالدافع غاصب والمزارع في مقدار النقصان متلف لان ذلك حصل بمباشرته المزارعة فعند أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر الضمان للمستحق على المتاف دون الغاصب وعند محمد له الخيار تمالمزارع اذا ضمن يرجع بمباضمن على الدافع لانه كان مفرورا منجهته فاله ضمن له بعقد المعاوضة سلامة منفعة الارض بعمل الزراعة له ولم يسلم فيرجع عليمه بسبب الغرور كالمفرور في جارية اشتراها واستولدها يرجع بقيمة الولد الذى ضمن على البائم ولو كان العُــامل غرسها نخــلا وكرما وشجرًا وقد كان أذن له الدافع في ذلك فلما بلغ وأثمر استحقها رجل فانه يأخذ أرضه ويقلع من النخل والكرموالشجر مافيها ويضمنان للمستحق تقصان القلم اذا قلعا ذلك بالانفاق لان النقصان اعا يتمكن بالقلع عباشرتهما القلع فكان ضهائه عليهما ويضمن الغارس له أيضا نقصان الارض في قول أبي حنيفة رحمه الله وهو قول أبي يوسف الا خر ويرجع العامل بما ضمن من نقصان القلع والغرس على الدافع وفي قول أبي بوسف الآخر وهو قول محمد رحمهما الله للمستحقأن يضمن الدّافع جميع ذلك النقصان وهو بناء على ما ينا فان في النقصان بالغرس الغارس هو المباشر للاتلاف والدافع غاصب في ذلك وعند محمد الغاصب ضامن كالمتلف وعند أبي حنيفة وأبي بوسف ضمان ذلك للمستحق على المتلف دون الغاصب ثم الغارس يرجم على الدافع لاجــل الغرور الذي تمكن في عقد المعاوضة بينهما

#### مروز باب المذر في الماملة كان

(قال رحمه الله) واذا دفع الى رجل نخلاله معاملة على أن يقوم عليـــه ويسقيه ويلقحه فما أخرج الله تعالى في شيِّ منه فهو بينهما نصفان فقام عليه ولقحه حتى اذا صار بسرا أخضر مات صاحب الارض فقد انتقضت المعاملة بينهما في القياس وكان البسر بين ورثة صاحب الارض وبين المامل نصفين لان صاحب الارض استأجر العامل ببعض الخارج ولو استأجره بدراهم انقضت الاجارة عوت أحدهما أمهما مات فكذلك اذا استأجره سعض الخارج ثم انتقاضها عوتأحدهما بمنزلة اتفاقهما على نقضها في حياتهماولو نقضاه والخارج بسر كان مينهما نصفين ولكنه استحسن فقال للعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم حتى بدرك التمر وان كره ذلك الورثة لان في انتقاض العقد عوت رب الارض اضرارا بالعامل وابطالا لماكان مستحقاله بعقد المعاملة وهو ترك التمار في الاشجار الى وقت الادراك وأن انتقض العقد يكلف الجداد قبل الادراك وفيه ضرر عليه وكما بجوزنقض الاجارة لدفع الضرر بجوز القاؤها لدفع الضرر وكما بجوز أن ينعقد العقد التداء لدفع الضرر بجوز القاؤه لدفع الضرر بطريق الاولى وان قال العامل أنا آخذ نصف البسر له ذلك لان القاء العقد لدفع الضرر عنمه فاذا رضي بالتزام الضرر التقض المقد عوت رب الارض الا أنه لا علك الحاق الضرر يورثة رب الارض فيثبت الخيار للورثة فان شاؤا صرموا البسر فقسموه نصفين وان شاؤا أعطوه نصف تيمة البسر وصار البسر كله لهم وأن شاؤا أنفقوا على البسر حتى يبلغ ويرجعوا بنصف نفقتهم في حصة العامل من النمر لتحقق المساواة بينهما في ملك البسر واختصاص الورثة مملك النخل والارض واتصال الثمر بالنخل كاتصال النخل بالارض واتصال البناء بالارض وقد بينا أن هناك عقد الشركة في النخل والبناء يكون الخيار اصاحب الارض بين هذه الاشياء الثلاثة فهذا مثله ولؤكان مات المامل فلورثته أن يقوموا عليه وان كرهه صاحب الارض لأنهم قائمون مقامه وفى قيامهم على النخل تحصيل مقصودرب النخل وتوفير حقهم عليهم بترك نصيب مورثهم من التمرفي النخل الى وقت الادراك كما صار مستحقاً له فــــ يكون لرب النخسل أن يأبي ذلك عليهم وان قالت الورثة نحن نصرمــه بسرا كان لصاحب الارض من الخيارمثل ماوصفنا لورثته في الوجه الاول ولو ماناجميما كان الخيار في القيام عليه أو تركه الى ورثة العامل لأنهم يقومون مقام العامل وقد كان له في حياته هــذا الخيار بـــد موت رب الارض فكذلك يكون لورثته بعد موته وليس هـذا من باب توريث الخيار بل من باب خــلافة الوَّارث المورث فيما هو حق مالي مستحق له وهو ترك التمار على النخيل الي وقت الادراك فان أبوا أن تقوموا عليه كان الخيار الى ورثة صاحب الارض على ماوصفنا في الوجه الاول ولو لم يمت واحدمنهما ولكن انقضت مدة المعاملة والبسر أخضر فهذا والاول سواء والخيار فيه آلى العامل فان شاء عمل على ما كان يعسمل حتى يبلغ الثمر ويكون بينهما لصفين فان في الامر بالجذاذ قبل الادراك اضرارا مهما والضرر مدفوع وقد تقدم نظيره في الزرع الا أن هناك المامل اذا اختار الترك فعليه نصف أجر مثل الارض لان استئجار الارض صحيح فينعقه بينهما عقمه الاجارة على نصف الارضالي وقت الادراك وهنا لاأجر على العامل لان استنجار النخيل لترك الثمار عليها الى وقت الادراك باطل ( ألا ترى ) أن من اشترى زرعا في أرض ثم استأجر الارض مدة معلومة جاز ولو استأجر هاالي وقت الادراك وجب أجر المسل ولو اشترى تماراً على رؤس الأشجار ثم استأجر الاشجار الى وقت الادراك لايجب عليه أجر واذا ظهر الفرق التني على الفرق الاخر وهو ان هناك العمل عليهما بحسب ملكهما في الزرع لان رب الارض لما استوجب الاجر على المامل لايستوجب عليه العمل في نصيبه بعد انتهاء المدة وهنا العمل على العامل في الكل لانه لا يستوجب رب النخيل عليه أجرا بعد أنقضاء المدة كما كان لايستوجب عليه ذلك قبل أنقضاء المــدة فيكمون الممل كله على العامل الى وقت الادراك كما قبل انقضاء المدة وأن أبي ذلك العامل خيررب النخيل بين الوجوهالثلاثة كما بيناولو لم ينقض المعاملة ولكنه لحتى ربالنخل دين فادح لاوفاء عنسده الاببيع النخل وفي النخل بسرا وطلع لم يجبر على بيع النخل ويخرج من السجن حتى ببالم الثمر وتنقضي المعاملة ثم يعاد في السجن حتى يقضي الدين لما بينا أن في البيم قبل الادراك ضرراً بالعامل في ابطال حقه وفي الترك اضرار بالنرماء في تأخير حقهم وبمقابلة هذا الضرر منفعة لهم وهو ادراك نصيب غريمهم من الثمر ليباع في دينهم فيكون مراعاة هذا الجانب أولى ولو مات أحدهما أو انقضت المدة أو لحق صاحب الارض دين فادح وقد ستى العامل النخل وقام عليه وحفظه الا أنه لم يخرج شيأ القضت المماملة ولم يكن له من منفعته شيء على الذي دفع اليه معاملة لأن المعاملة شركة في الخارج فاذا لم يحصل الخارج بعد لم تنعقد الشركة

ينهما في شيُّ فاعتراض هذه الموارض قبل المقاد الشركة كاعتراضها في المزارعة قبل القاء البذر في الارض وقد بينا أن هناك العـقد ينتقض ولا شي المامل على رب الارض لان تقوم منافعه بالمسمى ولم يحصل شئ منه فهذا مثله ولو كان الطلم قد خرج وهو اسم لاول ما يبعدو مما هو أصل التمر من النخل أو صار بسرائم استحقت الارض كان النخل وما فيه للمستحق لان النخل تبع للارض كالبناء وكما ان باستحقاق الارض يستحق البناء فكذلك يستحق النخل والنمر زيادة متولدة من النخل والاستحقاق بحجة البينة بثبت في معاملة باجر مثله فيما عمل لانه كان استأجره بنصف الخارج وقد حصل الخارج ثم لم يسلم له بالاستحقاق فيفسد المقد ويبقي عمله مستوفى بعمل فاســد فيستوجب أجر المشــل كما لو استأجر = للعمل بشيُّ بمينه فاستحق بعد ماأقام المــمل ولو دفع الى رجل زرعاً له في أرض قد صار بقلا معاملة على أن يقوم عليه ويسقيه حتى يستحصد فما خرج منها فهو بينهما نصفان فهو جائز بالقياس على دفع النخيل معاملة لان الحب يتولد من النبات بعـمل العامل كالتمر من النخيل ولان الريم يحصل بسمله هنا فهو بمنزلة دفع الارض والبذر مزارعة بل هــذا أقرب الى الجواز من ذلك لانه أبعد من النور فهناك لايدرى أيكون الزرع أولا وهنا الزرع ثابت فالظاهر أن يحصل الريم بعمله الا أن يصيبه آفة واذا جازالعقد ثمة فهنا أولى فاذاقام عليه حتى أنعقد حبه ولم يستحصدحتي مات أحدهما فالعامل أو ورثته بالخيار ان شاء مضي على المدمل حتى يستحصد فيكون الخارج بينهما على الشرط وان شاء نقض المعاملة لان العامل استحق بتربية نصيبه من الزرع الى وقت الادراك ووارثه تخلفه في ذلك وان اختار نقض الماملة فله ذلك لان ابقاء المقد بعد موت أحدهما كان لدفع الضرر عنمه ثم يخير صاحب الزرع أو وارثه بين القلم وبين اعطاء قيمة نصيبالعامل يومئذ وبين الانفاق على الزرع حتى يستحصد تم يرجع بنصف نفقته من حصة العامــل لانه شريك في التبــم وهو مختص عملك الاصل وكذلك لو مانا جميما ولو لم يمت واحدمنهما وكان دفعهاليه أشهرا مملومة فانقضت قبسل أن يستحصد الزرع فالزرع بينهما والنفقة عليهما وعلى العامل أجر مثل نصف الارض وقد بينا هذا في الزارعة والفرق بينه وبين المعاملة في الاشجار أن المعاملة في الفصل هـذا على قياس المزارعة فان قال العامل أربد قلمه خـير صاحب الارض بين

الاشياء الشلانة كما وصفنا في المزارعة والماملة في النخيل وان أراد صاحب الارض قلمه وقال العامل أنا أنفق عليه قال القاضي له أنفق عليه حتى يستحصد وعليك أجر مثل نصف الارض فاذا استحصدت أخذت نصف النفقة من حصته لانه عما مختار من الانفاق نقصد دفع الضرر عن نفسه وعن صاحب الارض فصاحب الارض اذا أبي ذلك عليه كان متعنتا فلا يلتفت القاضي الى تعنته ولولم تنقض المدة حتى استحصد الزرع ثم استحق رجل الارض بزرعها أخذها كامها ورجع العامل على الدافع باجر مثله فيما عمل لانه كان استأجره ببعض الخارج وقد حصل الخارج ثم لم يسلم له حين استحق فرجع عليه باجر مشله واذا دفع الى رجل نخلا فیه طلع کفری علی آن نقوم علیه ویلقحه ویسقیه فما خرج فهو بینهما نصفان ولم يضرب له وقتا أو بين له وقتا معلوما فهو جائز لان بمد خروج الطلع لادراك الثمار نهاية معلومة بطريق العادة والمعلوم بالعادة كالمشروط بالنص فلا يضرهما ترك التوقيت ثم التمر هنا يحصل أو يزداد بعمل العامل فباعتباره تجوز الماملة بينهما كما تجوز المعاملة قبل خروج الطلع فان قام عليه حتى صار بسرا ثم مات أحدهما أو كلاهما وانقضى وقت المعاملة فالخيار في العمل الى العامل أو وارثه وان أبي أن يعمل خـير صاحب النخل بين احــدى الوجوه الثلاثة ولم يفرق هنا في الجواب بين الموت وبين انقضاء الوقت لان الثمر خارج عند المعاملة فالشركة بينهما تحصل عقيب العقد ولا يستوجب رب النخل الاجر على العامل عندانقضاء المدة كما لا يستوجب عند موت أحدهما في المدة والعمل كله على العامل اذا اختار الترك الي وقت الادراك في الفصلين جميماً ولو لم يكن شيُّ من ذلك ولكن استحق الارض والنخل كان على الدافع أجر مثل العامل لانه استأجره للعمل سمض ما محصل بعمله وقد حصل ثم استحق فيستوجبعليه أجر المثل ولو استحقه المستحق بعدماسقاه العامل وقام عليه وأنفق الا أنه لم يزدد شياً حتى أخذه المستمن لم يكن للمامل على الدافع شي لان أجر عمله نصف ما تحصل بسمله من زيادة أو أصل ثمرة ولم يوجد ذلك فان قيل فاين ذهب قو لكم ان الشركة تحصل هنا عقيب العقد تلنا لم ولكن فيما يحصل بعمله على أن يكون ماهو حاصل قبل عمله تابع له فاماً أن يستحق الشركة فيما هو حاصل قبل عمله مقصودا فلا لان جواز هذا العقد بينهما بالقياس على المعامــلة في النخيل ولو شرطا هناك الشركة في النخيل الحاصــل والثمر الذي لم يحصل لم يجز المقد فمرفنا أن القصود هنا الشرك فيما يحصل من الزيادة بعمله فاذا لم

بحصل شئ من ذلك حتى استحقه المستحق لم يستوجب عليه شيأ من الاجر لابه لم يستحق شيأ مما صار مستحقا للمامل بعمله ولو لم يستحق ومات أحدهما انتقضت الماملة لابه لم يحصل بعمله شئ فهو نظير موت رب النخيل فى المعاملة قبل خروج الثمار ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشئ فكان الكفرى كله لصاحب النخيل كما كان قبل المقد والله أعلم

- ﴿ بَابِ مَا يَجُوزُ لَاحَدُ المَزَارَءَينَ أَنْ يَسْتَثَنَّيْهِ لَنْفُسُهُ وَمَالَا يَجُوزُ ﴾ -

( قال رحمه الله ) واذا اشترطا في المزارعة والبذر من أحدهما أن للز ارع ماأخرجت ناحية من الارض معروفة ولرب الارض ماأخرجت ناحية منها أخرى معروفة فهو فاسد لان هذا الشرط يؤدي الى قطع الشركة بينهما في الربع معحصوله لجواز أن يحصل الربع في الناحية المشروطة لاحدهما دون الآخر لان صاحب الارض شرط على العامل العمل في ناحية من الارض له على أن يكون له بمقابلته منفعة ناحية أخرى والخارج من ناحيــة أخرى فيكون هـذا بمنزلة مالو شرط ذلك في أرضين وفي الارضين اذا شرط أن يزرع أحدهما سذره على أن له أن نزرع الاخرى سيذره لنفسه كان المقد فاسدا فهذا مثله ثم الزرع كله لصاحب البذر وقد بينا هذا الحكم في المزارعة الفاسدة وكذلك لو اشترطا أن ماخرج من زرع على السواق فهو للمزارع وما خرج من ذلك في الاتوار والاواحي فهو لرب الارض فالمقد فاسد لما قلنا وكذلك لو اشترطا التبن لاحدهما والحب للآخر كان المقد فاسدا لأن هذا الشرط يؤدي الى قطع الشركة في الخارج مع حصوله فمن الجائز أن يحصل التبن دون الحب بان يصيب الزرع آفة قبل انعقاء الحب وكل شرط يؤدى الى قطع الشركة ف الخارج مع حصوله كان مفسدا للمـقد ثم الكلام في التبن في مواضع أحــدها انهما اذا شرطًا المناصفة بينهما في الزرع أو الربيع أو الخارج مطلقًا فالحب والتبن كله بينهما نصفان لان ذلك كله حاصل بعمل الزارع والثاني أن يشترطا المناصفة بينهما في التين والحب لاحدهما بعينه فهذا العقد فاسد لان القصود هو الحب دون التبن فهذا شرط يؤدي الي قطع الشركة بينهما فيها هو المقصود والثالث أن يشترطا المناصفة في الحب ولم يتعرضا للتبن بشيُّ فهذا مزارعة صحيحة والحب بينهما نصفان لاشتراطهما الشركة فما هو المقصود والتبن لصاحب البذر منهما لان استحقاقه ليس بالشرط وآنما استحقاق الأجر بالشرط فانمايستحق

الأجر بالشرط والسكوت عنه يكون لصاحب البذر وبعض أئمة بلخ رحمهم الله قالوا في هـذا الفصل التبن بينهما نصفان أيضا لان فيما لم يتعرضا له يعتبر العرف والعرف الظاهر المناصفة بينهما في التبن والحب جميعا ولان التبن في معنى التبع للحب واشتراط المناصفة في المقصود بمنزلة اشمتراطه فيالتبع مالم يفصل عنه بشرط آخر فيه مقصود والرابع أن يشترطا المناصفة بينهما في الحب والتبن لاحــدهما بعينه فان شرطا التبن لصاحب البــذر فهو جائز لأنهما لو سكتا عن ذكره كان لصاحب البذر فاذا نصا عليه فانما صرحا بما هو موجب للمقد فلا يتغير به وصف المسقد وان شرطا التبن للآخر لم يجز لان الآخر أنما يستحق بالشرط فلو صححنا هذا العقد أدى الي أن يستحق أحدهما شيأ من الخارج بالشرط دون صاحبه بان يحصل التبن دون الحب بخـلاف الاول فاستحقاق رب البـذر ليس بالشرط بل لأنه نماء بذره ثم التبن للحب قياس النخل للتمر وبجوز أن يكون النخل لصاحبه لا بشرط المزارعة والتمر بينهما نصفان ولكن لايجوزأن يكون النخل للمامل بالشرطفي المماملة والتمر ينهما نصفان فكذلك في الزارعة ولو سميا لاحدهما أقفزة معلومة فسد العقد لان هـذا الشرط يؤدي الى قطع الشركة في الخارج مم حصوله بان يكون الخارج الاقفزة الملومة لاحدهما بعينه من غير زيادة ولو دفع اليه أرضاعشرين سنة على أن يزرعهاويغرسها مابدا له على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك فهو بينهما نصفان فهو جائز لان التالة للاشجار عنزلة البيذر للخارج واشتراط ذلك على ألماءل في الزارعة صيح فكذلك اشتراط الغرس على المامل بعد أن تكون المدة معلومة وما زرع وغرس بينهما نصفان حبه وتبنه وثمره ورطبه وأصول الرطب وعنبه وكرمه وأصول انكرم وحطبه وعيدانه لان هذا كله حاصل بعمله ونقوة أرض صاحبه فان الغروس تتبدل بالعلوق( ألا ترى)أن من غصب تالة فغرسها كان الشجر له عنزلة مالو غصب بذرا فزرعه فان كان الكل حاصلا بعمله وقد اشترطا المناصفة في جميعه كان المكل بينهما نصفين ولو اشترطا أن التمر بينهما جاز والثمر بينهما على مااشترطا فأما الشجر والكرم وأصول الرطبة نهو للغارس يقلمه اذا انقضت المعاملة وهو نظير مابينا اذا شرط المناصفة في الحب أن التبن كله لصاحب البذر فهذا أيضا الثمر بينهما نصفان كما شرطا والشجر وأصول الرطبة كله للغارس لان استحقاقه باعتبار ملك الاصل لا بالشرط ويقلمه انقضت الماملة لأن عليه تسايم الارض الى صاحبها فارغة ولا يتمكن من ذلك الإبقلع

الاشجار وكذلك لوكان شرطا ذلك للغارس وان كاناشرطاه لرب الارض كانت المعاملة فاسدة كما بينا في التبن لأن استحقاق رب الارض بالشرط فلو جوزنا هذا الشرط أدى الى أن شبت له استحقاق الخارج قبل أن شبت لصاحبه بالشروط ور عالاشبت لصاحبه بأن لأتحصل الثمار ولو كأن الغرس والبــذر من قبل صاحب الارض كان جائزا في جميع هذه الوجوء الاأن يشــترط الشجر والـكرم وأصــول الرطبة للمامل فحينئذ تفسد المعاملة لان استحقاق العامل هنا بالشرط فلا بجوز أن يسبق استحقاق صاحب الارض في الخارج وان شرطا التمر لاحدهما بعينه والشجر بينهما نصفان لم يجزلان المقصود بالمعاملة الشركة في الثمار فهذا شرط يؤدي الى قطع الشركة بينهما فيما هو المقصود فيفسد بهالعقد كما لو شرطا في المزارعة الحب لاحدهما بعينه والتبن بينهما نصفين وقد بينا هذا وأن اشترطا في المزارعة أن مأخرج منها من حنطة فهو بينهما نصفان ومأخرج من شـمير فهو لصاحب البـــذر كله يستوفيه فيأخذه فهذه مزارعة فاسدة وكذلك لو شرطا الشمير الذي سرق منها للذي ليس من قبله البذر فهو فاسد والمراد من هـذا انه قد يكون في الحنطة حبات شمير فتقلع وذلك اذا اشتد حبه قبل أن تدرك الحنطة ونجف فاذا شرطا ذلك لاحدهما بعينه فسد العقد لان الحنطة والشمير كل واحد منهما ريع مقصود فهذا الشرطيؤدي الى قطع الشركة في ريم مقصود وذلك مفسد للمقد ومن الجائز أن يحصل الشمير ويصيب الحنطة آفة فيختص به أحدهما وذلك ينني صحة المزارعة بينهما ولودفع زرعافي أرض قد صار بقلا مزارعة واشترطا أن الحب بينهما نصفان والتـبن لصاحب الارض أو سكتا عنه فهو جائز والتـبن لصاحب الأرض ولو شرطا التبن للعامل فهو فاســـد لان دفع الزرع الذي صار نقلا مزارعة كدفع الارض والبذر مزارعة وقد بينا هذا الحكم فيما اذا دفع الارض والبذر مزارعة فكذلك اذا دفع الفضل مزارعة والله أعلي

## ﴿ باب عقد المزارعة على شرطين ﴾

(قال رحمه الله) واذا دفع الى رجل أرضا يزرعها سنته هـذه سنده وعمله على انه ان زرعها في أول يوم من جادي زرعها في أول يوم من جادي الآخرة فالثلثان من الخارج لرب الارض والثلث للمزارع فالشرط الاول جائز والثاني

فاسد في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله على قول من أجاز المزارعة وفي قول أبي توسيف ومحمد رحمهما الله الشرطان جائزان وهذهالمسئلة تنبني على مابينافي فىالاجارات اذا دفع نوبا الى خياط فقال ان خطته اليوم فلك درهم وان خطته غدا فلك نصف درهم ووجهالبناء عليه ان صاحب الارض مؤاجر أرضه من صاحب البذر وان كان البذر من قبل صاحب الارض فيو مستأجر للمامل وقد شرط عليه اقامة العمل في أحد الوقتين وسمى عقابلة المحمل في كل وقت بدلا مخالفا للبدل الآخر فيكون عنزلة الخياطة في اليوم وفي الغد عند أبي حنيفة رحمه الله الشرط الاول صحيح والثاني فاسدا ما لانه علقه بالاول أو لانه اجتمع سببان في الوقت الثاني فاززرعها في جمادي الاولى فالخارج بينهما نصفان وان زرعها في جمادي الآخرة فالخارج كله لصاحب البذر وعليه أجر مثل الارض ان كان البذر من قبل العامل وأجر مثل العامل أن كان البذر من قبل صاحب الارض وعنسدهما الشرطان جميما جائزان فان زرعها في جمادي الآخرة فالخارج مينهما أثلاثا ولو قال على ان مازرع من هذه الارض في يوم كذا فالخارج منه بينهما نصفان وما زرع منها في يوم كذا فللمزارع ثلث الخارج ولرب الارض ثلثاه فهذا فاسد كله لانه أجرها على شيُّ غير معروف فان مقــدار مايزرع منها في الوقت الاول على شرط النصف غير معلوم وكذلك مقدار مانزرع في الوقت الثاني على شرطالثلث غير معلوم فيفسد العقدكله للجهالة كما لو دفع ثويه الى خياط على ان ما خاطمنه اليوم فبحساب درهم وما خاط منه غدا فبحساب نصف درهم كان فاسدا كله ولو كان في المسئلة الاولى زرع نصفها في أول يوم من جمادي الاولى ونصفها في أول يوم من جمادي الآخرة فما زرع في الوقت الاول فهو بينهما على مااشتر طاوما زرع في الوقت فهو لصاحب البذر في القول الاول وفي القول الثاني كل واحد منهما على ما اشترطا لان الشرط الاول في المسئلة الاولي كان صحيحا في القول الاول وفي القول الثاني الشرطان صحيحان فزراعة البعض معتبرة بزراعة الكل اذليس في هذا التبعيض اضرار باحدوهو نظير مسئلة الخياطة أذا خاط نصف الثوباليوم ونصفه غدا فله فيما خاطه اليوم نصف درهم اعتبارا للبعض بالكل وفيها خاطه غدا ربع درهم فى قول أى يوسف ومحمد وفى قول أى حنيفة أجر مثله لا منقص عن ربع درهم ولا يزاد على نصف درهم اعتبارا للبعض بالكل مخلاف قوله على ان ماز رع منها لان هناك صرح بالتبعيض والبعض الذى تناوله كل شرط مجهول في نفسه فكان العقد

فاسدا وهنا أضاف كل شرطالي جملة وهي معلومة والتبعيض عند آقامة ألعملولا جهالة في ذلك أيضا ولو قال على أنه أن زرعها بدالية أو سانية فالثلثان للمزارع والثلث لرب الارض وان زرعها عاءسيحأو سقت ااسماء فالخارج بينهما نصفان فهوجائز علىما اشترطا وهذا بناء على قولاً في حنيفة الا تخرفاما على قياس قوله الاول وهو قول زفر رحمه الله فيفسد الشرطان جميعًا لأنه ذكر نوعين من العمل وجعل مقابلة كل واحد منهما جزأ من الخارج معلومًا فهو بمنزلة مالو دفع ثوبا الىخياط على أمه ان خاطه خياطة رومية فأجره درهم وان خاطه خياطة فارسية فأجره نصف درهم وقد بينا هذا في الاجارات ولو قال على ان مازرع منها بدلو فللعامل ثلثاه ولرب الارض ثلثه واذزرغ منها عاءسيح فللمامل نصفه فهذه مزارعة فاسدة لجهالة كل واحد من العماين فانه صرح بالتبعيض وشرط أن نزرع بعضها بدئو على ان له ثلثي الخارج وذلك البعض مجهول وكذلك فما شرط الزراعة بماء السيح وهو بمنزلة رجل دفع الى خياط خمسة أثواب يقطعها على أنماخاط منها روميا الله درهم في كل توسيه وما خاط منها فارسيا فله نصف درهم في كل ثوب وهناك يفسد العقد كله للجهالة فهذا قياسه ولو دفع اليه أرضا يزرعها خمس سنين مابداله على أن ما خرج منها من شيَّ في السنة الاولى فهو بينهما نصفان وفى السنة ألثانية لرب الارض الثلث وللمزارع الثلثان وسميا لكل سنة شيآ معلوما فهوجائز من أيهما شرط البذر لانهذه عقود مختلفة بعضهامعطوفعلى البعض ففي السنة الاولى عقد اجارة مطلق وفي السنة الثانية مضاف الى وقت والاجارة تحتمل الاضافة الى وقت في المستقبل فيجمل في حق كل عقد من هذه المقود كأنهما أفردا ذلك المقد بخلاف الاول والمقد هناك واحد بأتحاد المدة وأنما التغاير في شرط البدل ثم جواز المزارعة للحاجة وهما يحتاجان الي هذا لانالارض في السينة الاولى يكون فها من القوة مالا يحتاج الى زيادة عمل لتحصيل الريم وفي السنة الثانيـة يحتاج الى زيادة المـمل لنقصان تمكن في قوة الارض بالزراعة في السنة الاولى فيشترط للمزارع زيادة فى السنة الثانية باعتبار زيادة عمله وكذلك لو اشترطا أن البذر فىالسنة الاولى من قبل الزارع وفى السنة الثانية من قبل رب الارض و بينا نحو ذلك فى كل سنة فهو جائز لانهما عقدان مختلفان أحدهماممطوف على الآخر ففي السنة الاولى العامل مستأجر للارض بنصف الخارج وفي السنة الثانية رب الارض مستأجر للعامل بنصف الخارج وكل واحدمن المقدين صحيح عند الانفراد فكذلك عند الجمع بينهما وهو بمنزلة رجل دفع عبده

الى حائك نقوم عليه في تعليم الحياكة خسة أشهر على أن يعطيه في كل شهر خمسة دراهم وعلى أن يعطيه الحائك في خمسة أشهر أخري في كل شهر عشرة دراهم فهو جائز على مااشترطا للمعنى الذي بينا ولو دفع اليه أرضه ثلاثسنين على أن يزرعها في السنة الأولى ببذره ما بدا له على أن الخارج بينهما نصفان وعلى أن يزرعها في السنة الثانية سِذره وعمله على أن الخارج له وعليه أجر مائة درهم لرب الأرض وعلى أن يزرعها في الثالثة ببذر رب الارض على أن الخارج لرب الارض وللمزارع أجر مائة درهم فهذا جائز كله لان العــقد بينهما في السنة الاولى مزارعة صحيحة منصف الخارج سواء كان البـــذر من قبل رب الارض أو من قبــل المامل وفي السنة الثانية العامل استأجر الارض باجرة معلومة لمنفعة معلومةوفى السنة الثالثة رب الارض استأجر العامل سدل معلوم لعمل معلوم وكل عقدمن هذه العقود صيح عندالانفراد فكذلك عندالجم لان الاضافة الى وقت في المستقبل لا تمنع صحة الاجارة واذا دفع الى رجل أرضا على أن يزرعها أرزا أو قال رزا كل ذلك لغة عشر سنين ويغرسها نوى ببـذره وعمله وعلى أن يحول ذلك من موضعه الى موضع آخر من الارض ويسقيه ويقوم عليه على أن ما خرج منه فهو بينهما نصفان فهذاجا نز سواء كان البذرمن قبل العامل أو من قبل رب الارض لان المقد بينهما مزارعة بشرائطها وانما في هذا المقد زيادة شرط الحوالة على العامل وهو من عمل الزراعة به يزكو الريع فيكون عنزلة أشتراط عمل الكراب والستى عليه ثم الحوالة تكون في بدض الاشياء الذي تزرع كالباذنجان والارز والاشجار وذلك معلوم عند أهل الصنعة وربما يحتاج اليه في البعض دون البعض فلا يشترط اعلام مايحوله بمينه امالانه مملوم بالعادة أو لان في اشتراط اعلام ذلك بعض الحرج والحرج مدفوع ولو دفع اليه أرضين على أن يزرع هـذه أرزا أو هذه أرزا ببـذره وعلى أن يحولما يزرع في هذه فيهذه الاخرى وما يزرع في هذه في هذهالآخري ويسقيه ويقوم عليه فما خرج فهو بينهما نصفان فهذه مزارعة فاسدة لوجهين أحــدهما أنه اشترط عليه العــمل فى أرضين فى احداها بالزراعة وفي الاخرى بالحوالة على أن تكون الشركة بينهما فيالخارج من احداهما وذلك مفسد للمقد والثانى أنه شرطعليه شرطا لاعكنه الوفاء به وهو تحويل جميم ما ينبت فى كل واحدة من الارضين الى الارض الاخرى ورعاً لا يُمكن من ذلك بأن لا تتسم له الارض الاخرى \* يوضعه أنه لا يحول جميع مايزرع في هذه الارض الى الارض الاخرى

الا بمدأن يقلمه من الارض التي زرع فيها وعقد المزارعة في كل واحد من الارضين معقود على حدة فبالقلم ينتهي ويصير كأن شرط عليه في كل عقد عملا بعد أنتها عقد المزارعة وذلك مفسد للمقد مخلاف الارض الواحدة فالمقد فيها واحد ولا نذيمي تتحويل بمض مانبت فيها من موضع الى موضع منها وكذلك في الارضين لو شرطا الزرع في احداهما والتحويل الى الاخرى والغرس في احداهما والتحويل الى الاخرى أو كانت أرضا واحسدة وشرطا أن يُزرع أو يغرس ناحية منها معلومة على أن يحول ذلك في ناحية منها أخرى معلومة فهذا فاسد لأنه أذا منز احمدي الناحيتين من الآخري كانتا في معني أرضين وكذلك هذا الحواب في كل مايحول كالزعفر الونحوه واذا دفع الى رجل أرضه سنته هذه على أن نزرعها سذره قرطها فما خرج منها من عصفر فهو للمزارع وما خرج من قرطم فهو لرب الارض أو على عكس ذلك فالعقد فاسد سواء كان البذر من قبل رب الأرض أو من قبل المزارع لان القرطم والمصفر كل واحد منهما ريع مقصود في هذه الزراعة فاشتراط أحد الجنسين لكل واحد منهما بمينه شرط يفوت المقصود بالمزارعة وهوالشركة بينهما في الريم وربما يؤدي الى قطع الشركة بينهما فىالريع مع حصوله بأن بحصل أحدهما دون الآخر وقد بجوز أن محصل العصفر ثم تصيبه آفة فلا محصل القرطم ويكون ذلك للذي شرط له العصفر فهو بمنزلة ما لو دفع اليه أرضا ليزرعهاحنطةوشميرا علىأن الحنطةلاحدهما بعينهوالشمير الآخربعينه وكذلك هذا في كل شي له نوعان من الربع كل واحدمنهمامقصود كبزر الكتان اذا شرط لاحدها بعينه الكتان والآخر النزر والرطبة اذا شرطا لاحــدهما بعينه نزر الرطبة وللآخر العنب فالعقد فاسد ولو شرطاالقرط لاحدهما بعينه والعصفر بينهما نصفان أو العصفر لاحدهما بعينه والقرطم بينهما نصفان لم بجز ذلك من أيهما كان البذر لان كل واحد منهما ربع مقصود ولا بجوز في المزارعة بخصيص أحدهم ابشرط ريع مقصودله وكذلك هذافي الكتان وبزره والرطبة وبزرها بخلاف مسئلة التبن فآنه اذا شرط لصاحبه البذر والحب بينهما نصفان كان جائزا لان التبن ليس ريع مقصود (ألا ترى) أنه لا يشتغل بالزراعـة لمقصود التبن خاصة بل المقصود بما ليس مقصود فأمافي هدده المسائل فكل واحدمن النوعين مقصود فاشتراط مخصيص أحدهماباحد النوعين نقطع الشركة بينهما فيما هو مقصود وذلك مفسد للمقد واشتراط بزر البطيخ أوالقثاء لاحدها بمنزلة اشتراط التبن لان ذلك غير مقصود بل هو تبع للمقصود كالتين مخلاف بزر الرطبة فانه مقصود وربما بلغ قيمة القت أو يزيد عليه فهو بمنزلة المصفر والكتان على ما بينا والله أعلم

# - ﴿ باب اشتراط عمل العبد والبقر من أحدهما كة -

(قال رحمه الله ) واذا دفع الى رجل أرضاو بذرا على أن يزرعها هو وعبده هذا فاخرج فللمزارع ثلثه والمبده ثلثه ولرب الارض ثلثه فهذا جائز وما خرج فللمزارع ثلثاه نصيبه ونصيب عبده لان العبد ايس من أهل الملك بل المولى مخلفه في ملك ما يكون من كسبه فاشتراط الثلث لعبد المزارع يكون اشتراطا للمزارع واشتراط عمل عبد المزارع معه كاشتراط البقر عليه لان عمل الزراعة يتأتى له بالبقر وعن يعينه على العمل ثم مجوز اشتراط العمل على المزارع أذا كان البذر من قبله أو لم يكن فكذلك اشتراط عمل عبده معه مجوز وكذلك لو لم يشترطا على العبد عملا ولكنه شرط لعبده ثلث الريع فالمشروط للعبد مشروط لمولاه فكأنه شرط الثلثين للمزارع وهو بمنزلة مالو شرط الثلث لبقره فذلك اشتراط منه لصاحب البةروسواء شرط العمل ببقره أولم يشترط ولوشرط الثاث لمكاتبه أو لمكاتب رب الارض فان اشترط عمله عليه فهو جائز وهو مزارع معه له ثلث الريع لان المكاتب أحق بمكاسبه وهو بمنزلة الحريدا فهذا في معنى دفع الارض والبددر مزارعة الى حربن على أن لكل واحدمنهما ثلث الخارج وان لميشترط عليه عملا فالمزارعة جائزة بين المزارع ورب الارض فان المولى لا علك كسب مكاتبه ما نقيت الكتابة فالمشروط له كالمشروط لاجني آخرو بطلان هذا الشرط لأنه ليس من جهته بذر ولا أرض ولا عمل والخارج لا يستحق الا باحد هذه الاشياء ولكن هذا الشرط وراء عقد المزارعة بين المزارع وربالارض فلا نفسد به العقد بل يكون ثلث الريم للمزارع كما شرط له والثلثان لرب الارض لان رب الارض والبذر لا يستحق بالشرط والمزارع هو الذي يستحق بالشرط فما وراء المشروط له يكون لرب البذر ويجمل مابطل الشرط فيه كالمسكوت عنه وكذلك لو شرط الثلث لامرأته أو لامنه أو لابيه فهو بمنزلة الشرط لاجنبي آخر انشرط عليه العمل معه كان صحيحا وان لم يشترط عليه العمل معه كان باطلا والمزارعة بينرب الارض والمزارع صحيحة بالثلث ولو كانالبذر من العامل فهو على هذا القياس ما شرط لعبد العامل فهو للعامل سواء شرط عليه العمل أو لم يشترط والمزارعة جائزة وما شرط لمكاتبه أو لا نه أو لامرأته فهو كالمشروط لاجنبي آخر فأن لم يشترط عليه أن يعمل معه فهذا الشرط بإطل وذلك الثلث للعامل لانه عاء مذره وصاحب الارض يستحق بالشرط فلا يستحق الا ماشرط له ولو شرط عليه العمل وعمل معه فله أجر مثله على المزارع لان المزارع استأجر الارض شلث الخارج ثم استأجر العامل بثلث الخارج ليعمل ممه وقد بينا أن هذا العقد نفسد بينهما لانعدام التخلية حين شرط عمل صاحب البذر المستأجر للارض مع العامل الآخر والكنهما عقدان مختلفان جري بينه وبين شخصين مختلفين فبفساد أحدهما لايفسد الآخر فيكون للعامل الآخر أجر مثله على المزارع لانه استوفى عمله بمقد فاسد ولصاحب الارض ثاث الخارج لانه شرطله ذلك بمقد صحيح وثلثا الزرع طيب للمامل لانه لا تمكن خبث من جانب الارض حيث صبح العقد بينه وبين رب الارض فيطيب له ثلثاً الريم وكذلك لو شرط عمل رب الارض فهو كاشــ تراط نقر رب الارضو ذلك نفسد المزارعة بينهماوان كان على العبد دين فعبد رب الارض اذا كان مديونا عنزلة مكاتبه لان كسبه حق غرمائه والمشروط له لايكون مشروطا لمولاه وكذلك لوشرظ عليه من العمل فالمشروط عليه لا يكون مشروطًا على مولاه فيكون له أجر مثله والعقد صحيه بين العامل الذي من قبله البذر وبين رب الارض شلث الخارج كما شرط لوب الارض ولو دفع اليه الأرض على أن يزرعها ببذره وعمله على أن له ثاث الخارج ولرب الارض ثلثه وعلى أن يكريها ويعالجها ببقر فلان على أن لفلان ثاث الخارج فرضي فلان بذلك فعلى العامــل أجر مثل البقر بثاث الخارج وقد بينا أن البقر لا يكون مقصوداً في المزارعــة فكان العقد بينهمًا فاسدا وقد استوفى منفعة نقره فله أجر مثله عليه وثلث الخارج لرب الارض وثلثاه للعامل طيب لأنه لافساد في العقد بينة وبين رب الارض واذا كان البدر من قبل رب الارض كان الثلثان له وعليه أجر مثل البقر لانه استأجر العامل بثلث الخارج وهو جائز واستثجار البقر مقصود شاث الخارج وهو فاسد ولو كانا اشترطا عليه أن يعمل منفسه مع نقره بالثاث حتى استحصد الزرع جاز وهما مزارعان جميما لان عمل البقر هنا تبع لعمل صاحبه وقد بينا حِواز اشتراط البقر على المامل في عقد المزارعة ولا فرق بين أن يشترط ذلك على العاملين

أوعل أحدهما كسائر الآلات اذا شرط على أحد العاملين في الاجارة ولو كإن البذر والبقر من واحد والارض من آخر والعمل من ثالث كان فاسدا لما فيه من دفع البذر والبقر مزارعة ودفع كل واحد منهما على الانفراد مقصودا يفسد عقد المزارعة فدفعهما أولى ثم الخارج كله لصاحب البذر وعليه للمامل أجر مثل عمله ولصاحب الارض أجر مثل أرضه نتصدق صاحب البذر بالفضل لانه ربي زرعه في أرض غيره بسبب فاسد ولو كان البذر من أحدهم والبقرمن الآآخر والارض والعمل من الآخركان فاسدا أيضا وفيه حديث مجاهد رحمهالله كما بيناولو دفع اليه أرضا يزرعها سنته هذه سذره ونقره وعمله على أن يستأجر فيها أجراء من مال الزارع فهو جائز لان هذا شرط يقتضيه العقدفان العمل عطاق العقد كله يصير مستحقا على الزارع وله أن يقيمها منفسه وأعرائه وأجرائه وهو الذي يستأجرهم لذلك فيكون الاجر عليه في ماله وان لم بذكر فالشرط لا يزيده الا وكادة ولو اشترطا أن يستأجر الاجراء من مال رب الارض فهذه مزارعة فاسدة لان الاجير الذي يستوجب الاجرمن مال رب الارض يكون أجيرا له فانه انما يستوجب الاجر عليه اذا كان عاملا له واشتراط عمل أجير رب الارض كاشتراط عمل رب الارض مع المزارع وذلك مفسد للمزارعة وكذلك لو شرطا أن يسـتأجرا الاجراء من مال الزارع على أن يرجع به فيما أخرجت الارض ثم تقتسمان مايق نصفين فهذا فاسد لان القدر الذي شرطا فيه رجوع المزارع من الريع عنزلة المشروط للمزارع فكانه شرطاله أقفزة معلومة من الخارج والباق بينهما نصفان وذلكمفسد للمقد لائه يؤدي الى قطع الشركة في الخارج مع حصوله وان كان البــــذر مرت قبل رب الارض فاشترط على الزارع أجر الاجراء من ماله جازلما بينا أن العمل كله مستحق عليه وهو متمكن من اقامتها بنفسه وأجرائه ولو شرط أجر الاجراء على رب الارض من ماله لم يجز وهو بمنزلة اشتراط عمل رب الارض والبذر مع المزارع وكذلك لو اشـترطاه على الزارم على أن يرجع به في الخارج فهو فاسد عنزلة مالو شرطاً له ذلك العقد من الخارج فيفسد مه المقدويكون الريغ كله لصاحب البذر وللعامل أجرمثله فيما عمل وأجرمثل أجرائه فماعملوا ولا يشبه هذاالمضاربة فأنه لو دفع الى رجل مالا مضاربة بالنصف على أن أجر الاجراء من المال كان جائزا لان ذلك شرط تقتضيه العقدفان أجر الاجراء عنزلة نفقة المضارب اذا خرج للممل في مال المضاربة وذلك يكون في المال بغير شرط فأجراء العمل في مال المضاربة كذلك

فالشرط لا يزيده الاوكادة وهذا لان مقتضى المضاوبة الشركة بينهما في الربح خاصة والربح لا يظهر الا بمدأ جرالا جراء كا لا يظهر الا بعد د رفع رأس المال فهذا الشرط لا يغير مقتضى العقد فاما عقد المضاربة فقتضاه الشركة في جميع الربع فاشتراط أجر الاجراء من الربع أو على أن يرجع به العامل في الربع عنزلة اشتراط رفع صاحب البذر بذره من الربع وذلك مفسد للعقد ولو كانا اشترطاأن أجر الاجراء على المضارب في ماله وعلى رب المال في ماله كان ذلك باطلا وتفسد المضاربة لانه يغير مقتضى العقد فان أجر الاجراء في مال المضاربة فاذا شرط على أحدهما خاصة كان هذا شرطا مخالفا لموجب العقد فيفسد به العقد والله أعلم شرط على أحدهما خاصة كان هذا شرطا مخالفا لموجب العقد فيفسد به العقد والله أعلم

#### - النولية في المزارعة والشركة كالم

(قال رحمه الله) رجل دفع الى رجل أرضا وبذرا يزرعها سنته هــذه على أن الخارج بينهما نصفان ولم يقل له اعمَل فيه برأيك فله أن يستأجّر فيه الاجراء بماله لانه النزم عمسل الزراعة في ذمته فان شاء أقامه بنفسه وان شاء باعوانه وأجرائه ولما استأجره رب الارض والبذر مطلقا لعمل إلزراعةمم علمه أنه قد يعجز عناقامة جميع الاعمال نفسه وقد يبتلي بسوء أو مرض لا عكنــه اقامة العمل معه فقد صار راضيا باقامته العمل باعوانه وأجرائه وليس له أن يوليها أحداً فيدفعها اليه مع البذر يعملها على أن الخارج بينها نصفان لانه يوجب للغير شركة في الخارج من بد رب الارض فانما رضي رب الارض بشركته لابشركة غيره ولانه لاعلك نصيبه قبل اقامة العمل فلا شمكن من انجامه لغيره عطلق العقد ولا يتمكن من ايجاب نصيب رب الارض لنبره لان رب الارض لم يرض به وان فعل ذلك فعملها الرجل فالزرع بين الآخر والاوسط نصفان لان الاول صار غاصبا للارض والبذر تتولية العقد فيه الى الثاني وايجاب الشركة في الخارج ومن غصب أرضا وبذرا ودفعهما مزارعة كان الخارج بين الغاصب والمزارع على شرطهما لاشئ منه لرب الارض ولرب الارض أن يضمن بذره أمهما شاء لان كلواحد منهما غاصب فتعدى في حقه الثاني بالالقاء في الارض لاعلى وجه رضي به رب الارض والاول بالدفع الى الثاني مع انجاب الشركة في الخارج منه وكذلك نقصان الارض في قول محمد وفي قياس قول أبي يوسف الاول يضمن أيهما شاء فامافي قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر فانما يضمن تقصان الارض الثاني خاصة لانه هو المتلف بعمله والعقار

يضمن بالاتلاف دون الغصب عندهما فان ضمن الثاني فله أن برجع عاضمن على الاول لانه مغرور من جهته وان ضمن الاول لم يرجع على الثاني بشئ لانه ملكالبذر بالضمان فانما دفع مذره مزارعة وكذلك نقصان الارض عند محمد رحمه اللهاذا ضمن الاول لم يرجع على الثاني لانه لافائدة فيه فان الثاني يرجع على الاول بما يضمنه لاجل الغرور ولو قال له اعمل فيمه برأيك والمسئلة بحالها فالتوليمة جائزة ونصف الخارج للمزارع الآخر ونصفه لرب الارض ولا شيُّ منه للمزارع الأول لانه فوض الامر إلى رأبه على المموم والدفع إلى الغير مزارعة بالنصف من رأبه فيقوم هو مقام رب الارض والبذر ثم هو يقيم غيره مقام نفسه في ثبوت حق الشركة له في الخارج عقابلة عمله عند حصوله وقد رضي به صاحب الارض حين أجاز صنعه على العموم فهو كالوكيل يوكل غيره فيما وكل به فيصح منه اذا قيلله اعمل فيه برأيك وان ثبت أنالثاني قائم مقام الاول فانما يستحق النصف الذي كان يستحقه الاول ولا يستحق شياً من تصيب رب الارض لانه لم يرض بذلك فلهذا كان الخارج بين المزارع الاخر وبين رب الارض نصفين ولو لم يقل له اعمل فيسه برأيك فأشرك فيسه رجلا سذر من قبل ذلك الرجل واشتركا على أن يعملا بالبذرين جيما على أن الخارج بينهمانصفان فعملا على هــذا فجميع الخارج بينهما نصفان والزارع الاول ضامن لبــذر صاحب الارض لانه مخالف له بالقمائه في الارض على وجمه شبت للنير شركة في الخارج منه وأن خلطه ببذر الاخر فهو ضامن له بالخلط لانه اشتراك لم يرض به صاحب الارض والبذر ثم هو بالضمان علك مذر صاحب الارض فظهر أنهما زرعا سندر مينهما نصفين فيكون الخارج بينهما نصفين على قدر البيذر وهما ضامنان نقصان الارض لانهما باشرا عمل الزراعة فكانا مباشرين اللاف الجزء الذي تمكن النقصان في الارض مذهاب قوتها فعليهما ضمان ذلك ولا رجع الشاني على الاول بشيُّ من النقصان لان الثاني عامل لنفســـــــ والاول كالمعير منـــــــ لنصف الارض والمستمير لايرجع بما يلحقه من الضمان على الممير ثم يأخذ كل واحد منهما من نصيبه ماغرم وما أنفق وتتصدق بالفضل لانه ربي زرعه في أرض غيره بنير رضاه ولو كان أمره أن يعمل فيها برأيه ويشارك فيها من أحب والمسئلة محالها جاز ونصف الخارج للآخر لانه نماء مذره ونصفه بين الاول ورب الارض نصفان لانه نماء مذر رب الارض والمزارع موافق له في عمل الزراعة فيه فالخارج بينهما على الشرط ولا شي لربالارض على واحد

منهما لان نصف الارض زرعه الاول ونصفه زرعه الثاني والاول كالممير منه لذلك النصف وقد رضى به رب الارض حين أمره أن يعمل في ذلك برأ به وان يشارك من أحب ولو لم يكن شاركه ولكنه دفع اليه البذر على أن يعمل فيه ويبذر مثله من عنــده في الارض على أن الخارج بينهما لصفان فهذه مزارعة فاسدة لان المزارع الاول قائم في الدفع مقام المالك حين فوض الامر الى رأمه على العموم وقد بينا أن المالك اذا دفع البذر والارضالي رجل على أن يزرعها مع مثل ذلك البذر من عنده على أن الخارج بينهما نصفان لم يجز لأنه يجمل منفعة نصف الارض له بازاء عمله لصاحب الارض في النصف الآخر فهذا مثله ثم المزارع الآخر له نصف الخارج لانه نماء بذره وعليه أجر نصف مثل نصف الارض لرب الارض لانهاستوفي منفعة نصف الارض بمقد فاسد والذي يلى قبضه منه المزارع الاوللانه وجب بعقده ويكون نصف الزرع بين المزارع الاولورب الارض على الشرط لأنه نماء بذر رب الارضوالزارع الاول لم يصر مخالفا له بالدفع الى الثاني بحكم عقد فاسد لان الأمرمفوض الى رأيه فاغا يضمن بالخلاف لا بالفساد ويطيب لها هذا النصف لانه لافساد في العقد الذي جرى بينهما وقد صار هذا النصف من الزرع مربى في أرض رب الارض فلا تمكن فيه الخبث وأما المزارع الآخر فيأخذ مماأخرج بذره ونفقته وماغرم من الأجر ويتصدق بالفضل لآنه رباه في أرض غيره بعقد فاســـد ولو لم يكن رب الارض أمره أن يعمل فيه برأمه أو يشارك في المزارعة والمسئلة محالها كان الخارج بين المزارع الاول والآخر نصفين لان الاول صار ضامنا بذر رب الارض بالخلاف فالخارج عماء بذرهما بسبب عقد فاسد جرى بينهما فيكون بينهما نصفين على قدر البذر وللمزارع الاول على الآخر أجر مثل نصف الارض لآنه استوفى منفعة نصف الارض محكم عقد فاســد جرى بينهما والاول وان صار غاصبا للارض ولكن وجوب أجر المثل باعتبار العقد وهو العاقد فيكون يمنزلة من غصب أرضا وأجرها ويضمنها رب الارض نقصان الارض في قول محمد رحمه اللهوهو قول أبي يوسف الاول لان الاول غاصب للارض والثاني متلف في مقدار النقصان فيضمن أمهما شاءو برجع به الآخرعلي الاول اذا ضمن لانه مغرور من جهته والغرور تمكن بالعقد الفاسد كما يتمكن بالعقد الصحيح وظاهر مأنقل في الكتاب بدل على أنه يضمن كلواحد منهما نصف النقصان أيهما شداء فاما في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر رحمهما الله فان رب الارض

يضمن جميع النقصان المزارع الآخر لآنههو المتلف وضمان النقصار في العقار بجب على المتلف دون الغاصب عنده ثم يرجع به المزارع الآخر على الاول محكم الغرور ولو دمم الى رجل أرضا وبذرا نزرعها سنته هذه بالنصف ولم نقل له اعمل فيه ترأيك فدفعها الزارع الى رجن آخر على أن يزرعها سنته هذه بذلك البذر على أن للآخر ثلث الخارج وللاول ثلثاه فعملهما الثاني على هـذا فالخارج بينهما أثلاث كما شرطاه في العـقد الذي جرى بينهما والمزارع الاول صار مخالفا باشر ال الغير في الخارج بغير رضا رب المال فلرب الارض أن يضمن بذره أبهما شاء وكذلك نقصان الارض في قول محمد وأبي نوسف الاول فان ضمنها الآخر رجم على الاول بذلك كله وان ضمنها الاول لم يرجع على الآخر وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف من نصيبه بذره الذي ضمن وما غرم وتصدق بالفضل لم كن الخبث في تصرفه بخلافه ولا يتصدق الآخر بشي قال لانه كان أجيرا منصف الخارج وهو سهو والصحيح أن تقال لانه كانآجيرا بثلث الخارج ومعنى هذا التعليل أن العقد بين الاولوالثاني صحيح وأن كان الاول غاصبا مخالفا فالثاني اعااستحق الاجر على عمله بعقد صحيح فلا يلزمه أن يتصدق بشي مخلاف ما سبق فهناك الثاني انما استحق الخارج بكونه نماء بذره وقد رباه في أرض غيره بغير رضا صاحب الارض ولو كان رب الارض قال لهاعمل فيه برأيك والمسئلة بحالها كان ثلث الخارج للا خرونصفه لرب الارض وسدسه للمزارع الاوللان الاول لم يصر مخالفا بالدفع الى الثاني ولكنه أوجب له الث الحارج بعقد صحيح فينصرف ذلك الى نصيبه خاصة وذلك الما نصيبه ورب الارض مستحق لنصف الخارج كما شرط لنفسمه وببقي ثلث نصيب المزارع الاول وذلك سدس جميع الخارج فيكون له بضمان العمل في ذمته وان كان دفع اليه البذر والارض على أن يزرعها سنته هذه فما رزقه الله تعالى في ذلك من شيَّ فهو. بينهما نصفان وقال له اعمل في ذلك رأيك فدفعها المزارع الى رجــل بالنصف فهو جائز والآخر نصف الخارج لان عقد المزارع الاول معه بعد تفويض الامر الى رأي الاول على العموم كعقد رب الارض فيستحق هو نصف الخارج والنصف الآخر بين الاول وبين رب الارض نصفين لان رب الاضما شرط لنفسه هنا نصف جميع الخارج وأعا شرط لنفسه نصف بارزقه الله تمالي للأول وذلك ماوراء نصيب الآخر فكان ذلك بينهما نصفان وفيما تقسدم

انما شرط رب الارض لنفسه نصف جميع الخارج فلا ينتقض حقه بعقد الاول مع الثاني وكذلك لو قال على أن ماأخر ج الله لك منها من شئ فهو بينا نصفين أو قال ماأصبت من ذلك من شيَّ فهو بيننا نصفان فهذا وقوله وما رزقك الله سواء ولولم يقل له اعمل فيه رأيك والمسئلة كالهاكان الاول مخالفا ضامنا حين زرعها الآخر لما قلنا والخارج بينهما نصفانولا شئ منه لرب الارض ويضمن رب الارض بذره أسما شاء وفي نقصان الارض خلاف كما ينقصها فلا ضمان على وأحد منهما في شي من ذلك لان الاول عجرد الدفع الى الثاني لا يصير مخالفًا( ألا ترى ) أنه لو دفع اليه البــذر والارض واستمان به في عمل الزراعة أو استأجره على ذلك بدراهم لم يكن مخالفا وانمـا يصـير مخالفا بانجاب الشركة للغير في الخارج وذلك لايحصل بمجرد العقد ولا مدفع الارض والبذر اليه وأنما تكون حقيقة الشركة عند حصول الخارج وسببه القاء البذر في الارض على طريق المزارعة فما لم يوجد هذا السبب لاياصير واحد منهما مخالفا فلهذا لاضمان على واحد منهما لرب الارض والدليل عليه أن الشركة بعقد المزارعه لاتكون فياليذر بل تكون في النماء الحاصل من البذر وسبيه ليس هو قبض المزارع البذر وأعا سببه القاء البذر في الارض ولودفع اليه أرضا وبذرا يزرعها سنته هـذه بالنصف وقال له اعمل فيه برأيك فدفعها المزارع الى آخر مزارعة على ان للمزارع الآخر الثلثين مما تخرج الارض والاول الثلث فهذا فاسد لان انجأب الاول للثاني أعاً يصح في مقدار نصيبه من الخارج وقد أوجب له أكثر من نصيبه فالزيادة على مقدار نصيبه انما يوجبها له في نصيب رب الارض والبذر وهو غير راض بذلك أوقال له اعمل فيه برأيك لانه فوض الامر الى رأيه على العموم على أن يكون له نصف الخارج فلهذا فسدالعقد واذا حصل الخارج كان للآخر أجر مثله على الاوللانه استوفى عمله محكم عقد فاسد جرى بينهما والزرع بين ربالارض والمزارع الاول نصفان لانعمل أجيره اجارة فاسدة عنزلة عمل أجيره ان لو استأجره بالدراهم اجارة صحيحة وذلك كعمله منفسمه فيكون الخارج بينهما على الشرط ويطيب لهما ذلك لانه لافساد فىالعقدالذى جرى بينهماوانما الفساد فى العقد المعقود على عمل المزارع الآخر ولسببه لا يمكن الخبث في الخارج قال ولا يشبه هذا المضاربة بريديه ما بينافي كتاب المضاربة في هذه الصورة بعينها لان للمضارب الآخر نصف الريح نصيب المضارب الاول ويرجع على الاول بسدسالر مح لان الرمح دراهم أو دنانير فاستحقاق رب المال بعض ما شرطه الاول للشابي لا يبطل العقد بينهما ولكن يثبت للآخر حق الرجوع علي الاول بمثله كما لو استأجره بدراهم أودنانير باعيانها فاستحقت وفي المزارعة الذي أوجبه الاول الآخر طعام بعينه وهو الخارج من الارض واستحقاق رب الارض والبذر بعض ما أوجبه له يبطل العقد الذي جرى بينهما بينهما بين وضح الفرق أنه لا مجانسة بين الآخر وبين الخارج من الارض فلا يمكن الجمع بينهما للمزارع الآخر بعقد واحد وفي المضاربة الاجر من جنس الربح فيجوز أن يجمع بينهما المه في الممارب الآخر على أن ما يأخذ مما شرط لهمن الربح مقدار ما يمكن الاول من تسليمه اليه ويرجع عليه بما زاد على ذلك الى تمام حقه دراهم أو دنانير ولو لم يمكن قال له اعمل فيه برأيك والمسئلة بحالها كان المزارع الاول مخالفا والخارج بينه وبين الآخر الاثراع على شرطهما الارض مذره أيهما شاء وفي نقصان الارض اختلف كما بينا ولو كان رب الارض قال لالول على شارئ في ذلك من شيء فهو بيننا والمسئلة محالها كان ثلثا الزرع للا خر والثلث بين الاول ورب الارض نصفان لان في المن شائلة محالها كان ثلثا الزرع للا خر والثلث بين الاول ورب الارض نصفان لان رب الارض ماشرط هنا لنفسه نصف الخارج بل نصف ما يزرقه الله تعالى المزارع الا خر فيكان للمزارع الآخر جميع ماشرط له والباق بين الاول ودرب الارض نصفين على شرطهما المذارع الآخر جميع ماشرط له والباق بين الاول ودرب الارض نصفين على شرطهما

## ـــــ باب تولية المزارع ومشاركته والبذر من قبله ڰ⊸

(قال رحمه الله) واذا دفع الرجل الى الرجل أرضا يزرعها سنته هذه سدره على أن الخارج بينهما نصفان وقال له اعمل فى ذلك برأيك أو لم يقل فدفعها المزارع وبذرا معها الى رجل من ارعة بالنصف فهو جائز لان الاول هنا مستأجر للأرض شصف الخارج وله أن يتصرف فى الارضالتي استأجرها بالدفع من ارعة على الوجه الذي يتصرف فى أرض نفسه (ألا ترى) أنه لو استأجرها بدراهم كان له أن بدفعها مع البدر من ارعة بالنصف فكذلك اذا استأجرها ببعض الخارج بخلاف ما سبق فهناك المزارع أجر رب الارض منصف الخارج وحقيقة المعنى ان المستأجر عامل لنفسه فانما يوجب الشركة للاجير فى حق نفسه وأما الاجير عامل المستأجر فانماهو يوجب الشركة للاجير من بذر رب الارض فلهذا افترقا عامل المستأجر فانماهو يوجب الشركة للآخر فى الخارج من بذر رب الارض فلهذا افترقا

ثم إذا حصل الخارج هنا فنصفه للآخر عقابلة عمله كما أوجبه له صاحب البذر ونصفه لرب الارض بازاء منفعة أرضه كما شرط له صاحب البندر ولاشئ لصاحب البذر لانه أوجب لفيره جميع الخارج من تذره بعقد صحيح وكدلك لوكان البذر من قبل الآخر لان الاول مستأجر للارض بنصف الخارج ثم أجرها من الآخر منصف الخارج وللمستأجر أن يؤاجر مما تنفاوت الناس في استيفائه ولو كان الشرط للمزارع الآخر ثلث الخارج في المسئلتين جيمًا جاز وللآخر الثلث ولرب الارض النصف وللاول السبس طب له لانه نما، بذره في المسئلة الأولى وهو فاضل عما أوجبه لغيره ولانه عاقد المقدىن جميماً في المسئلة الثائمة فيسل الفضل له باعتبار عقده فان قيل في المسئلة الثانية هو مستأجر للارض وقد أجره بأكثر مما استأجره في العقد الثاني من غير أن زاد من عنده شيئا فينبغي أنالا تطيب له الزيادة قلنا هذا في أجر يكون مضمونًا في الذمة فيقال آنه رمح حصــل لا علىضانه فاما في المزارعة فلانتأتي هذا لان الاجر في العقد جزء من الخارج ولا يكون مضمونًا في ذمة أحد وسلامته لكما واحد منهما بأعتبار الشركة لا باعتبار أنه عوض عن منفعة الارض ولو كان رب الارض دفعها اليه على أن مارزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان أو قال ما أصبت أو ماخر ج لك من ذلك ولم يقل أعمل فيه برأيك فدفعها المزارع وبذرا معها الى رجـل بالنصف فنصف الخارج للآخر والنصف الآخر بين الاول ورب الارض نصفين لان رب الارض اعاشرط لنفسه هنا نصف ما رزق الله الزارع الأول وهو ما وراء نصيب الزارع الآخر فيستوي ان كان البذرمن قبل الاول أو الآخر ولو دفع أرضه إلى الاول على أن يعملها ببذره على أن الخارج بينهما نصفان فدفعها الاول الى الآخر على أن يعملها سذره على أن للآخر ثلثي الخارج وللاول الثلث فعماما على ذلك فثلثا الخارج للآخر لان الخارج عاء بذره فلا يستحق الفيرعليه شيئا منه الأبالشرطوانماشرطللاول ثلث الخارج ثم هذا الثلث يكون لرب الارض ولرب الارض على المزارع الاول أجر مثل ثلث أرضه لانه استأجرها منه منصف الخارج وقد حصل الخارج ولم يسلمله ثلث ذلك النصف بل استحقه المزارع للاجر واستحقاق بعض ما هو أجر للارض اذا كان بعينه يوجب الرجوع محصته من أجر المثل اعتبارا للبعض بالكل لانه لو استحق جميعه رجع بأجر مثل جميع ألارض فكذلك اذا استحق ثلثه ولو كان البذر من قبل الاول كان ثلثا الخارج للاجيركا أوجبه له المزارع الاول والثلث لربالارض ولربالارض أجرمش ثلث

ارضه على الزارع الأول \* فان قبل هنا كل واحد منهما أنما يستحق الخارج على الأول بالشرط وشرط النصف لرب الارض كان أسبق فكان ينبغي أن لا يستحق الاجر بالجاب الاول له شيئامن النصف الذي استحقه رب الارض «قلنا نعم ولكن الاستحقاق لا يثبت حقيقة قبل حصول الخارج وحكما قبل لزوم السبب والسبب في حق صاحب البذر لا يلزم قبل القاء البذر في الأرض فصح منه اشتراطه التي الخارج الاخر \* بوضحه أنا لو أبطلنا استحقاق الاجر في بعض ما شرط له بطل استحقاقه في الكل لانه لا يجوز الجمع له بين أجر المثل وشيء من الخارج فأنه يعمل فما هو شريك فيه فلا يستوجب الاجر ولو أبطلنا حق رب الارض فما زاد على الثلث من الخارج استحق أجر المثل عقابلة ذلك الجزء من الارض فالضرر الذي يلحقه يموض بمدله والضرر الذي يلحق الاخر بغيرعوض فلهذا كان الحكم فيه على ماذكرنا ولو كان الاول دفعها الى الاخر منحة على أن يزرعها لنفسه فالخارج كلهله لانه نماء بذره ولم بوجب منه شيئا لغيره والمزارع الاول مستأجر اللارض وللمستأجر أن يغرم لصاحب الارض على الاول أجر مشل أرضه لانه استأجر الارض منه منصف الخارج وقد حصل الخارج واستحقه الاخر فيكون للاول عليه أجر مثله لفساد العقد بنهما باستحقاق البدل ولوكان البذر من قبل الاول فاستعان بانسان أو استأجره يعمل له فيها فنصف الخارج للاول ونصفه لرب الارض لان عمل أجيره ومعينه كعمله منفسه ولو دفع الى رجل أرضا يزرعها سذره بالنصف ولم تقل اعمل فيه رأيك فشارك فيها رجلا آخر فأخر جاجميعا بذرا على أن يعملا والخارج بينهما نصفان جاز لان الاول استأجر الارض فهو في التصرف فها عنزلة المالك الارض والمالك للارض لوشارك فيها رجلا على أن نزرعها ببذر بينهما والخارج نصفان جاز ويكون هو مميرانصف الارضمن الآخر كذلك هنائم نصف الخارج للاخر لانه عاء بذره ونصفه بين الاول ورب الارض نصفان لانه شرط له نصف الخارج من الارض بازاء منفعة ألارض وهذا الخارج الذي خصل له خارج من نصف الارض فيستحق نصفه بالشرطوعلي الاول لرب الارض أجر مثل أصف أرضه لان الخارج من النصف الآخر قد استحقه المزارع الآخر وقد كان المزارع الاول أوجب لرب الارض نصف ذلك فاذا لم يسلم له رجم عليمه باجر المثل في ذلك النصف ولو اشترطا الممل على الاجير خاصة فهو فاسد لما بينا أن الاول جمل للثاني منفعة نصف الارض بمقابلة عمله في النصف الاخر من الارض له والمزارعة لاتحتمل

مشل هذه المقابلة ثم نصف الزرع للاخر لانه عاء بذره وعليه نصف أجر مثل الارض للمزارع الاول لانه استوفى منفعة نصف الارض التي كانت مستحقة له بعقد فاسدو يتصدق المزارع الآخر بالفضل لانه ربيح حصل له بسبب عقد فاسد تمكن فى منفعة الارض ونصف الزرع بين الاول ورب الارض نصفان على شرطهما لانه لافساد فى العقد الذى جرى بينهما فما سلم لهما يكون على الشرط بينهما طيبا لهما وعلى الاول لرب الارض أجرمثل نصف بينهما فما سلم لهما يكون على الشرط بينهما طيبا لهما وعلى الاول لرب الارض أجرمثل نصف أرضه لانه شرط له النصف مما يخرج له جميع الارض واعا يسلم له النصف مما أخرجه نصف الارض فاما ما أخرجه النصف الا خر فقد استحق المزارع الاجر كله فلهذا كان عليه أجر مثل نصف الارض والله أعلم

# -ه باب دفع المزارع الارض الى رب الارض أو مملوكه مزارعة كاه-

(قال رحمه الله) واذا دفع الرجل الى رجل أرضا وبذرا يزرعها سنته هده على أن الخارج بينهما نصفان فقبضها ثم استعان برب الارض على عملها لم يضر ذلك والخارج بينهما على الشرط فى الزارعة والاجرله فى عمله لان استماته برب الارض والبذر ما أقام العمل على سبيل النقض منه وعمل المين عنزلة عمل المستعين به ثمرب الارض والبذر ما أقام العمل على سبيل النقض منه للمزارعة واعا أقام العمل على سبيل التبرع منه على عامله وان كان استأجره على ذلك مدراهم معلومة كان الاجر باطلا لان وجوب الاجر بعتمد تسليم العمل الى المستأجر وهو عامل فى أرض نفسه بذره فلا يكون مسلما عمله الى غيره فلهذا لا يستوجب عليه شيأ من الاجر واذا لم يستوجب الاجر كان هذا وما لو عمله على سبيل الاعانة سواء وهذا يخلاف ما اذا كان عمل رب الارض والبذر وقد بينا أن النخلية شرط العقد فكل شرط يقوته يكون من الزارع وبين رب الارض والبذر وقد بينا أن النخلية شرط العقد فكل شرط يفوته يكون مفسدا للعقد فأما فى هذا الموضع فلا ينعدم استحقاق التخلية بإعانة رب الارض المراجن من الراهن أو غصبه منه الراهن لم يبطل به الرهن مخلاف عا اذا شرطا أن يكون فى يد الراهن فى بعض المدة وكذلك لو دفعها اليه يزرعها على أن له ما اذا شرطا أن يكون فى يد الراهن فى بعض المدة وكذلك لو دفعها اليه يزرعها على أن له طل لان رب الارض لا يكون مسلما عمله الى المزارع فيكما لا يستوجب عليه عقابلة عمله باطل لان رب الارض لا يكون مسلما عمله الى المزارع فيكما لا يستوجب عليه عقابلة عمله باطل لان رب الارض لا يكون مسلما عمله الى المزارع فيكما لا يستوجب عليه عقابلة عمله باطل لان رب الارض لا يكون مسلما عمله الى المزارع فيكما لا يستوجب عليه عقابلة عمله باطل لان رب الارض لا يكون مسلما عمله الى المزارع فيكما لا يستوجب عليه عقابلة عمله باطل لان ويستوجب عليه عقابلة عمله باطل لا يكون مسلما عمله الى المزارع فيكما لا يستوجب عليه عقابلة عمله باطل لا يستوجب عليه عقابلة عمله باطل لا يكون مسلما عمله الى المزارع فيكما لا يستوجب عليه عقابلة عمله باطل لا يكون مسلما عمله على المنافرة وكذلك لو يكون مسلما عمله على المنافرة وكذلك لو يكون مسلما عمله على المنافرة وكذلك لو يكون في على المنافرة وكذلك لو يكون في على المنافرة وكذلك ال

دراهم وان شرط ذلك عليه فكذلك لايستوجب جزأ من نصيبه من الخارج بل يكون هو متبرعا في العمل - فان قيل لماذا لم مجمل هذا من المزارع عنزلة الحط لبعض نصيبه فقدشرط لنفسه نصف الحارج في العقد الاول ثم حط ثالثه بالعقد الثاني قلنا لأن عقد الاجارة تمليك منفعة بموض فلا عكن أن يجمل هذا كناية عن الحط كما لا يجمل بيع المبيع من البائع قبل القبض هبة ثم هذا الحط ليس عطلق بل هو عقابلة العمل وكما لا يستحق عقابلة عمله في أرضه و نذره عوضا على الغير فكذلك لا يستحق حط شئ مما استحقه الغير عليــه ولو كان استأجر على العمل أجراء كان أجر الاجراء على المزارع لان العمل مستحق عليه فأعا استأجرهم لايفاء ماهو مستحق عليه فيكون الإجر لهم بمقابلة دين فيذمته ولو كان استأجر على ذلك عيد رب الارض بدراهم معلومة ولا دين عليه فالاجارة باطلة لان كسب المبد الذي لأدين عليه لمولاه فكما لايستحقالمولى باعتبار عمله أجرا على المزارع وان شرطذلك عليه فكذلك لا يستحقه بعمل عبده وان شرط ذلك عليه وان كان على العبد دىن فالاجارة جائزة والآجر واجب لان كسب العبد المدنون لغرمائه فاستئجار العبـــد على العمل في هــذه الحالة كاستئجار بعض غرمائه وان اســتأجر مكاتب رب الأرض أو ابنه جاز لان المولى من كسب مكاتبه وابنه أبعد منه من كسب عبده المديون وكذلك لو كان البذر من قبل المزارع في جميع هذه الوجوه فهما في المعنى مستويان لان رب الارض أنما يعمل في الارض وهو في عمله في أرضه لا يستوجب الاجر على غييره والماملة في جميع ذلك قياس المزارعــة ولو دفع اليه أرضا وبذرا يزرعها سنته هــذه بالنصف فلها تراضيا على ذلك أخذ صاحب الارض البذو فبذره بغير أمر المزارع فاخرجت زرعا كثيرا فذلك كلهلرب الارض وقد بطلت المزارعة لان عقمه المزارعة لا تتعلق به اللزوم من قبل صاحب البذر فبل القاء البذر في الارض فينفرد صاحب الارض نفسخ العقد وقد صار فاسخا حين أخذه بغير أمر المزارع وزرعه لانه لا يمكن أن يجمعل معينا له لانه استعان به وليس لاحمد أن يمين غيزه بغير رضاه فكان فاسخا للمقد مخللاف الاول فان هناك عكن أن يجمل ممينا له لأنه استعان به فلا يجعل فاسخا للمقد لأنه امتنع من العمل حتى استعان به فمرفنا أن قصده أعانته لافسخه العقد بينهما ولو كان البذر من قبــل المزارع والمسئلة بحالها كان الزرع لرب الارض لانه غاصب البذر حين أخذه بغيرأم المزارع فالعقد لم يكن لازما في جانب المزارع

قبل القاء البذر في الارض وصاحب الارض لا علك أن يلزمه المقد بغير رضاه فيصير هو غاصبا للبذر ومن غصب بذرا فزرعه في أرض نفسه أو غيره كان الخارج كله له وعليه بذر مثل ذلك البذر ولا شي له على المزارع لا نه لم يسلم للمزارع شي من منفعة الارض ولكن رب الارض فو تهاعليه ولو فو تهاغاصب آخر لم يكن لرب الارض على المزارع شي فهذا أولى والتماعلم

## - الشروط التي تفسد المزارعة ١٥٠٠

(قال رحمه الله ) واذا دفع الى رجل أرضا له مزارعة على أن يزرعها سنته هذه سذره وعمله بالنصف وعلى أن يكرى العامل أنهارها فالمزارعة فاسدة لان رب الارض مؤاجر أرضه بنصف الخارج وكرى الانهار على المؤاجر كما لو أجرها بدراهم وهذا لان بكرى الأنهار يأتيها الماء ويتمكن المستأجر من الانتفاع مها وما لم يتمكن المستأجر من الانتفاع لايستوجب الاجر فاذا ثبت أنكرى الانهارعلى المستأجر قلنا اذا شرط على المستأجر فكأنه شرط لنفسمه مع نصف الخارج مؤنة كرى الأنهار عقابلة منفعة الارض وذلك مفسد للمقد ثم منفعة كري الانهار تبقي بعد مضي مدة المزارعة وشرط ماتبقي منفعته بعد مضى المدة على الزارع مفس للمدقد فان عمل على هذا وكري الأنهار كان الخارج للمامل لان البذر من قبله ولصاحب الارض أجر مثل أرضه لانه استوفى منفعة أرضه بعقد فاسد وللمامل على صاحب الارض أجرمش عمله في كرى الأنهار لأنه استوفى منفعة عمله بعقد فاسد فيتقاصان ويترادان الفضل ولولم يكن كرى الانهار مشروطا على العامل في العقد ولكن العاملكري الانهار بنفسه فالمزارعة جائزة ولا أجرله في كريها لانه تبرع بإيفاء ماليس بمستحق عليه فهو بمنزلة مالو حوطها وكذلك اصلاح المسناةفان ذلك على رب الأرض بمنزلة كرى الأنهار فانشرط على المزارع في العقد فسد به المقد وان باشره من غير شرط فالعقد جاعز ولا أجر له فيما عمل ولو كان البذر من رب الارض وقد شرط على العامل لنفسه شيآ وراء مايقتضيه المزارعة ومنفعة هذا تبقي بعد مضي مدة المزارعة فيفسد به العقدو يكون الخارج كله لصاحب الارض وللعامل أجر مثل عمله في جميع ذلك لانصاحب الارض استوفى جميع عمله بمقدفاسد ولو اشترطا على رب الارض كرى الأنهار واصلاح المسناة حتى يأتيه الشرب كانت الزارعة جائزة على شرطهما سواء كان البذر من قبل العامل أو من قبل رب الأرض

لان هذا العمل على رب الارض بدون الشرطفالشرط لايزيده الا وكادة وليس شي منها على العامل فاشتراطهماعليه اشتراط عوض مجهول وهو خلاف مانقتضيه العقد فيفسديه العقد ونظيره ما لو استأجر دارا بدراهم مسماة على أن يطين رب الدار سطوحها وعلى أن يصلح مسارم المسيل الماء جاز ذلك لان هذا على رب الدار بدون الشرط فأنه اذا لم نفعله رب الدار فوكفت البيوت وجاءمن ذلك ضرر بين كان للمستأجر أن يخرج من الدار فاشتراطه عليه لايزيده الاوكادةولو اشترط رب الدار ذلك على المستأجر كانت الاجارة فاسدة لان اشتراطه هذه الاعمال عليه كاشتراط مؤنتها لنفسه عقابلة منفعة الدار وهي مجهولة ولو اشترط على رب الارض كرامها أو الكراب والثنيان فأن كان البذر من المامل فالمزارعة فاسدة لان العقد في جانب الارض يلزم لنفسه وموجبه التخلية بين الارض والمزارع واشتراط الكراب والثنيان عليه يفوت موجب العقد فيفسد به المقد ثم الكراب والثنيان من عمل الزراعة واشتراط بعض عمل الزراعة على رب الارض مفسد للمقد كاشتراط الحفظ ثم الخارج كله لصاحب البذر ولصاحب الارض أجر مثل أرضه وعمله في الكراب والثنيان ولم برد به انعمله في الكراب والثنيان يتقوم على العامل وانما مراده أنه يغرمأجر مثل الارض كروبةأو مكروبة مسناة لأنه استوفى منفعتها في وقت القاء البذر فيها وهي بهذه الصفة وأن كان البذر من رب الارضُ فالمزارعة جائزة لان لزوم العقد من جهة صاحب البذر لايكون قبل القاء البـذر في الأرض والكراب والثنيان يسبق ذلك فاشتراطه على رب الارض لايضر ولأن الكراب في الثنيان بالبقر يكون واشتراط البقر على رب الارض جائز اذا كان البذر من قبله ولا يجوز اذا كانالبذر من قبل المزارع فكذلك اشتراط الكراب والثنيان ولو اشترط على أحدهما بعينه أن يسرقنها أو يمذرها والبذر من قبل العامل فالمزارعة فاسهدة لانه ان شرط ذلك على العامل فقد شرط عليه ما تبتى منفعته في الارض بعد مضى مدة الزارعة وشرط عليه اتلاف عين مال لانقتضيه عقد المزارعة وذلك مفسد للمقد وأن شرط على رب الارض فذلك بمنزلة شرط الكراب والثنيان عليه لأن هذا من عمل الزراعة فاشتراطه على رب الارض يكون مفسدا للمقد ويكون الخارج كله للعامل ولصاحب الارض أجر مشل أرضه وأجر مثل عمله فيما عمل من ذلك وقيمة سرقينه ان كان ذلك من قبله وان كان من قبل المامل لم يكن له على رب الارض من قبل ذلك شي وان كان فيه منفعة لرب الارض فيما بقي

لان المامل أنما عمل لنفسه وما يق لرب الارض أثر عمله وان لم تتقوم أصل عمله على رب الارض فكذلك أثر عمله وان كان البذر من رب الارض فان كان اشترط عليه ذلك فالمزارعة جائزة منزلة اشتراط الكراب والثنيان وهذا لانالقاء السرقين والمذرة في الارض يكون قبل الزراعة وقبل الكراب أيضا وان لزوم المقد في جانب صاحب البذر عند القاء البذر في الارض فكانه استأجره للعمل منصف الخارج بعد مافرغ من القاء العذرة والسرقين وان شرطاه على العامل فالمزارعة فاسدة لانهما شرطا على العامل مانبتي منفعته بمد مضي مدة الزارعة وللعامل أجر مثله فيما عمل وقيمة ماطرح من السرقين لان صاحب الارض استوفى ذلك كله بمقد فاسد فهو نظير من استأجر صباغا اجارة فاسدة ليصبخ ثونه بصبخ من عنسده ففمل ذلك فانه يكون له أجر مثــل عمله وقيمة صبغه لو اشترط على العامل أن لايعذرها ولا يسرقها والبذر منه أو من صاحب الارض فالمزارعة جائزة والشرط باطل لان هذا شرط لاطالب به فان في القاء المذرة والسرقين في الارض منفعة للارض وليس فيه مضرة والمطالبة الوفاء بالشرط يكون لتوفر المنفعة أو لدفع الضرر فاذا العدم ذلك في هذا الشرط عرفنا أنه لامطالب به فلا يفسد العقد به واستدل في الكتاب محديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان اذا أجر أرضه اشترط على صاحبها أن لا بدخابها كلباولا يمذرها وقد بينا أنه انما كان يشترط ذلك لمعني التقــذر ولو كان هــذا من الشروط التي تفســد الاجارة مااشترطه ابن عمر رضي الله عنه على من استأجر منه أرأيت لو اشترط عليه أن لا مدخلها كلباكما اشترطه أن عمر رضي الله عنه كان هذا مفسداً للمز ارعة وليس يفسده اهذاو تنخير المزارع أن شاء أدخامًا كلبًا وأن شاء لم بدخلها فكذلك آذًا شرط عليــه أن لايعذرها ولا يسرقنها يتخير المزارع في ذلك فلو اشترط العامل على رب الارض دولابا أو دالية باداتها وذلك بمينه عنمد رب الارض أولم يكن عنده فاشتراه فأعطاه اياه فعمل على هذا والبذر من العامــل فالمزارعة فاســدة وان شرطـ ذلك لرب الارض على العامل جاز وكأن ذلك على العامل وأن لم يشترط رب الارض لأنه عما يستى . الارض والستى على العامل فاشتراطه ما يتأتى به الستى عليه يكون مقررا لمقتضى المقد وليس الستى على رب الأرض فاشتراط ما يتأتى مه الستى على رب الارض عنزلة اشتراط الستى عليه وذلك مفسد للعقد وكذلك الدواب التي يسقى عليها بالدولاب أن اشترطها على رب الارض فالمزارعة فأسدة

وان اشترطها على العامل جاز لان اشتراط الدولاب للسقى كاشتراط البقر للكراب وقد بينا أذاشتراط البقر على رب الارض مفسد للمقد اذا كان البذر من قبل العامل واشتراطها على العامل لا يفسد المقد فكذلك اشتراط الدواب للسيقي وكذلك لو اشترط الدولاب والدواب على العامل وشرط علف الدواب كذا مختوماً شميرا وسطا كل شهر وكذا من القت وكذامن التبن بشئ معروف من ذلك على رب الارض فالمزارعة فاسدة لانمايشترط على رب الارض لعلف دواب المزارع يكون مشروطاً للمزارع واشتراط. شئ له من غير ماتخرجه الارض يكون مفسدا للمزارعة فانها شركة في الخارج فلا يجوزأن يستحق بها مال آخر فانحصل الخارج فهوكله لصاحب البذر ولصاحب الارض أجر مثل أرضه ومثل ما أخذ منه المزارع من الشمير والقت والتبن لا نه استوفى ذلك بعقد فاسد ولو كان اشتراط ذلك كله على المامل جاز لان علف دوامه عليه بغير شرط فالشرط لانزمده الاوكادة ولو كان البدر من رب الارض فاشترط ذلك كله على صاحب الممل جاز عنزلة اشتراط البقر للكراب عليه وكذلك أن اشترط على رب الارض لانه لو اشترط عليه البقر للكراب فيهذه الحالة بجوز فيكذلك أذا شرط عليه الدولاب والدواب للسقي وهذا لان الزارع أجير فانما استأجره ليقيم العمل باداة المستأجر وذلك صحيح واذا اشترطا الدواب والدولاب على رب الارض وعلف الدواب شيأ معروفا على المزارع فسمدت المزارعة لانه شرط على الزارع علف دواب غيره وذلك عنزلة اشتراط رب الارض على المزارع طمام غلامه وذلك مفسد للمزارعة سواء سمى طعاما معروفا أو لم يسم لان ذلك بمنزلة الاشتراط. منه لنفسه وكذلك لو اشترطا الدواب والدولاب على المزارع وعلف الدواب على رب الارض ولو اشترطا الدابة وعلفها على أحدهما والدولاب على الآخر جاز لان علف الدابة مشروط على صاحب الدابة وهو عليه بغير شرط. ثم في هذا الفصل اشتراط. الدواب والدولاب على أحدهما صحيح أيهما كان فكذلك اشتراط كل واحــد منهما على أحــدهما بمينه يكون صحيحا والله أعلم

- الزارعة يشترط فيها المعاملة كان

(قال رحمه الله) واذا دفع الرجل الى رجل أرضا بيضاء مزارعة وفيها نخيل على أن

نزرعها بذره وعمله على أن ما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان واشترطا ذلك سنين معلومة فهذا فاسدلان في حق الارض العامل مستأجر لها منصف الخارج على أن يزرعها سذره وفي حق النخيل رب النخيل مستأجر للعامل ليعمل فيها منصف الخارج فهما عقدان مختلفان لاختلاف المقودعليه في كل واحد بينهما وقد جمل أحد العقدين شرطا في الآخر وذلك مفسد للمقد لنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صفقتين في صفقة ثم الخارج من الارض كله لصاحب البذر وعليه اجر مثل الارض لصاحب الارضوبتصدق المزارع بالفضل لأنه ربى زرعه فى أرض غيره بمقدفاسد والخارج من النخل كله لصاحب النخل وللعامل أجر مثل عمله فيما عمل فى النخيل ويطيب الخارج كله لصاحب النخل وكذلك لو كان الشرط بينهما فى النخل على الثلث والثلثين أو في الزرع على الثاث والثنثين فالجواب واحد وهذا أبين للمعنى الذي بينا أذالمقد مختلف فيها ولو كان البذر من صاحب الارض والمسئلة محالها جاز العقد لأنه استأجر العامل ليعمل في أرضه ونخله فيكون العقد بينهما واحسدا لاتحاد المعقود عليسه وهو منفعة العامل فهو عنزلة مالو دفع اليه أرضين مزارعة ليزرعها سذر صاحب الارض وكذلك لو اشترطا على العامل في النخيل تسعة اعشار الثمار وفي الزرع النصف لان المقد لايختلف باختلاف مقدار البذر المشروط كالو استأجره لعمل معلوم بمائة درهم وبدينار يكون العقد واحدا وآنما بختلف العـقد باختلافالمعقود عليه والمعقود عليهواحــد وهو عمل العامل ولو دفعاليه أرضا وكرما على نحو هذا كان الجواب كالجواب في النخل لاتفاقهما في المعنى ولو دفع اليه أرضا بيضاء فيها نخيل فقال أدفع اليك هذه الارض تزرعها سذرك وعملك على أن الخارج من ذلك بيني وبينك نصفان وأدفع اليك مافيها من النخيل معاملة على أن تقوم عليه وتسقيه وتلقحه فما خرج من ذلك فهو بيني وبينك نصفان أو قال لك منه الثلث ولى الثلثان وقد وقتاً لذلك سنين معلومة فهو جائز لانه لم بجعل أحد العقدين هنا شرطا في الآخروانما جعله معطوفًا على الآخر لأنّ الواو للمطف لا للشرط مخلف الأول فهناك جعل أحد المقدين شرطا في الآخر لان حرف على للشرط (ألا ترى) أنه لو قال أبيمك هذه الدار بالف درهم على أن استأجرمني هـذه الدار الاخرى شهرا بخمسة دراهم كان هذا فاسدا لان هذا بيم شرطت فيه اجارة ولو قال أبيمك هذه الدار بالف وأؤجرك هذه الدار الاخرى شهرا بخمسة دراهم كان جائزا لانه لم يجمل أحدهما شرطافي صاحبه وكذلك لو قال أبيمك هذه الدار

بألف درهم على أن أبيمك هذه الامة بمائة دينار كان العقد فاسدا بخلاف مالو قال وأبيعك هدده الأمة وقد أجاب فى الزيادات فى مسئلة البيع بخلاف هدف اوقد بينا وجه الروايات والتوفيق فيما أملينا من شرح الزيادات وكذلك لو دفع اليه أرضا وكرما وقال از رع هدف الارض بذرك وقم على هذا الكرم فاكسحه واسقه فهذا صحيح لانه ماشرط أحد العقدين فى الاتخر فلا يفسد واحد منهما والله أعلم

#### - ﴿ باب الخلاف في المزارعة ١٠٠٠

(قال رحمه الله )واذا دفع الى رجل أرضا مزارعة بالنصف سنته هذه فهو فاسد لأنهما لم يسمياً البذر من أحدهما بعينه والمعقود عليه يختلف باختلاف من البذر من قبله لانه ان كان البذر من قبل رب الارض فالممقود عليه منفعة العامل وان كأن من قبسل العامل فالممقود عليه منفعة الارض وجهالة المقود عليه مفسدة للمقد ثم هذه جهالة تفضى الى المنازعة بينهما لان كل واحد منهما يقول اصاحبه البذر من قبلك وليس الرجوع الى قول أحدهما باولى من الرجوع الى قول الآخر ويحكي عن الهندواني رحمه الله أنه قال هذا في موضم ليس فيه عرف ظاهر يكون البذر من أحدهما بمينه أو كان المرف مشتركا فأما في موضع يكون فيه عرف ظاهر يكون البذر من أحدهما بمينه فان العقد يكون صحيحا والبذر من قبله لان الثابت بالمرف كالثابت بالشرط كما لو اشترى بدراهم مطلقة تنصرف اني نقد البلد للمرف فتنقطيم المنازعة بينهما بالرجوع الى الظاهر المتعارف وكذلك لو قال للمزارع على أن تزرعها سنتك هذه لان من البذر من قبله لا تنمين مهذا اللفظ فالمزارع هو الذي يزرع البدر سواء كأن البذر من رب الارض أو من قبله ولو قال على أن تزرعها سنتك هذه لنفسك بالنصف فهو جائز استحسانا والبذر من قبل المزارع لانه انما يكون عاملا لنفسه اذا كان البذر من قبله فيكونهو مستأجرا للارض فأما أذا كانالبذر من قبل رب الارض فيكون هو أجيرا عاملا لرب الارض ففي الفظه مايدل على اشتراط البذر على المزارع فيكون ذلك كالتصريح به وكأن القياس أن لايجوز حتى يسمى مايزرعها لان بعض الزرع أضر على الارض من بعض فما لم يبين جنس البذر لا يصير مقدار مايستوفيه من منفعة الارض معلوما وهـذه الجهالة تفضى الىالمنازعة لان رب الارض يطالبه بان يزرع فيها أقل مايكون ضررا على الارض والمزارع

الاجر لان الاجر جزء من الخارج وذلك لا يصير معلوما الا متسمية جنس البذر ولكنا نستحسن أن نجيز العقد ونجمل له أن يزرعها مابدا له من غلة الشتاء والصيف من الحنطة والرطبة والسمسم والشمير ونحو ذلك أما لان بطريق المرف محصل تعيين جنس البذر تعمين الارض فان أهـل الصنعة يعلمون كل أرض صالحة لزراعة شئ معـلوم فيها أو لانه لأتجرى المنازعة بين رب الارض والمزارع فيها لما لكل واحد منهماً من الحظ في ذلك أو لانالزارع مستأجر للارض ومنفعة الارض معلومة بتعين الارض والضرر في أنواع ما يزرعها فيها تنفاوت فلا نفسد العقدكما لو استأجر داراً للسكني ولم يبين من يسكنها وليس له أن يغرس فيها كرما ولا شجراً لانه قال في العقد ازرعها لنفسك وعمل الغرس غير عمل الزراعة والتفاوت بينهما في الضرر على الارض فاحش فلا يستفيداً عظم الضررين عندالتصريح بأدناهما كمالو استأجر حانو تاليسكنها لم يكن له أن يقعدفيها قصاراولا حدادا ولو كان دفعهااليه على أن يزرعها سنته هذه لصاحب الارض بالنصف فهو جائز والبذر من رب الارض لانه انما يكون زارعاً لصاحب الارض اذا كان هو أجيرا له في العمل ولرب الارض أن يستعمل الزارع في زراعة مابداً له فيها من غلة الشتاء والصيف استحسانًا وكان القياس أن لا يجوز حتى يبين ما يزرع أو يشترط التعميم فيقول على أن يزرع لي ما بدالي من غلة الشتاء والصيف لأن العمل يتفاضل في ذلك والعمل في بعض أنواع الزرع يكون أشد على العامل من بعض فاما أن يبين جنس البذر ليصير مقدار العمل به معلوما أو يصرح باشتراط الخيار لنفسه في ذلك ولكن في الاستحسان لا يشترط هذا لما قلنا ولو دفعها اليه على أن يزرعها سنته هذه ما مداللمز ارع من غلة الشتاء والصيف فهو جائز والبذر من قبل العامل لان تفويض الامر الى رأيه على العموم دليل أن يكون عاملا لنفسه في الزراعة ولوقال مابدا لرب الارض كان البذر من رب الارض لان التنصيص على كون الرأي فيه اليه دليل على أن المزارع عامل له وذلك أذا كأن البذرمن قبل رب الارض وكذلك لوقال رب الارض تزرعها ما أحببت أنا أو ماشئت أنا أو ما أردت أنا فهذا كله دليل على أن البذر من قبل رب الارض ولو قال ماشئت أنت أو ما أحببت أنت أو ما أردت أنت فهو دليل على أن البذر من العامل والعقد جائز في الفصلين استحسانًا وفي القياس لإيجوز حتى ببينًا من البذر من قبله أيهما هو لان مع اشتراط

الرأى لاحدها بجوزأن يكون البذر من قبل الآخر (ألا ترى) انهما لو صرحا مذلك كان البذر من قبله فاذا سكتاً عن ذكره كان من البذر من قبله مجهولا منهما ولكنه استحسن فقال الظاهر أنه أنما شرط المشيئة والحبة والارادة فى البذر على العموم لمن البذر من قبله وهذا الظاهر يسقط اعتباره عند التصريح تخلافه وعند عدم التصريح بخلافه يبقى معتبرا كتقديم المائدة بين بدى انسان يكون اذنا في التناول بدليــل العرف وان صرح بخــلافه فقال لا تأكل لم يكن ذلك اذنافي التناول ولو دفع اليه أرضا وبذرا على أن تزرعها سنته هذه بالربيع ولم يسمياغير ذلك فالمزارعة جائزة والربع للزارع ان اختلفا فيه قبل العمل أو بعده لان حرف الباء للالصاق وانما يصعب الاعواض فيكونهذا اشتراط الربع لمن يستحق الخارج عوضا وهو المزارع فانه يستحقه عوضاعن عمله فاما صاحب الارض والبذر فانما يستحقه لانه نماء بذره \* يوضحه ان المزارع هو المحتاج الى بيان نصيبه بالشرط فاشتراط الربع مطلقا أنما ينصرف الى بيان تصيب من يحتاج الى الشرطولو قال دفعت اليك هذه الارض على أن تزرعها مذرك وعملك بالربع كان الربع لرب الارض لانه هو الذي يستحق الخارج هنا عوضا عن منفعة الارض وهو المحتاج الى الشرط الاستحقاق ولو دفعها اليه على أن يزرعها حنطة من عنده بالنصف لم يكن لهأن نزرعها غير الحنطة وان كان أقل ضررا على الارض لأنهما شرطا زراعة الحنطة في عقدلازم وهذا شرط مفيد فيجب الوفاء به مخلاف مااذا استأجرها بدراهم ليزرعها حنطة فزرعها شيئا هوأقل ضررا على الارض لم يضمنوعليه الاجر لان تعيين الحنطة هناك غير مفيد في حق رب الارض فان حقه في الاجر وهو دراهم يستوجها بالتمكن من الزراعة وان لم نزرعها فلا يمتبر تميينها بالحنطة الا في ممرفة مقدار الضرر على الارض فاذا زرع فيها مأهو أقل ضررا لم يكن مخالفا اما في المزارعة فتميين الحنطة شرط مفيد في حق رب الاض لان حق رب الارض في نصف الخارج فاعل جمل له الاجر من الحنطة فلا يكونلهان يحول حقه الى شيء آخر تزراءته فهاوان كانذلك أقل ضررا لم يكن مخالفاوكذلك لو قالخذ هذه الارض اتزرعها حنطة فهذا شرط عنزلة قوله على أن تزرعها الحنطة وقد بيناهذه القصول في المضاربة ولو دفع اليه الارض والبذر على أن يكون للمزارع ربع الخارج ولرب الارض نصفه فهو جائز والائة ارباع الزرعل بالارض والبذر لان المزارع هو الذي يستحق بالشرط فلا يستحق غير ماشرطله وماوراء ذلك مما هو مسكوت عنه يكون لصاحب البذر

لان استحقائه يكون نماء بذره لا بالشرط ولو دفع اليه أرضا فقال قد أجرتك هذه الارض هذه السنة مزارعة بالنصف فهو جائز والبذر من العامل لان رب الارض نص على أنه مؤاجر الارض وأعا يكون كذلك أذا كان البذر من قبل العامل وكذلك لوقال أجر تك هذه الارض هذه السنة على أن تزرعها بالنصف أو الزرعهابالنصف فهو جائز والبــذر من قبل العامل ولو قال أجرتك هذه الارض هذه السنة بالنصف كان فاسدا لانه لم يسم زرعاولا غرسا والتفاوت بينهما في الضرر على الارض فاحش ورب الارض هو الوَّاجر لارضـــه لكل وأحد منهما فاذا لم ببينا ذلك كان العقد فاســدا فان لم تنفاسخا حتى زرعها أو غرســها وقد أجرهــا اياه سنين مسماة كان الخارج بينهما نصفين استحسانا لانه تمين الممقود عليه في الانتهاء قبل وجوب البدل فيجعل كتعينه في الانتداء وهو نظير ماتقدم في الاجارات اذا استأجر داية للركوب أوتوبا للبس ولم يبين من يركبها ولا من يلبسها ولو قال له استأجز تك هذه السنة تزرع في هذه الارض بالنصف جاز والبذر من رب الارض فما أعطاه من حبوب أو رطبة فعليه أن يزرعها لانه صرح باستئجاره للزراعة وأنما يكون رب الارض مستأجراً للزارع أذا كان البذر من قبله ولوأرادرب الارض ان مدفع اليه شجرا أو كرما يغرسه فيها فللعامل أن يمتنع من ذلك لانه استأجره للزراعة وهذا العمل لايقع عليه اسم الزراعــة مطلقا أنما يسمى غراسة وما شرط عليه في المقد عمل الغراسة فايس له أن يكلفه ذلك ولو قال استأجرتك تعمل في تعذه الارض عشر سنين بالنصف فهذا فاسسد لان العمل المشروط عليمه مجهول وبين عمل الزراعة والغراسة تفاوت عظم فان لم يتفاسخا حتى أعطاه رب الاض بذرا فبذره أو غرساً فغرسه وعمله كان الخارج منهما على شرطهما استحسانا وجعــل التعيين في الانتهاء بتراضيهما كالتميين في الابتداء وهو نظير الاول على ما بينا والله أعلم

- ﴿ بَابِ اخْتَلَافُهُمَا فِي المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه ﷺ -

(قال رحمه الله) واذا كان البذر من رب الارض فأخرجت الارض زرعا كثيرا فقال رب الارض شرطت لك الثاث وقال المزارع شرطت لي النصف فالقول قول رب الارض مع يمينه لان الزارع يستحق عليه الخارج بمقابلة عمله بالشرط فهو يدمى زيادة فيما شرط له ورب الارض ينكر تلك الزيادة فالقول قوله مع يمينه وعلى المزارع البينة على ما ادعى وتشرجح

بينته عند المعارضة لما فيها من اثبات الزيادة ولا يصار الى التحالف عند أصحابا جميما رحمهم الله بعد استيفاء المنفعة لخلوه عن الفائدة وقد مينا ذلك في الاجارات وان اختلفا قبل أن يزرع شيئا تحالفا وترد اليمين عليه أيضا وهنا أول الزارعة لان الزارعة عقد محتمل للفسخ فاذا اختلفا في مقدار البدل فيه حال قيام المعقود عليه تحالفا وترادا وسدأ بالمزارع في اليمين وهذا قول أبي وسف الا خر وهو قول محمد رحمه الله وقد بينا ذلك في البيوع أن البداءة في البيع بيمين الشيري لان أول التسليمين عليه فأول التسليمين على المزارع ثم العقد لازم في جانبه حتى لا يتمكن من الفسخ من غير عذر وصاحب البذر يتمكن من ذلك فكانت اليمين في جانبه ألزم وأبهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه لان نكوله كاقراره وان أقاما البينة قبل التحالف آو بمده فالبينة بينة المزارع لأنها مثبتة للزيادة واليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة ولو اختلفا والبذر من العامل وقد أخرجت الارض الزرع فالقول قول العامل لان رب الارضهو الذي يستحق الخارج عليه بالشرط فاذا ادعى زيادة فها شرط له كان اليه أن يثبت تلك الزيادة بالبينية وعلى الآخر اليمين لانكاره وان اختلفا قبل أن يزرع تحالفا وببدأ بيمبن صاحب الارض لان أول التسليمين عليه ولان لزوم العقد هنا في جانبه واذا دفع الرجل الى رجل أرضا وبذرا يزرعها سنته هذه على ان للمزارع ثلث الخارج ثلثه من نصيب أحدهما بمينه والثلثان من نصيب الآخر فهذا جائز ولهستة من ثمانية عشرسهما والباقي بين صاحبي الارض خمسة أسهم منه للذي شرط للمزارع الثلثين من نصيبه وسبعة للآخر لان المزارع أجيرهما في العمل وقد استأجراه بجزء معلوم من الخارج وبينا مُقدار ماله من نصيب كل واحد منهما من ذلك الجزء وذلك مستقيم فالاجير قد تسامح مع أحد المستأجرين دون الا خر وقــد تعينت مع أحدهما وطلب الاجر من الآخر فاذا صبح هــــذا الشرط احتجنا في التخريج الى حساب له ثلث ينقسم أثلاثا وذلك تسمة الا ان أصل الخارج بينهما نصفان فليس لتسمة نصف صحيح فيضعف الحساب وبجعل الخارج على ثمانية عشر سهما نصيب كل واحدمنهما تسمة وقد شرطا للمزارع ثلث الخارج وهو ستة ثلثا ذلك وهو أربعة من نصيب أحدهما ولصيبه كان تسعة فاذا استحق المزارع من ذلك أربعة بتي له خمسة وثلث ذلك وهو سهمان من نصيب الاخر وقد كان نصيبه تسعة فلما استحق المزارع من ذلك سهمين بق له سبعة ولو كامًا اشــترطا للمزارع الثلث ولم يزد على هــذا كان الزرع بينهما أثلاثًا لان المشروط

للمزارع مطلقاً يكون من النصيين على السواء فاذا استحق المزارع ثلث الخارج بقي الباقي بينهما على ما كان أصـل الخارج فيكون بينهم اثلاثًا ولو كانا اشـترطا الثلث للزارع ثلثه من نصيب هذا بمينه والثاث من نصيب الآخر وما بتي بين صاحي الارض نصفين فللمزارع الثلث ستة من ثمانية عشر والباقي بينهما لاحدهما خمسة وللآخر سبعة كما خرّجنا واشتراط المناصفة فما مينهما فمابقي باطل لان الذي شرط للمزارع ثاهي الثلث من نصيبه باشتراط المناصفة في الباقي يستوهب من نصيب صاحبه سهما واحدا ليكون ستة له من الياقي ولصاحبه ستة واستيهاب الممدوم باطل وهو طمع منه في غير مطمع ولانه طمع في شي من نصيب صاحبه من ألخارج من غير أن يكون له أرض ولا بذر ولا عمل وعقد المزارعة أنما كان بينهماوبين المزارع والشرط الباطل فها بينهما لا يؤثر في العقد الذي بينهما وبين الزارع ولو دفع رجل الى رجلين أرضا بينهما نصفين ليزرعاها ببذرهما وعمايهما على أن لصاحب الارض المان الخارج ثلثه من نصيب أحــدهما بمينه وثلثاه من نصيب الآخر فهو جائز لانه أجر الارض منهما بجزء معملوم من الخارج وفاوت بينهما ذلك الاجر وذلك مستقيم فأنه لا تتفرق الصفقة في حقه بهذا التفاوتفاذا حصل الخارج كان له الثلث ستة من عانية عشر والباقي بين العاملين على اثنى عشر سهما خمسة للذي شرط لرب الارض التي الثلث من نصيبه لان نصيبه كان تسمة وقد أوجب للمزارع من ذلك أربعة فبقي له خمسة والآخر انما أوجب لربالارض سهمين من نصيبه فيق له سبعة فاذا كانًا اشترطا أن الباقي بعد الثلث بينهما نصفان فهذه مزارعة فاسدة لان الذي شرط ثاني الثاث من نصيبه لرب الارض شرط لنفسه سهما من نصيب صاحبه ليستوى مهو كانصاحبه عاقده عقد المزارعة في نصيبه مهذا السهم الذي شرط لهوشرط عمله معه وذلك مفسد لعقد المزارعة كخلاف الاول فهناك ليس بين صاحبي الارض شبهة عقد فاشتراط أحدهمالنفسه سهمامن نصيب صاحبه استيهاب للمعدوم واذا فسد العقد كان الخارج بين المزازءين نصفين ولرب الارض أجر مثل أرضه أخرجت الارض شيئا أو لمُمخرج؛ فان قيل كان ينبغي أن لا نفسد العقد بينهما وبين رب الارض لان المفسد ممكن فما بينها ولم يتمكن في المقد الذي فيما بينهما وبين رب الارض \* قلنا المقد كله صفقة واحدة بمضه مشروط في البعض فيتمكن المفسد منه وفي جانب منه يفسد الكل ثم قد عكن المفسد بينهما وبين رب الارض من وجهوهو أن الذي شرط الثلثين لرب الارض من نصيبه كأنه شرط ربع ذلك

على صاحبه ليستوى به فما بقي واشتراط شيء من الاجر في الاجارة على غير المستأجر يكون مفسدا الاجارة ولو دفع رجلان أرضا وبذرا الى رجل ليزرعها على أن للعامل ثلث الخارج والثاثان من ذلك لإحد صاحى الارض ثلاثة أرباعـهوالآخر ربعه فعـمل على ذلك فللعامل ثلث الخارج والباقي بين صاحبي الارض نصفين لان البذر بينهما نصفان والعامل اجيرهما بالثلث فاستحق الثلث بمطلق الشرط من نصيبهما سهمين وكان الباقي بينهما نصفين فالذي شرط له ثلاثة أرباع مابقي يكون شرطهاله نصف مابتي من صاحبه لنفسه وهذا منه استيهاب الممدومأو طمع في غير مطمع فيلغو ولو كان البذرمن قبل العامل والمسئلة بحالها جاز وكان الباقي بينه، اعلى الشرط ثلاثة أرباعه للذي شرط. ذلك له وربمه الآخر لان العامل هنا مستأجر الارض منهما وأنما استحقاق الخارج عليه بالشرط فيكون لكل واحد منهما مقدار ماشرط لأحدهما ثلاثة أرباع الثلثين وللآخر الربع مخلاف الاول فاستحقاقهما هناك يكون من الخارج نماء بذرهمالا بالشرط هفان قيل هنا المامل يكون مستأجرا نصيب أحدهما من الارض بجميم الخارج لان الخارج من نصف الارض الانة ارباع الثلثين مثل ما شرط له واستنجار الارض في الزارعة بجميع الخارج لا يجوز \* قلنا نع ولكن لا يميز نصيب أحدهما من نصيب الآخر لما في دلكمن تمكن الشيوع في العقد في نصيب كل واحد منهما واذا لم عيز لم يتحقق هذا المني فبقي العقد بينهما على جميع الارض بثلثي الخارج وذلك صحيح بينهما وبين صاحب البذر ثم جملا ثلاثة أرباع الثلثين بمقابلة نصيب أحــدهما من منفعة الارض والربــع بمقابلة نصيب الآخر وذلك مستقيم فيما بينهما أيضا ولو دفع رجل الى رجلين أرضا يزرعها سندرهما وعملهما على أن لصاحب الأرض ثلث الخارج وللماملين الثلثين الربع من ذلك لاحدهما بمينه وثلاثة ارباعه للآخر فهذا فاسدلانهما استأجرا الارض على أن يكون جميم الاجر على أحدهماوهو الذي شرطله الربيع من الباقي لان الذي شرط لنفسه ثلاثة أرباع ما بقي قد شرط لنفسه جميم ما يخرجه نذره فمر فنا أنهشر ط. نصيبه من الاجر على صاحبه وذلك مفسد للعقد \*ويوضحه انهما شرطا لرب الارض الثاث وذلك من نصيبهما نصفين فلم شرطا لاحدهما ثلاثة أرباع مابقي فكان الآخر عقدعقد المزارعة منصف الباقى من لصيبه على أن يعمل هو معه وذلك مفسد للمزارعةواذا فسدت كان الخارج كله للمزارعين ولربالارض أجر مثل أرضه أخرجت الارضشيئاأو لمتخرجوهوالحكم فىالمزارعة الفاسدةواذا دفعالرجل الىالرجل أرضا يزرعها

ببذره وعمله على ان الخارج بينهما نصفان فلما حصل الخارج قال صاحب البذر شرطت لك عشرين قفيز امن الخارج وقال رب الارض شرطت لي النصف منه فالقول قول صاحب البذر لان صاحب البذرىدعي عليمه استحةاق نصف الخارج بالشرط وهو منكر لذلك فالقول قول المنكر مع يمينه والبينة بينة رب الارض لانها شبت الاستحقاق له ولا يقال الظاهر يشهد لرب الارض فأن العقد الذي يجرى بين المسلمين الاصل فيه الصحة لانهذا الظاهر يصلح لدفع الاستحقاق لا للاستحقاق به وحاجة رب الأرض الى اشداء الاستحقاق فاذا حلف صاحب البذر أعطاه أجر مثل أرضه لانه مقر له بذلك القدر وان لم يخرج الارض شياً فقال الزارع شرطت لك النصف وقال رب الارض شرطت لي عشر بن قفيزا فالقول قول المزارع لان رب الارض يدعى لنفسه أجر المثل دينا في ذمة المزارع والمزارع منكر لذلك ثم الظاهر يشهد للمزارع فان الاصل في العقود الصحةوحاجة الزارع الى دفع استحقاق رب الارض والظاهر يكني لذلك وأن أقاما البينة فالبينة بينة المزارع أيضاً لانه يثبت ببينته اشـــتراط نصف الخارج ورب الأرض ليس شبت ببينتــه ما شهد به الشهود لأنهم شهدوا باشتراط عشرين قفنزا وذلك لايستحق بالشرط بل نفسه به العقد فيجب أجر المثل فتترجع بينة من تثبت بينته صحة العقد وصحة الشرط ولو لم يزرع حتى اختلفا كان القول قول رب الارض أن ادعى أنه دفها بأقفزة معلومة لان المزارع يدعي عليــه استحقاق منفعة الارض ووجوب تسليمها اليه ورب الارض منكر لذلك فالقول قوله مع عينه وان ادعى رب الارضأنه دفها بالنصف فالقول قول المزارع أنه أخذها بمشرين قفيزامع يمينه علىماادعي رب الأرض لان رب الارض بدعى استحقاق بعض الخارج عليه والمزارع منكر لذلك وقيل لامعني ليمين المزارع هنا لانه متمكن من فسخ العقد قبل القاء البذر في الارض وقد ادعى ما فسد العقد فكان ذلك عنزلة الفسخ منه ثم المين أما تنبني على دعوى مازمة صاحب الارض فلما أدرك الزرع قال العامل شرطت لي النصف وقال رب الاض شرطت لك عشرين قفيزًا من الخارج فالقولةول رب الاض والبينة بينة العامل لان العامل بدعي استحقاق جزء من الخارج على رب الارض بالشرط ورب الارض منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه والبينة بينة العامل لانها تثبت الاستحقاق له وان لم تخرج الارض شيأ فقال العامل

شرطت لى عشر بن قفيزا وقال رب الارض شرطت لك النصف فالقول قول رب الارض لان العامل مدعى أجر العمل دينا في ذمته وهو منكر لذلك والبينة بينة رب الارض أيضا لانه لثبت بيينته صحة المقد ويشهد شهوده باشـتراط ما لثبت بالشرط في المزارعة والآخر انما يشهدشهوده باشتراط مالا نثبت بالشرط في الزارعة فكان الاثبات في بينةرب الارض أظهر ولولم يزرعحتي اختلفافالفول قول الذي بدعي الفساد منهما مع بمينه لانه نبكر وجوب تسماج شيُّ عليــه ولو أقاما البينة فالبينة بينة الذي يدعي المزارعــة بالنَّصف أيهما كان لأنه يثبت سينته صحة العقد وكونه سببا للاستحقاق فتترجح بينته بذلك ولو أخرجزرعا كشيرا فقال لصلحب الارض والبذر شرطت لكالنصفوز يادة عشرة أقفزة وقال العامل شرطت لي النصف فالقول قدول العامدل لانهما الفقاعلي اشتراط النصف ثم ادعى رب الارض زيادة على ذلك والعامل منكر لتلك الزيادة أم رب الارض متعنت في كلامه لانه نقر له نريادة ليبطل مه أصل استحقاقه لاليثبت حقه فما أقر له مه وقول المتمنت غير مقبول وان أقاما جميما البينة فالبينة بينة رب الارض لأنه نثبت سينته زيادة الشرط ولأنه نثبت سينته فساد المقد بمد ما ظهر باتفاقهما ما هو شرط الصحة وهو اشتراط نصف الخارج فالزيادة هاهنا في بينته ولو ادعى رب الارض انه اشترط له نصف ماتخرج الارض الاخمسة أقفزة وقال العامل لم يستثن شيآ فالقول قول رب الأرض لان الكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما وراء المستثني فالمزارع مدعي عليه استحقاق نصف كامل بالشرط ورب الارض ينكر الشرطفي بعض ذلك النصف معنى فالقول قوله لانكاره والبينة بينة المزارع لانه ثنبت صعة المزارعة والفضل فيما يدعيه لنفسه أن لم تخرج الارض شياً وقال المزارع شرطت لي النصف وزيادة عشرة أقفزة وقال رب الارض شرطت لك النصف فالقول قول رب الارض لاتفاقهما على اشتراط النصف وتفرد المزارع بدعوى الزيادة لاليستحقها بل ليبطل العقد ما والبينة بينة المزارع لانه شبت زيادة شرط ببينته وشبت لنفسه أجر المثل دينافي ذمةرب الارض ولو قال المزارع شرطت لي النصف الاعشرة أففزة وقال رب الارض شرطت لك النصف ولم تخرج الارض شيأ فالقول قول رب الارض لان المزارع مدعى الاجر دينا في ذمة رب الارض ورب الارض منكر لذلك وان أقاما البينة فالبينة بينة رب الارض أيضًا لانه يثبت بينته شرط صحة العـقد وان اختلفًا قبل العـمل فقال الزارع شرطت لي

النصف وزيادة عشرة أقف زة وقال رب الارض شرطت لك النصف فالقول قول رب الارض في تياس قول أني حنيفة رحمه الله على قول من يرى جواز الزارعــة وفي قول أبي يوسف ومحمد القول قول الزارع وهذا لان رب الارض يدعي صحة المقد ومن أصل أبي حنيفة أن القول تول من يدعى الصحة . بيانه فيما تقدم في السلم اذا ادعى أحد المتعاقدين الاجل في السلم وأنكره الآخرأن عند أبي حنيفة القول قول من يدعي الاجل أيهما كان لأنه يدعي صحة المقد وعندهما القول قول رب السلم لأن المسلم اليه أذا كان يدعى الاجــل ورب السلم منكر لدعواه فالقول توله وان كان في انكاره افساد العقد وأن كان المسلم اليه منكرًا اللاجل فهو متمنت في هذا الانكار لان رب السلم يقرله بالاجل وهو ينكر ذلك تمنتا ليفسد به المقد فهنا كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله يجمل القول قول رب الارض لانه يدعي صحة العقد وعندهما بجعل القول قول الزارع لان كالامهما خرج مخرج الدعوى والانكار فرب الارض يدعي على الزارع استحقاق تسليم النفس لاقامة العمل وهو منكر فالقول قوله مع عينه وان كان في انكاره افساد العقد وان أقاما البينة فالبينة بينة المزارع في قولهم جميما لأنه يثبت السبب المفسد بمد تصادقهما على ماهو شرط الصحة ولا نثبت الفضل فما شرطله ولو قال الزارع شرطت لي النصف الاعشرة أقفزة وقال رب الارض شرطت لك النصف فالقول قول رب الارض عندهم جميعا أما عند أبي حنيفة رحمه الله فلانه يدعي الصحة وأما عندهما فلان المزارع متعنت لان رب الارض نقر له نزيادة فما شرط له والمزارع يكذمه فيما أقر له به ليفسد به العقد فكان متعنتا فان أقاما البينة فالبينة بينة رب الارض لانه يثبت شرط صحة العقد واستحقاق العمل على المزارع ببينته ولو قال المزارغ قبل العمل شرطت لى النصب وقال رب الارض والبذر شرطت لك النصف وزيادة عشرة أقفزة فالقول قول الزارع لانهما اتفقاعلي شرط صة العقد وهو اشتراط النصف ثم رب الارض مدعى شرط زيادة على ذلك ليفسد به العقد والمزارع مذكمر لذلك فالقول قولهمع بمينه والبينة بينة رب الارض لاثباته الشرط المفسد مع تصادقهما على ماهو شرط صحة العقد ولو قال رب الارض شرطت لك النصف الاعشرة أقفرة وقال المزارع شرطت لى النصف فالقول قول رب الارض لان المزارع بدعى زيادة أقفزة فيما شرط ورب الارض منكر لما قلنا ان الكلام المصدر بالاستثناء يصير عبارةعما وراء المستثني والبينة بينة المزارع لأنه بثبت الفضل

في المشروط له ببينته ولو كان البــذر من قبل العامل كان حاله في جميع هذه الوجوه بمنزلة حال رب الارض حتى كان البذر من قبله للمعنى الذي أشرنا اليه واذا دفع الرجل الى رجلين أرضاو بذرا على أن يزرعاها سنتهما هذه فما أخرج الله تعالى من ذلك فلاحدهما بعينه الثلث منه ولرب الارض الثلثان والآخر على رب الارض أجر مائة درهم فهو جائز على مااشتر طوا لانه استأجر أحدهما ببدل معلوم لعمل مدة معلومة واستأجر الآخر بجزء من الخارج مدة معلومة وكل واحد من هذين العقدين جائز عند الانفراد فكذا عند الجم بينهما فات أخرجت الارض زرعا كثيرا فاختلف العاملان فقال كل واحــد منهما أنا صاحب الثلث فالقول قول رب الارض في ذلك لان كل واحد منهما بدعي استحقاق الثلث عليه بالشرط. فاذا صدق أحدهما فقد أقر له بالثاث وأنكر استحقاق الآخر فالقول قوله ثم لما كان كل واحد منهما يستحق عليه كان القول قوله في بيان مايستحقه كل واحد منهما عليه من الاجر أو ثلث الخارج وآن أقام كل واحسد منهما البينة أنه صاحب الثلث أخذ الذي أقر له رب الارض الثلث باقراره وأخذ الآخر الثلث ببينته لآنه أثبت ما ادعاه بالبينة ولا شي له من الاجر لان من ضرورة استحقاقه ثلث الخارج ابتغاء الاجر الذي بهأقر له رب الارض ولو لم تخرج الارض شيأفقال كل واحد منهما أنا صاحب الاجر فالقول قول رب الارض لما قلناً وإن أقاما البينة فليكل واحد منهماً على رب الأرض مائة درهم لاحدهما باقرار رب الارض له واللَّاخر باثباته بالبينة ولا يلتفت الى بينة ربالأرض في هذا الوجهولا في الوجه الاول مع بينتهما لأنهما المدعيان للحق قبله والبينة على المدعى دون المنكر ولوكان دفع الارض اليهماعلى أن يزرعاها ببذرهما على أن ماخرجمنه فلاحدهما بعينه نصفه ولرب الارض عليـه أجر مائة درهم وللآخر ثلث الزرع ولرب الارض سدس الزرع فهذا جائز لانهأجر الارض منهما نصفها من أحدهما عائمة درهم ونصفها من الآخر بثلث مايخرجه ذلك النصف وكل واحد من هذين العقدين صحيح عند الانفراد وقد بينا أن باختلاف البــدل لاتتفرق الصفقة في حق صاحب الارض فان زرعها فلم تخرج الارض شيأ فقال كل واحــد منهما رب الارض أنا شرطت لكسدس الزرع فالقول قول كل واحد منهما فيمازعم أنه شرط له لان رب الارض يصدق أحدهما في ذلك ويدعي على الآخر وجوب الاجر دينا في ذمته وهذا منكر لذلك فالقول قوله لانكاره مع يمينه وان أقاما البينة أخــذ ببينة رب الارض

لانه يثبت الآخر ببينته دمنا في ذمته ولو أخرجت زرعا كشيرا فادعى كل واحــد منهما انه هو الذي شرط له الاجر وادعى صاحب الارض على أحدها الاجروعلى الآخر سدس الزرع فانه يأخل الاجر من الذي ادعاه عليه لتصادقهما على ذلك وفي حق رب الارض يدعي عليه استحقاق بيض الخارج وهو منكر فالقول توله ويقال لرب الارض أقم البينة على السدس الذي ادعيته عليه وان أقام البينة أخذ ببينة رب الارض لانه هو المدعي المثبت لحقه ببينته ولو دفع رجل الى رجل أرضا على أن يزرعها سذره وعمله فما خرج منسه فثلثاه للمامل والثاث لاحد صاحى الارض بمينه وللآخر مائة درهم أجر نصيبه فهو جائز لانه استأجر من أحده انصيبه باجر مسمى واستأجر من الآخر نصيبه شاث ما يخرجه نصيبه وكل واحد منهما مستقيم فان أخرجت زرعا كثيرا فادعي كل واحد من صاحى الارض آنه صاحب الثلث فالقول قول الزارع لان كل واحد منهما بدعى استحقاق الخارج عليهوان أقام كل واحد من صاحى الارض البينة كان لكل واحدمنهما ثاث الخارج لأنه أقر لاحدهما بثلث الخارج والأآخر أثبت مبينته استحقاق ثلث الخارج ولا يلتفت الى بينة الزارع مع بينتهما لأنهما المدعيان والبينة في جانب المسدعي دون المنكر واذا دفع الرجل إلى رجلين أرضا وبذرا على أن لاحــدهما بمينه ثلث الخارج وللآخر عشر بن قفيزامن الخارج ولرب الارض مَا بقي فزرعاها فأخرجت الأرض زرعا كثيرا فالثلث للذي سمى له الثلث والثلثان لصاحب الارض وللاخر أجر مثله أخرجت الارض شيأ أولم تخرج لان عقد المزارعة بينه وبين الذي شرط له الثاث صحيح وبينه وبين الاخر فاسدلانه شرط له شرطا يؤدي الى قظم الشركة في الخارج مع حصوله والزارعة بمثل هذا الشرط تفسد ولكن عقده مع أحدها معظوف على العدقد مغ الاخر محرف العطف وليس ممشروط فيه ففساد العدقد بينه وبين أحدهمالا يفسد المقد بينه وبين الاخر فان اختلفا في الذي شرط له الثلث منهما فالقول قول رب الارض لان كل واحد منهما يدعى الاستحقاق عليه بالشرط وان أقاما البينة كان لكما. واحد منهما ثلث الخارج لاحدهما باقرار رب الارض له به وللاخر باثباته بالبينة ولو لم تخرج الارض شيأ كان القول تولرب الارض في الذي له اجر مثله منهمافان أقام كلواحد منهما البينة على ما ادعى فالبينة بينة رب الارض لان رب الارض صدق أحدهما فيما ادعى عليه من اجر الثمل وانمها نقيت الدعوى بينه وبين الآخر ورب الارض سينة ثثبت شرط صحة العدة بينه وبين الآخر والآخرين في ذلك ببنته وقد بينا أن البينة التي نثبت شرط صحة العقد تترجح بخلاف ماسبق فهناك كل واحد من العقدين صحيح فلا يكون رب الارض ببينته مثبتا شرط صحة العقد ولو كان صاحب الارض اثنين على مثل هذا الشرط دفعاه الى واحد والبدند من قبل المزارع كان في جميع هذه الوجوه مشل ما بينا من حكم صاحب الارض حين كان البذر من قبله لاستوائهما في المعنى وذلك يتضح لك اذا تأمات والله أعلم

#### - مراب المشر في الزارعة والعاملة كان

(قال رحمه الله) واذا دفع الرجل الى رجل أرضا سنته هذه على أن يزرعها سنده وعمله بالنصف فاخرجت الارض زرعاكثيرا والارض أرض عشر ففي قياس قول أبي حنيفة على قول من أجاز الزارعة يكون للمزارع نصف الخارج كاملا ويأخذ السلطان عشر جميم الخارجمن نصيب صاحب الارضان كانت تشرب سحاأ وتسقيها السماء وان كانت تسقى مدلو أودالية فنصف عشر جميع الخارج على صاحب الارض لأنه مؤاجر لارضه مجزء من الخارج ومن أصل أبي حنيفةرحمه الله ان من أجر أرضه العشرية فالعشر يكون على الآخر وعندهما العشر في الخارج على المستأجر فهنا أيضا عنــدهما العشر على كل واحــد منهما في الخارج نصفان وان سرق الخارج قبـل القسمة أو بعـد القسمة فلا عشر علمما لفوات محل الحق وعند أبي حنيفة رحمه الله عشر جميع الخارج على رب الارض فان سرق الطمام بعد ماحصد أو حرق قبل أن يأخذ السلطان العشر يبطل عن رب الارض نصفه ولزمه في ماله نصفه لان حصة النصف الذي صار للمزارع من العشر صار دينا في ذمة رب الارض فلا يسقط ذلك عنمه مهلاك الخارج وفي النصف الذي هو ملك رب الارض العشر باق في عينه فاذا هلك سيقط عشر ذلك عنه لفوات المحل وكذلك لو كان البذر من قبيل رب الارض فانه مستأجر للعامل بنصف الخارج فيكون عشر الكل عليه عنمد أمى حنيفة لان العشر مؤنة الارض النامية كالخراج وهو المالك للارض فأذا سرق الطمام بعد الحصادسقط عنه النصف حصة نصيبه من الخراج وأماحصة نصيب المزارع فصارت دينا في ذمته تمليكه اياه من المزارع فلا يسقط ذلك عنه مهلاك الخارج ولو أجر أرضه من رجل عائة درهم يزرعها هذه السنة فاخرجت زرعاً كثيرا ثم أوى الاجر على المستأجر فمشر جميع الطمام على رب الارض

في قول أبي حنيفة رحمه الله وقد صار ذلك دينا في ذمته والله خر دين له على المستأجر فان توى دنه على المستأجر فان سرق طعام المستأجر لا يسقط عن المؤاجر العشر الذي صار دينا عليه ولو استحصد الزرع فلم يحصد حتى هلك فالاجر واجب لان وجوب الاجر بالتمكن من استيفاء المعقود عليه وقد تمكن المستأجر من ذلك وقد استوفاه حقيقة ولا عَشر غل واحد منهما لان وجوب المشر عند الحصاد قال الله تمالي وآنوا حقه يوم حصاده وانما يصير دينا في ذمة الآجر بعد وجويه فاذا هلك الخارج قبل الحصاد لم يكن عليه شي تخلاف ماأذاهلك بعد الحصاد لان العشر قد تقرر وجوبه هنا وصار دينا في ذمة الآجر وكدلك في المزارعة اذا هلك الزرع بعد مااستحصدقبل أن محصد فلا عشر على واحد منهما في القولين جميما سواء كان البذر من قبل رب الارض أو من قبل المزارع لان المحل فات قبـل أن يآتى وقت وجوب العشر فهو عَمْزَلَة ما لو استهلك النصاب قبل تمام الحول والهلاك هنا في حق المؤاجر عنزلة الاستهلاك في مال الزكاة حتى اذا استهلك بمسد عام الحول فالزكاة دين عليه فاذا هلك هنا بعــد الحصاد يكون العشر دينا عليه وكذلك الجواب في معاملة النخيل والكروم هو مثل الجواب في المزارعة أنه أذا هلك قبـل الجذاذ فلا عشر على رب النخيل وان هلك بعد الجذاذ فعشر نصيب العامل دىن عليه فى قول أبى حنيفة فان الجذاذ فى التمار عَنزلة الحصاد في الزرع وان استهلكه رجل فليس على رب النخيل في حصته شيء من العشر الا أن يستوفي مدله من المستهلك فحينئذ يؤدي عشره لان المحــل فات وأخلف مدلا وان استوفى منه بعض البدل يؤدى العشر نقدر ذلك اعتبارا للجزء بالكل ولو صالح الامام قوما منأهل الحرب على أن صاروا ذمة له ووضع على رؤسهم شيآ معلوما وجعل خراج أراضيهم وتخيلهم وأشجارهم المناصفة فذلك جائز لانه نصب ناظرا للمسلمين وربما يكون خراج المقاسمة أنفع للفريقين من خراج الوظيفة فاذا دفع رجل أرضا مزارعة والبذر منه أومن العامل أو أجرها بدراهم أو أعارها رجلا ليزرعها لنفسه أو دفع الاشجار معاملة كان الجواب في جميم ذلك على نحو ما بينا في العشر لان الخراج هنا جزء من الخارج لا يجب الا بعــد حصول الخارج حقيقة فيكون عنزلة العشر في التخريج على القولين كما بينا مخلاف خراج الوظيفة فانه يجب بالتمكن من الانتفاع وان لم يزرع كان على رب الأرض في الوجوه كلمها واذا دفع أرضا من أرضُ العشر وبذرا الى رجل على أن يزرعها سنته هذه على أن للمزارع

عشر من قفيزا من الخارج فأخرجت الارض زرعاك ثير افللمامل أجرمثله وعلى رب الارض عشر جميع الخارج لانه استأجر العامل اجارة فاسدة ولو استأجره اجارة صحيحة مدراهم مسهاة للسمل كان عشر جميع الخارج على رب الارض فكذلك هنا ولا يرفع مما أخرجت الارض نفقة ولا أجرعامل لان بازاء ماغرم من الاجر دخل في ملكه الموض وهومنفعة المامل وصار اقامة العمل باجيره كاقامته ينفسه ولو زرع الارض كان عليه عشر جميع الخارج من غيير أن يرفع من ذلك بذرا أو نفقة أنفقها فكذلك أجر العامل ولو كان البذر من المامل كان الخارج له وعليه أجر مثل الارض ثم في قول أبي حنيفة رحمـه الله عشر جميم الخارج على رب الارض وعندهماالعشر في الخارج اعتبارا للاجارة الفاسدة بالإجارة الصحيحة في القولين ولو دفع اليــه الارض على أن يزرعها سذر منهما فما خرج فهو بينهما نصفات مالمزارعة فاسدة لانه جمل منفعة نصف الارض للعامل مقابلة عمله في النصف الآخر لرب الارض تم الخارج بينهما نصفان لان البذر بينهما نصفان والخارج نماء البذر وعشر الطعام كله على رب الارض في قول أبي حنيفة رحمه الله لا نهصار مؤاجر ا نصف الارض عــا شرط عقابلته من عمله في النصف الآخر فهو عنزلة مالو أجرها بدراهم وعندهما المشر في الخارج ولرب الارض نصف أجر مثل أرضه لانه استوفي منفعة نصف الارض محكم عقد فاسد ولهذا المني يكون العشر في نصيب العامل على رب الارض في قول أبي حنيفة لانه قد حصل له منفعة ذلك النصف من الارض وهو أجر المثل ولا أجر للمامل لانه عمل فها هو شريك فيه فلا يستوجب الاجر على غيره ولو دفع الى رجــل أرض عشر على أن يزرعها ببذره وعمله بالنصف فاستحصداازرع ولم يحصدحتي استهلكه رجل أوسرقه وهو مقربه فلا عشر على واحــد منهما حتى يؤدي المستهلك ما عليــه وما أدى من شيءٌ كان على رب الارض عشره في قول أبي حنيفة رحمه الله سواء كان البذر من قبل العامل أومن قبل رب الارض لان حكم البدل حكم المبدل وسلامته بان يستوفى ممن عليه فأما ماكان دينا في ذمته فَهُو كَالتَّاوِيُ وَفِي قُولُمَا مَا خُرِجِ مِن شَيُّ أَخَذَ السَّلْطَانَ عَشْرَ ذَلِكُ وَالبَّاقِ بِينهما نَصْفَانَ وكدلك لو كانت الارض ممـا صالح الامام أهلها على أن جمل خراجها نصف الخارج فان. خراج المقاسمة عنزلة المشر وكذلك لو كان أجر أرضـه العشرية بدراهم فزرعها المســتأجر فاستحصد زرعها ثم استهلكها مستهلك فلاعشر على واحد منهما حتى يؤدى المستهلك ما عليه

من البدل فاذا أدى شيأ منه فعند أبي حنيفة عشر مقدار ماوصل الي المستأجر على رب الارض وعندها عشر ذلك القدر في الخارج لأن رب الأرض في حكم العشر عنزلة ما لو كان زرعها تنفسه عندأى حنيفة رحمه الله واذا غصب الرجل أرض عشر أوخراج فزرعها فأخرجت زرعا كثيرا ولم تنقصها الزراعة شيأ فالخارج على الزارع والعشر عليــه في الخارج لان رب الارض لم يسلم له شيء من منفعة الارض ولا كان متمكنا من الانتفاع بها مع منع الغاصب اياه من ذلك فلا يلزمه عشر ولا خراج فاذا تعذر الجاب ذلك عليـه وجب على الغاصب لان المنفعة سلمت له من غير عوض فكما التحق هو بالمالك في سلامة منفعة الارض له نغير عوض فكذلك في وجوب العشر والخراج عليه ولو كانت المزارعة نقصت الارض فعلى الزارع غرم النقصان لان ذلك الجزء تلف نفعله فيجب عليه ضمانه تم في قول أبي حنيفة رحمه الله على ماذكره أبو بوسف عشر جميم ما أخرجت الارض على رب الارض وكذلك ان كانتله أرض خراج فعليه خراجها لان ما استوفى هو من قيمة النقصان منفعة سلمت له باعتبار عمل الزراعة فكان عنزلة مآلو اجرالارض بذلك القدرفعليه العشر والخراج سواء كان ماوصل اليه مثل ألعشر أو الخراج الواجب أو أقل أو أكثر وهذا تقوى قول من تقول من أصحابنا رحمهم الله ان تقصان الارض عوض عن منفعتها وان الطريق في ممرفة النقصان أن ينظر بكم تؤجر الارض قبل المزارعة وبمدها فمقدار التفاوت هو نقصان الارض وفي هذا اختلاف بين أمَّة بلخ فان بعضهم يقولون ان المنفعة عندنا لاتضمن بالاتلاف والكن النقصان في حكم بدل جزء فائت من العين وطريق معرفته أن ينظر بكم كانت تشتري تلك الارض قبل الزراعة وكم تشتري بعدها فتفاوت ماييهما هو النقصان والقول الاول أقرب الى الصواب ناء على الجو أب الذي ذكره هنا فأنه جعل النقصان عنزلة الاجرة عند أبي حنيفة وأما في قول محمد فان كان قصان الارض مثل الخرّاج أوا كثر فلرب الارض قيمة النقصان على الفاصب والخراج على رب الأرض يعطيه عايستوفي وان كانت قيمة النقصان أقل من الخراجُ فالخراج على الغاصب وليسعليه شي من النقصان لوب الارض فكانه استحسن ذلك لدفع الضرر عن رب الارض فانه لا عكن انجاب موجبين على الغاصب بسبب زراعة واحدة فيجمل كأنه لم يتمكن نقصان في الارض حتى يجب الخراج على الغاصب ولا يتضرر به رب الارض وأما العشر على قوله وعلى قول أبي يوسف فني الخارج والخارج للغاصب فيؤدى

عشر الخارج ويفرم لصاحب الارض النقصان مع ذلك كما يفرم الاجر لو كان استأجرها منه وقع فى بعض نسخ الاصل الجمع بين الخراج والعشر فى تخريج قول محمد رحمه الله وهو سهوانما الصحيح ماذكرناه والله أعلم

#### - و باب الماملة كان

( قال رحمه الله ) واذا دفع الى رجل كخلا معاملة سنين معلومة بالنصف فهو جائز على قول من يرى جواز المزارعة وكذلك معاملة الشجروالكرم والرطاب في قول علمائنا رحمهم الله وقال الشافعي لانجوز المعاملة الافي النخيل والكروم خاصة لان جواز ذلك بالاثر وانما ورد الاثر في النخيــل والكروم وهو مافعله رسول الله صــلي اللهعليــه وسلم بخيير ولـكن هذا فاســد فقد كان أهل خيبر يعملون في الاشجار والرطاب أيضاكما يعملون في النخيل والكروم ثم هذا الكلام انما يستقيم بمن لايرى تعليل النصوص فاذا كان الشافعي يرى تعليل النصوص فلا يستقيم منه معنى فيصير حكم المعاملة على النخيل والكروم باعتبار إن الاثر ورد فيها فان أراد صاحب النخيل أن يخرج العامل لم يكن له ذلك الا من عذر بخلاف مالو دفع الارض والبدر مزارعة لان صاحب البدر محتاج الى ان يلقى بدره في الأرض وفيه اتلاف ملكه فله أن لأبرضي به وهنا صاحب النخيل لايحتاج في ايفاء العنقد الى اتلاف شيُّ من ماله فيلزم المقد في الجانبين منفسه ولا ينفر دأحدهما بفسخه الا بمذر كسائر الاجارات والعذر هنا أن يلحقه دين فادح لاوفاء عنده الا ببيه النخيل أو يكون العامل سارقاممروفا بالسرقة فَافَ منه على أَخَذَ سعف النخل وسرقته أو على سرقة الثمار قبل الأدراك وقد بينا أن هذا عذر في سائر الاجارات محو اجارةالظئر لما يلحقه فيه من ضرر لم يلزمه بالعقدفكذلك في الماملة وان كان الثمر قد خرج ولم يبلغ ثم لحقه دين لاوفاء عنده الا ببيع النخيل لم يكن له أن ينقض المعاملة ولا يبيعه حتى يبلغ الثمر فيباع نصيب صاحب النخل من النخل من الثمر في الدين وتنتقض الماملة فيما بتي وقد تقدم نظيره في المزارعة والمعنى فيهما سواء فان الشركة المقدت بينهما في الثمر ولادراكه نهاية معلومة فني الانتظار توفير المنفعة ودفع الضرر من الجانبين وفي نقض المعاملة في الحال اضرار بالعامل من حيث أن فيه أبطال حقه من نصيب الثمر فلدفع الضرر قلنا يخرج رب النخيل من الشجر وتبقى المعاملة بينهما الىأن يدرك ماخرج

من الثمر ولو أراد العامل ترك العمل قبل خروج الثمر لم يكن له ذلك الا أن يمرض مرضا يضعف عن العمل معه فيكون, هذا عذرا ولا تقال بنبغي أن يؤمر في المرض أن يستأجر عاملا ليقيم العمل لأن في ذلك الحاق ضررته لم يلتزمه بمقد المعاملة واذا كان عليه في انفاء العقد ضرر فوق ما التزمه يصير ذلك عذرا في فسيخ الماملة قال في الاصل أو يربد سفرا أو يترك ذلك العمل فيكون هذا عذرا له وقد بينا في أول الكتاب أن في هذا الفصل رواتين وتأويل ما ذكر هنا أن العمل كان مشر وطابيده ولو وفع الى رجل نخلا أو شجرا أو كرمامعاملة بالنصف ولم يسم الوقت جاز استحسانًا على أول عمرة تخرج في أول سنته وفي القياس لا يجوز لان هذا استئجار للعامل ومهذا لايصير المعقود عليه معلوما الاسيان المدة فاذا لم سينا لانجوز العقدكما في المزارعة ووجه الاستحسان أن لادراك الثمر أوانا معلوما في العادة ونحن نتيقن ان الفاء العقد مقصودهنا الى ادراك الثمار والثابت بالعادة كالثابت بالشرط فصارت المدة معلومةوان تقدم أو تأخر فذلك يسير لا يقع بسببه منازعة بينهمافي العادة بخلاف المزارعة فان آخر المدة هناك مجهول لجهالة أولها لانمايزرع في الخريف بدرك في آخر الربيم ومايزرع في الربيم يدرك في آخر الصيف وما يزرع في الصيف بدرك في آخر الخريف فلجهالة وقت ابتداء عمل المزارعة يصير وقت النهاية مجهولا وهذه الجهالة نفضي الى المنازعة بينهما فلهذا لا يجوز العقد الابيان المدة تم في المعاملة يتيقن ان العقد تناول أول عمره وفيما وراء ذلك شك فلا مثبت الا المتيقن وإذا لمخرج عمره في تلك السنة التقضت الماملة لأن المقد لا يتناول الا ذلك القدر من المدة فكأنهما نصاعلى ذلك ولو دفع اليه أصول رطبة نابتة في الارض معاملة ولم يسم الوقت فهو فاسد لازالرطبة ليست لها غامة منتهى المها نموها ولكنها تنمو ماتركت في الارض بخلاف الثمار فان لها غالة تنتهي اليها فاذا تركت بعد ذلك تفسد فان كانت للرطبة غاية معلومة تنتهي اليها في نباتها حتى نقطع ثم مخرج بعد ذلك فهذه معاملة جائزة والمعاملة في ذلك على أول جزة كما في الثمار وكلشيء من هذا أخرنا فليس لواحد منهماأن ينقض الماملة الامن عذر لان الملوم بالعادة من المدة لما جمل كالمشروط لهما في جواز المقدفكذلك في لزومه ولو دفع اليه تخلافيه طلع معاملة بالنصف أولم يسم الوقت أو دفعه اليه بعد ماصار بسرا أخضر أوأحمر غير انه لم ينته عظمه فهو جائز لانه محيث ننمو بعمل العامل وله نهاية معلومة فيجوز المقد باعتباره ولو دفع اليه بعد ما تناهى عظمه وايس يزيد بعد ذلك قليلا ولا كشيرا الا أنه لم يزطب فالمعاملة

فاسدة لانه لإيزداد بعمله والشركة بعقد المعاملة أنما تصبح فما محدث بعمل العامل أو نزداد سمله فاذا لم يكن مهذه الصفة كان المقدفا سدا وان عمل فيه العامل فله أجرمثله ولو اشترى من رجل طلعا في نخل أو بسرا أخضر فتركه في النخل بغير أمر صاحبه حتى صارتمرا تصدق الشترى بالزيادة لتمكن الخبث فالمشترى بالزيادة الحاصلة فيه من نخل صاحب النخل بغير رضاه ولو اشتراه وهو بسر أحمر قد التهي عظمه لم تصدق بشي لأنه لم يزدفيه من النخل شي وأنما النضج واللون والطيم يحدث فيه تقدير الله تعالي وسبب ذلك على ماجعله الله تعالى سببا الشمس والقمر والكواك فلا تمكن فيهخبث وأنما أورد هذا لايضاح الفصل الاول وقد بينا تمام هذا الفصل فىالبيوع ولو دفع اليه رطبة له فى أرض قد صارت بلحا ولم تذته الى أن تجذ فدفعها اليه معاملة على أن يسقيها ويقوم عليها بالنصف ولم يسم ونتا معلوما فهو فاسد الا أن يكون للرطبة غاية معلومــة تنتهي اليها فحيننذ بجوز ولو دفع اليه رطبــة قد أنتهي احرازها على أن يقوم عليها ويسقيها حتى تخرج مذرها على ان مارزق الله تعالى في ذلك من مذر فهو مينهما نصفان ولم يسميا وقتا فهو جائز استحسانًا لان لادراك البذر أوانًا مملومًا عند المزارعين والبذر أعما يحصل بعمل العامل فاشتراط المناصفة فيه يكون صحيحا والرطبة لصاحبها ولو اشترطا أن الرطبة بينهما نصفان فسدت المعاملة لانهما شرطا الشركة فما لا نفو بعمل العامل والرطبة للبذر ءنزلة الاشجار للمار فكما أن شرطالشركة في الاشجار المدفوعة اليه معالتمار يكون مفسدًا للمقد فكذلك هنا ولو كان دفعها اليه وهي قداح لم تتناه والمسئلة كالها جاز المقد لان الرطبة هنا تنمو بعمله فيجوز اشتراط المناصفة فيه ولادراك البذرأو ان معلوم فلا يضرهما برك التوقيت ولو دفع الى رجل غراس شجرا وكرم أو نحل قدعلق فى الارض ولم يبلغ الثمر على أن تقوم عليه ويسقيه ويلقح تخله فما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان فهذه معاملة فاسدة الآآن يسمى سنين معلومة لآنه لا يدرى في كم تحمل النخل والشجر والكرم والاشــجار تنفاوت في ذلك بتفاوت مواضعها من الارض بالقوة والضعف فان بينا مدة معلومة صار مقدار المعقود عليه من عمل العامل معلوما فيجوز وإن لم يبينا ذلك لا يجوز ولو دفع اليه مخلا أوكرما أو شجرا قد أطم وبلغ سنين معلومة على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقح بخله ويكسح كرَّمه على أن النخل والكرم والشجر والخارج كله بينهما نصفان فهذا فاســـد لاشتراطهما الشركة فيما هو حاصل لا بعمل العامل وهو الاشجار بمنزلة ما لو دفع الارض مزارعة على

أن تكون الارض والزرع بينهما نصفين ولو دفع اليه أصول رطبه على أن يقوم عليها ويسقيها حتى تذهب أصولها وينقطع نبتها على أن الخارج بينهما نصفان فهو فاسد وكذلك النخل والشجر لأنه ليس لذلك نهاية معلومة بالعادة وجهالة المسدة في المعاملة تفسد المعاملة ولو دفع اليه نخلا أو شجرا أو كرما معاملة أشهرا معلومــة يعلم انها لا تخرج نمرة في تلك المــدة بان دفعها أول الشتاء الى أول الربيع فهذا فاسد لان المقصود بالمعاملة الشركة في الخارج وهذا الشرط يمنع ماهو المقصود فيكون مفسدا للعقد ولو اشترطا وقتا قد يبلغ الثمر في تلك المدة وقديتأخر عنها جاز لانا لانعلم تفويت موجب العقد فهذا الشرط أنما يوهم ذلك وهذا التوهم فى كل معاملة ومزارعة فقسد يصيب الزرع والنارآفة ساوية فان خرج الثمر في تلك المدة فهو بينهما على مااشترطا وان تأخر عن تلك المدة فللمامل أجر مثله فيما عمل ان كان تأخير ذلك ايس من ذهاب في تلك السنة لانه تبين انهما سميا من المدة مالاتخر جالثمار فيهاولو كان خلك معلوماعند التداء العقد كان العقد فاسدا فكذلك اذا تبين في الانتهاء ومهذا يستدل على جواب مسئلة السلم أنه أذا القطع المسلم فيه من أيدي الناس في خلال المدة بآفة فأنه يتبين به فساد المقد عنزلة مالو كان منقطعا عند التداء المقد وان كان قد أحال في تلك السنة فلم يخرج شيئًا فهذه معاملة جائزة ولا أجر للعامل في عمله ولا شي له لانه عا حصل من الآفة لا يتبين إن الثمار كانت لا تخرج في المدة المذكورة واذا لم يتبين المفسسة بتي المقد صحيحا وموجبه الشركة في الخارج فاذا لم يحصل الخارج لم يكن لواحد منهما على صاحبه شيُّ وان كان قد خرج في ثلك السنة ولم يحل الا أن الوقت قد انقضى قبل أن يطلع الثمر فلا المل أجر مثله فيما عمل لأنه تبين المفسيد للعقد وهو أنهما فركرا مدة كانت الثمار لا تخرج فيها ولو كان هذا معلوما في الانتداء كان العقد فاسدا فكذلك اذا تبين في الانتهاء في العاملة الفاسدة للعامل أجر مثله فيما عمل لان رب النخيل استوفى عمله بمقد فاسد واللهأعلم

## - ﴿ باب من الماملة أيضا

(قال رحمه الله) واذا دفع الي رجل أرضا بيضاء سمنين مسماة على أن يغرسها نخلا وشميرا وكرما على ان ما أخرج الله تعالى من ذلك من نخل أو شميرا وكرم فهو بينهما نصفان وعلى ان الارض بينهما نصفان فهذا كله فاسد لاشتراطهما الشركة فيما كان حاصلا

لا بعمله وهو الارض فان تبضها وغرسها فأخرجت ثمراكشيرا فجميع الثمر والغرسارب الارض وللغارس قيمة غرسه وأجر مثله فيما عمل وقد بينا في المسئلة طريقين لمشابخنارحمهم الله في كتاب الاجارات احداهما أنه اشترى منه نصف الغرس منصف الارض والاخرى انه اشترى منه جميع الغرس بنصف الارض والاصح فيــه أنه استأجر ، ليجمل أرضه بستانا بآكات نفسه على أن يكون أجره نصف البستان الذي يظهر بعمله وآلاته وذلك في معني قفيز الطحان فيكون فاسمدا ثم الغراس عين مال قائمة كانت للمامل وقد تعمذر ردها عليمه للاتصال بالارض فيلزمه قيمتها مع أجر مثل عمله فما عمل عنزلة ما لو دفع الى خياط ظهارة على أن سطنها أو يحشوها وبخيطها جبة منصف الجبة كان العقد فاسدا وكانت له قيمة البطانة والحشو وأجر مثل عمله فما عمل وكذلك لو لم يشترط لهمن الارض شيأ ولىكنه قال على أن يكون لك على مائة درهم أو شرط عليه كر حنطةأو شرط له نصف أرض أخرى معروفة فالعقد فاسد في هـذا كله لجهالة الغراس الذي شرطه عليه و كذلك هذا في الزرع ولو دفع اليه أرضا على أن نزرعها سنته هذه كرا من حنطة بالنصف وعلى أن للمزارع على رب الارض مائة درهم كان المقد فاسدا لاشتراط الاجر المسمى للمزارع مع نصف الخارج ثم الخارج كله لرب الارض وعليه كرحنطة مثل الكر الذي بذره المزارع وأجر مثل عمله فهاعمل أخرجت الارض شيأ أو لم تخرج لان عمل المزارع في ذلك لرب الارض بامره فيكون كعمل رب الارض لنفسه وكذلك لو كان الغرس عند رب الأرض واشترط ما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان وعلى أن للعامل على رب الارض مائة درهم فهو فاسد لاشتراط أجرالسمي للعامل مع الشركة في الخارج فانه لو صح هذا كان شريكا في الخارج فلا يستوجب الاجر بعمله فيما هو شريك فيــه واذاعمــل على هذا فالخارج كله لرب الارضوللعامل أجر مثله وكذلك لو شرط كر حنطة وسط أو شرط أن الارض بينهما نصفان ولوكان الغرس من قبل العامل وقد اشترطأن الخارج بينهما نصفان على أن لرب الارض على المزارع مائة درهم فهذا فاسد لاشتراط الاجر المسمى لصاحب الارض مع الشركة في الخارج فأنه لو صح ذلك كان هو يستوجب أجر الارض للعامل فيما هو مشغول من الارض ينصيب رب الارض من الغراس وذلك لا يجوز ثم الخارج كله للمامل ولرب الارض أجر مثل أرضه لان المامل هنا استأجر الارض وعمل فيها لنفسه حين شرط لرب الارض على نفسه أجرامائة درهم مع بعض الخارج فيكون عامـلا لنفسه وقد استوفى منفعة الارض محكم عقد فاسد فعليه أجر مثل الارض مخلاف ما تقدم ولو كان الغرس والبذر من ربالارض على أن الخارج بينهما نصفان وعلى أن لرب الارض على الزارع مائة درهم فهو فاسد أيضا ثم الخارج كله للمامل ولرب الارض أجر مثل أرضه وقيمة غرسه وبذر مثل بذره على الزارع لانه كالمشـتري للبذر والغرس ببعض المائة التي شرطها له على نفسه فيهوظهر أنه عامل لنفسه وأنه مستأجر للارض مشتر للغرس والبذر بالمائة وبنصف الخارج ففسد المقد لجهالة الغرس ثم صار قابضا للمْرس والبذر محكم عقد فاسد وقد تعذر عليه رده فيلزمه القيمة فما لامثل له وألمثل فما له مثل ويلزمه اجر مثل الارض وعليه أن تصدق بالفضل لانه رباه في أرض غيره بمقد فاسد وكذلك لو شرطله الغارس مكان المائة حنطة أو شيأ من الحيوان بمينه أو بغمير عينه فالكل في المعنى الذي يفسد مه العقد سواء ولو دفع اليه الارض على أن يغرسهاالمدفوع اليه لنفسه ما بدأله من الغرس ويزرعها ما بدا له على أن الخارج بينهما نصفان وعلى أن للغارس على رب الارض مائة درهم أو سمى شيأ غير المائة فهو فاسم والخارج كله للغارس ولرب الارض أجرمثل أرضه لان رب الارض وان صار كالمشترى للفراس والبذر عا شرط له على نفسه من المال المسمى ولكنه لم عليكه لفساد العقد والعدام القبض من جهته فيكون الغارس عاملا لنفسه فكان الكارله مخلاف السبق فهناك الغارس يصير قابضا لما اشتراه شراء فاسدا \*فان قيل هنا منبغي أن يصير رب الارض قايضا أيضا باتصاله بارضه \* قلنا التداء عمله في الفرس والزرع يكون لنفسه لانه ملك نه قبــل أن يتصل بالارض ثم هو في مد الغارس حقيقة والمشترى شراء فاسدا وانكان يملك المشترى بالقبض فرده مستحق شرعا لفساد العقد فلا بجوزجمله في مد المشترى حكما مع كونه في يدالبائم حقيقة لان مدالبائم فيه يد محق ويد المشترى محرم شرعا فاما فيما سبق فبنقض العامل يخرج من يد رب الارض ويصير العامل قابضاله حقيقة وكذلك لو لم يشترط المائة واشترط أن الارض بينهما نصفان ولو كان البذر والفرس من رب الارض على أن يغرسه ويبذره العامل لرب الارض على أن ما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان وعلى أن لرب الارض على العامل أجرا مائمة درهم فهو فاسد والخارج كله لرب الارض وللمامل أجر مثل عمله لانه صرح في كلامه بما ينفي بيم الفرس والبذر منه فأنه شرط أن يعمل فيهالرب الارض وانما يكون عاملا لرب الارض اذا كان الغرس والبذر

من جهته فعرفنا أنه ماباع شيأ من ذلك من العامل ولكنه استأجره للعمل بنصف الخارج وشرط عليه بازاء نصف الخارج لنفسه أيضا مائة درهم فكان فساد العقد من قبل أن العامل اشترى منه بعض الخارج الذي هو معدوم بالمسمي من المائة فكان الخارج لرب الارض وللعامل أجر مثل عمله ولو دفع اليه نخلا معاملة سنين مسماة على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه فا أخرج الله تعالى من ذلك من شئ فهو بينهما نصفان وعلى أن لرب الارض على العامل مائة درهم أو اشترط العامل على رب الارض مائة درهم فهو فاسد لاشتراط الارض المسماة مع بعض الخارج لاحدهما والخارج كله لصاحب النخل لامه تولد من نخيله وكذلك لو كان قال للعامل اعمل ذلك لنفسك أو قال اعمل لى أو قال اعمل ولم يقل لى ولا لك فهو سواء لان النخيل عملوكة لصاحبها فيكون العامل في الوجوه كلها عاملا له سواء صرح بذلك أو بخلافه والله أعلم عملوكة لصاحبها فيكون العامل في الوجوه كلها عاملا له سواء صرح بذلك أو مخلافه والله أعلم

## - ﴿ بَابِ الأرض بين الرجلين يعملان فيها أو أحدهما كله ٥-

(قال رحمه الله) واذا كانت الارض بين رجلين فاشـترطا على أن يمـملا فيها جيما سنتهما هذه سنرها وبقرها فما خرج فهو بينهما نصفان فهو جائز لان كل واحد منهما عامل فى نصيبه من الارض سندره وبقره غير موجب لصاحبه شياً من الخارج منه فان اشـترطا أن الخارج بينهما أثلاثا كان فاسدا لان الذى شرط لنفسه الثلث كانه دفع نصيبه من الارض والبذر الى صاحب مزارعة بثلث الخارج منه على أن يمـمل هو معه وذلك مفسد للمحقد ولان ماشرط من الزيادة على النصف لصاحب الثاثين يكون أجره له على عمله وانما يعمل فها هو شريك فيه فلا يستوجب الاجر فيا هو شريك فيه على غيره ولو كان البذر منهما أثلاثا والخارج كذلك كان جائز الان الذى شرط لنفسه ثلث الخارج كانه أعار شريكه ثلث نصيبه من الارض وأعام بمعض العمل وذلك جائز ولو اشـترطا أن الخارج نصفان كان فاسدا لان الذى كان منه ثلث البذر شرط لنفسه بعض الخارج من بذر شريكه وانمايستحق فاسدا لان الذى كان منه ثلث البذر أجر مثل سدس الارض لشريكه لانه استوفى منفعة ذلك بذرها وعلى صاحب ثلى البذر أجر مثل سدس الارض لشريكه لانه استوفى منفعة ذلك بذرها وعلى صاحب ثلى البذر أجر مثل سدس الارض لشريكه لانه استوفى منفعة ذلك نفيه من العرض بية من الارض بعقد فاسد ويكون له نصف الزرع طيبا لا تصدق شي منه منه المدر من نصيبه من الارض بعقد فاسد ويكون له نصف الزرع طيبا لا تصدق شي منه منه المدر من نصيبه من الارض بعقد فاسد ويكون له نصف الزرع طيبا لا تصدق شي منه منه المدر من نصيبه من الارض بعقد فاسد ويكون له نصف الزرع طيبا لا تصدق شي منه منه المدر من نصيبه من الارض بعقد فاسد ويكون له نصف الزرع طيبا لا تصدق شي منه منه الدرق بسورة المدر من نصيبه من الارض بعقد فاسد ويكون له نصف الزرع طيبا لا تصدق شي منه منه الدرق بيكه لا به استوق شي منه منه و فوله المدرق المدرق المدلك المدرق ال

لانه رباه في أرض نفسه وأما سدس الزرع فانه يدفع منه ربم بذره الذي بذره وما غرممن الاجر والنفقة فيه يتصدق بالفضل لانه رباه في أرض غميره بعقد فاسد ويكون له نصف الزرع طيباً لا يتصدق بشئ منه لانه رباه في أرض غيره بمقد فاسد ولو كان الخارج والبذر بينهمانصفين والعمل عليهماجيما الاالبقر فأنهما اشترطاه علىأحدهما بمينه خاصةجاز والخارج بينهما نصفان لان صاحب البقر معين اصاحبه بقره حين لم يشترط لنفسه شيئا من الخارج من بذرصاحبه ولو اشترطا لصاحب البقر الثي الخارج كانت المزارعة فاسدة لان الذي شرط لنفسه الثاث كأنه استأجر البقر من صاحبه مثلث الخارج من نصيبه واستئجار البقر في المزارعة مقصوداً لأيجوز والخارج بينهما نصفان على قدر بذرهما ولصاحب البقر أجر مثل نقره فما كربت لانها كربت الارض قبل أن تقع الشركة بينهما في الزرع فكان مستوفيا هذه المنفعة من بقره بحكم عقد فاسد ولواشترطا البذرمن عند أحدهما بمينه والبقر من الآخر والخارج بينهما نصفان لم مجز لان صاحب البقر يصير دافعا أرضه ونقره مزارعة منصف الخارج وقد شرط في ذلك عمل رب الارض والبقر مع صاحب البذر وكل واحد من هذين بأنفراده مفسد للعقد فاذا حصل الخارج فهو كله لصاحب البدذر ولصاحب البقر أجر مشل نقره وأجر مثل عمله وأجر مثل حصته من الارض على صاحب البذر ثم يطيب نصف الزرع لصاحب البذر لانه رباه في أرض نفسه ويأخذ من النصف الآخر نصف ما غرم لصاحب البقر من أجر مثل بقره وأجر عمله وجميع ماغرم له من أجر مثل الارض ونصف البذر مع نصف ما يَفَقَ فيه و تتصدق بالفضل لانه ربي هذا النصف في أرض غيره بعقد فاسد وكذلك لو اشترطا لصاحب البذر ثلثي الخارج وللآخر ثلث الخارج فهذا وماسبق في التخريج سواء لاستوائهما فى المنى واذا دفع الرجلان أرضا لهما وبذرا الى رجل على أن يزرعها سنته هذه فما خرج فنصفه لاحد صاحى الارض والآخرالثاث وللعامل السدسفهذه مزارعة فاسدة لان أحد الدافعين صار مستأجر اللعامل أن يعمل في نصيبه بجزء مما تخرجه نصيب صاحبه فآنه شرط لنفسه نصف الخارج وذلك جميع ماتخرجه أرضه وتذره فعرفنا أنة جمال أجر المامل في نصيبه جزأ من الخارج من نصيب صاحبه وذلك لايجوز والخارج بينهما نصفان على قدر بذرهما وللعامل أجر مثل عمله فيما عمل ولو كان العامل حين اشترط السدسسمي أن ذلك السدس من حصة أحدهما خاصة وهو الذي شرط لنفسه الســدس فهذا تصريح

بالمهني المفسدللعقد فلا يزداد العقد بهالا فسادا ولو دفع رجل الى رجل أرضا مزارعة بالنصف واشترط حفظ الزرع حتى يستحصد على رب الارض والبذر من قبله أو من قبل العامل فالمزارعة فاسدة لان هــذا شرط يعدم التخلية بين الارض وبين العامل في مدة الزارعة فيفسد به المقد ولو شرط الكراب على رب الارض فان كان البذر من قبل العامل فالمقد فاسد وان كان من قبل رب الارض فالمقد جائز لانه اذا كان البذر من قبل العامل فالمقدفي جانب رب الارض يلزم منفسمه وهمذا الشرط يعدم التخلية بعد لزوم العقد وان كان من جانب رب الارض فلزوم المقد في جانبه أنما يكون بعد القاء البذر في الارض والـكراب يسبق ذلك فكأنه استأجره لعمل الزراعة في أرض مكروبة واذا كان النخيل بين رجلين فدفهه أحمدهما الي صاحبه سنته هذه على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه فما خرج من ذلك فهو بينهما للعامل ثلثاه وللا تخر ثلثه فهذا فاسد لان الذي شرط الثلث لنفسه استأجر صاحبه للعمل في نصيبه بثلث الخارج من نصيبه وهو أنما يعمل فيما هو شريك لنفسه فيه واستئجار أحد الشريكين صاحبه للعمل فما هو فيه شريك باطل والخارج بينهما نصفان لا يتصدق واحد منهما بشئ منه ولا أجر للعامل على شريكه لان قيام الشركة بينهما فيما يلاقيــه عمله عنع تسليم عمله الى صاحبه ولو كان اشترطا ان الخارج نصفان جاز وكان المامل معينا لشريكه بعمله في نصيبه فان كان الذي لم يعمل أمر العامل ان يشتري ما يلقح به النخل فاشتراه رجم عليه بنصف عن ذلك في المسألتين جيما لانه وكيل في شراء نصف ما يلقح • النخلله وقد أدى الثمن من عنده فيرجع عليه بذلك بخلاف العمل فأنه لا قيمة للعمل الا تسمية العوض وتسليم تام الي من يكون العمل له والشركة تمنع من ذلك وهو نظير عبد بين اثنين أس أحدهما صاحبه بان يشترى له نفقة فينفق عليه منصف الثمن ولو استأجر مليحلق رأسه باجر لم يستوجب الاجر على شريكه لهـــذا المعنى ثم ما يذكر من التلقيح فىالنخل أنواع معلومة عند أرباب النخيل منها ما يشتري فيدق ويذر على مواضع معلومة من النخيل ومنها مايوجد من فحولة النخل مما يشبه الذكر من بني آدم ثم يشــق النخلة التي تحمل فيغرز ذلك فيها على صورة الوطء بين الذكور والآناث ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النوع من أهل المدينة فاستقبحه ونهاهم عن ذلك فاحشفت النخل في تلك السنة فقال عهدى بمار تخيلكم علي غير هذه الصفة قالوا نم وانما كانت تجيد الثمار بالتلقيح فانتهينا اذ منعتنا فاحشفت

فقال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتكم بشئ من أمردينكم فاعملوا به وإذا أتيتكم بشئ من أموردنياكم فأنتم أبصر مدنياكموقبل ان النخيل على طبع الآدى فان النخلةخلقت من فضل طينة آدم عليه الصلاة والسلام على ما قال عليه الصلاة والسلام أكرموا النخلة فانها عمتم ولهذا لا تثمرالا بالتلقيح كما لاتحمل الانثيمن بنات آدم الابالوط، واذا قطعت رأسها ببست من ساعتها كالآذى اذا جزرأسه ولو اشترطا على أن يعملا جميعاً فيهويسقياهويلقحاه بتلقيح من عندهما هــذه السنة فما خرج من ذلك فلاحــدهما بعينه الثلثان وللآخر الثلث فهذا فاسد لان أحدهما شرط لنفسه جزأ من الخارج من نصيب صاحبه من غير أن يكون له فيه نخل ولا عمل أو استأجره صاحبه للممل فيما هو شريك فيه ان كان عمله أكثرمن عمل صاحبه ولو دفع نخلا الى رجلين يقومان عليه ويلقحانه بتلقيم من عندهما على اللاحد العاملين بعينه نصف الخارج وللإخر سدسه ولرب النخل ثلثه فهو جائز لان ربالنخل استأجرهماللعمل في نخيله وفاوت بينهمافي الاجروذلك جائزكما لو استأجر أحدهما للعمل بمائة درهم والآخر عائمة دينار وكذلك لو اشترطوا ان لاحــد العاملين بعينه أجر مائمة درهم على رب النخيل وللآخر ثلث الخارج ولرب النخيل ثلثاه أو على عكس ذلك كانجائزا لانه استأجر أحدهما بمينه بأجر مسمى وللآخر بعينه بجزء من الخارج وكل واحد من هذين المقدين يصح عند الانفراد بهمذه الصفة فكذا اذاجم ينهما ولو اشترطوا لصاحب النخل الثلث ولاحد الماقدين بمينه الثلثين والآخر أجرا مائة درهم على العامل الذي شرط له الثلثين كان هذا فاسدا لان هذا عنزلة رجل دفع الى رجل نخلا له معاملة هذه السنة على ان لصاحب النخل الثلث وللمامل انثلثين وعلى أن يستأجر المامل فلانا يعمل معمه عائة درهم فهذا شرط فاسد والمعاملة تفسد به لأنه اشـ ترط اجارة في اجارة (ألا ترى) انه لو استأجر رجلا هذه السنة عائمة درهم نقوم على العمل في نخيله على أن يستأجر فلانا يعمل معه مخمسين درهما كان العقد فاسدا لانه اشترط اجارة في اجارة واشتراط أحد العقدين في الآخر يكون مفسدا لهما ولو دفع الى رجل أرضا سنته هذه يزرعها ببذره وبقره بالنصف على أن يستأجر فلانا يعمل معه عائمة درهم كان فاسدا ولو كان البذر من قبل صاحب الارض والشرطكما وصفنا كان المقد فاسدا أيضا هكذا ذكرنا هنا وقد تقدم قبل هذا انه اذاكان البذر من قبل المزارع وشرطاان يممل فلان معه شلث الخارج اذالعقدجائز بين ربالارض والزارع وهو فاسد

بين المزارع وبين فلان ولو كان البذر من قبل رب الارض جاز بينه وبين الماملين جميما وهنا أجاب في الفصلين جميمًا بفساد العقد فمن أصحابنا رحمهم الله من يقول انمــا اختلف الجواب لاختلاف الموضوع لأنه قال هناك ويعمل معه فلان شاث الخارج وحرف الواو للعطف فيكون هذا عظف عقد فاسد على عقد جائز لاشتراط أحد العقدين في الآخر وهناك قال وعلى أن يستأجر فلانًا يعمل معه بمائة درهم وحرف على للشرط فيكون أحــد العــقدين مشروطا فيالآخروالاصحأن نقول هناك المشروط للآخر على صاحب البذر بثلث الخارج فيكونالمقد شركة منحيث الصورة وأنما يأخذ حكح الاجارة اذا فسدت والشركة لاتفسد بالشروط الفاسدة فلما غلب هناك معنى الشركة صحنا العقد بين ربالارض والمزارع وان فسد المقدبين المزارع والعامل الآخر لاشتراط عمله معه في الزارعة وهنا أبما شرطا للعامل أجرا مائة درهم فيكون المغلب هنا معنى الاجارة والذي كان بين رب الارض والمامل اجارة في الحقيقــة لانهاما أن يكون اجارة للارض أو اســتنجارا للعامل فيكون ذلك اجارة مشروطة في اجارة وذلك مفسد للعقد كما في المعاملة فان العقد اجارة على كل حال لان رب النخيل استأجر العامل ولهذا يلزم العقد منفسه من الجانبين فيفسد العـقد بينهما باشـتراط اجارة في اجارة تم الخارج كله لصاحب البذر فان كان هو صاحب الارض فعليه أجر مثل الزارع وأجر مثل الذي عمل معه لانه كان أجيرا له فعمله كعمل المزارع ينفسه وعلى الزارع أجر مثــل الذي عمل معه فيما عمل لا نزاد على مائة درهم لانه قد رضي بمقدار المائة وان كان البذر من قبل الزارع فعليه أجر مثـل الارض بالغا ما بلغ وأجر مثـل الذي عمل معه لا يزاد على مَائلة درهم وهــذا يتأتى على قول محمد رحمه الله فاما على قول أبي يوسف رحمه الله فلايزاد باجر مثل الارض على نصف الخارج على قياس شركة الاحتطاب وكذلك الشجر يدفعه الرجل الى رجلين معاملة على هـذه السـنة على أن نصف الخارج لصاحبه والنصف الباقي لاحــد العاملين بعينه وللعامل الثاني على شريكه أجر مائة درهم في عمله فهو فاســد لاشتراطاجارة في اجارة \*يوضح جميم ماقلنا ان اشتراط عمل قيمته مائة درهم على العامل فى جميع هذه السائل سوي عمله عنزلة اشتراطمائة درهم عليه لرب الارض والنخل والشجر وذلك مفسد للعقد ولو كان نخل بين رجاين فدفعاه الى رجل سنة يقوم عليه فما خرج فنصفه للعامل ثلثا ذلك النصف من نصيب أحدهما بعينه وثلثه من نصيب الآخر والباقى بين صاحبي

النخل ثلثاه للذي شرط الثلث من نصيبه للمامل وثلثه للآخر فهو على ما اشترطو الان كل واحدمنهما استأجر العامل بجزء معلوم من نصيبه أحدهما بثلتي نصيبه والآآخر بثلث نصيبه وذلك مستقيم كمالو استأجره كل واحدمنهما باجر مسمى وكانالمشروط علىأحدهما أكشر من المشروط على الآخر ثم ما شرط على كل واحــد منهما لنفسه الا قدر الباقي من نصيبه فلا تمكن فساد في هذا الشرط ولو اشترطوا أن نصف الخارج لاحد صاحي النخل بعينه نصيبه الذي هو له والنصف الآخر للعامل ثلثاه ولصاحب النخل ثلثمه فهذه معاملة فاسدة لانهما استأجراه للعمل على أذيكون الاجرعلي أحدهما بمينه خاصة ثم الخارج بينهما نصفان لا تتصدقان بشئ منه وعليهما أجر مثل العامل في عمله لهما ولا نقال نذبني أن لانجب الاجر على الذي شرط النصف لنفسه لانه ماأوجب للعامل شيأ من نصيبه وهذا لانهاستأجره للعمل ولكن شرطأن يكونالاجر علىغيره ومهذا الشرط لانبقي أصل الاجارة فعليه أجرمثله فما عمل له ولو اشترطواأن للعامل نصف الخارج ثلثه من نصيب أحدهما بمينه وثلثاء من نصيب الآخر وعلى أن النصف الباقى بين صاحبي النخل نصفين فهو فاســـد لان الذي شرط ثلثي نصيبه للمامل لا بيقي له من نصيبه الا الثاث فاشتراط نصف ما بقي لنفسه يكون طمعا في غير مطمع وهو مهذا الشرط يصدير كأنه جعل بمض ماجعله أجرة للعامل من نصيب صاحبه لأنه لا يتصور بقاء نصف النصف له مع استحقاق ثلثي النصف عليه فكانه شرط للعامل ما زاد على نصف النصف أجرة له من نصيب صاحبه وقد ذكر قبل هذا في المزارعة نظير هذه المسئلة وهو أن يكون الارض والبذر منهما وقال اشتراط المناصفة في النصف الباقي باطل ويقسم النصف الباقي بينهما على مقددار ما بقي منحق كل واحد منهما وهنا أفسد العقد فاما أن يقلل فيالفصلين جميما روانتان اذ لافرق بينهما أو يقال هناك موضوع المسئلة أن أصل البذر غير مشترك بدنيما قبل الالقاء في الارض فالشرط الفاسد بدنيما لانفسد المزارعة بدنيما وبين المزارعوهنا أصل النخل كان مشتركا بينهما قبلاالماملة وقد جملا الشرط الفاسد بينهما مشروطا في المعاملة فيفسد به العقد ولو اشترطوا أن يقوم عليه العامل وأحد صاحي النخل بعينه والخارج بينهم أثلاثًا فهو فاسد لأنها معاملة تنعدم فيها التخلية والعامل من ربي النخيل يعمل من صاحبي النخيل نصف الخارج والباق بين الأخر والعامل نصفين كان جائزا لان العامل

من ربى النخيل عامل في نخيل نفسه اذ لاعقد بينه وبين العامل ولكن العامل أجر الآنخر منصف نصيبه ليعمل له وذلك جائز ولو اشترطوا أن يعملا جميعا مع المامل على أن الخارج بينهم أثلاث فهو فاسبد لان كلواحد منهما استأجر العامل سعض نصيبه وشرط عمله معه فهذه مماملة لا يوجد فيها التخلية بين النخيل وبين المامل ولو كأنا شرطا العمل على العامل وحده في سنة بعد هذه السنة أوبعــد ثلاث سنين فهو جائز لان المامــلة عنزلة الاجارة وأضافة الاجارة الى وقت معلوم في المستقبل جائز وعطف العقد الجائز على العقد الفاسد لا يفسد المعطوف لانهما لايجتمعان فيوقت واحد وكذلك الزارعة على هذا من أيهما كان البذر لان في المزارعة استئجار الارض واستئجار المامل أن كأن البذر من رب الارض. وأذا دفع الرجالان الى الرجلين تخلالهما معاملةهذه السنةعلى أن تقوما عليه فما خرج فللعاملين نصفه لواحد منهما بعينه ثلثًا ذلك النصف وللآخر ثلثه والباقى بين صاحى النخل نصفان فهو جائز على ما اشترطوا لانهما استأجرا كل واحد منهما مجزء معلوم من نصيبهما وفاوتابين العاملين في مقدارالاجر وذلك لا عنعجواز المقد لانهما يستحقانه بعملهما وقد يتفاوتان في العمل من حيث الحذاقة أوالبكثرة ولو اشترطو اأنالنصف بينالعاماين نصفان وما بتي من صاحيالنخل ثلثه لاحدهما بمينه وثلثاه للآخر فالمعاملة فاسدة لانه لم سبق لكل واحد منهما بعد مااشترطا للعاملين الا ربع الخارج فاشتراط أحدهما الزيادة على ذلك لنفسهمن نصيب صاحبه طمم في غيرمطمم اذهو اشتراط أجرة بمضأجره عملها له على شريكه وذلك مفسد لعقدالماملة ولواشترطوا أن النصف للعاملين من نصيب أحدهما رمينه الثا ذلك النصف ومن نصيب الآخر الله والباقي بين صاحىالنخيل ثلثاه للذي شرط الثلث وثلثه للذي شرط الثلثين فهو جائز على مااشترطوا لان كلواحد منهما استأجر العاملين للعمل في نصيبه بجزء معلوم من نصيبه وماشرط لنفسه الا مقدار الباقي من نصيبه بعد ماشرط للماملين وهذا ثابت بدون الشرط فلا يزيده الشرط الا وكادة ولو اشترطوا أن النصف الباقي بين صاحي النخل ثلثاء للذي شرط الثلثين وثلثه للذي شرط الثلث كانت الماملة فاسدة لان أحدهما شرط لنفسه زيادة على الباق من نصيبه وذلك منه طمع في غير مطمع وهو بالشرط الثاني كأنهجمل بمضمااستوجبه للعاملين أجرة مشروطة على صاحبه ولو اشترطوا ثلث الخارج لاحد العاملين بمينه وثلثاه لصاحبي النخل وللعامل الأخر اجر ماتة درهم على صاحبي النخل جاز لانهما استأجر اأحدالعاملين بثلث الخارج

وهي معاملة صحيحة واستأجر الخارج الآخر للعمل باجر مسمىوهي اجارة صحيحة ولوكانوا اشترطوا الماثة على أحد صاحى النخل بعينه كانت الماملة فاسدة لان الذي استأجر وأحدهما بالدراهم ان كان استأجر = لنفسه فعمل أجيره كعمله بنفسه واشتراط عمله في المعاملة يفسدها وأنكان استأجره ليعمل لهما فاشتراط أجر أجيرهما على أحدهما خاصة يكون مفسداللعقد وقد جعلا ذلك مشروطا في المعاملة فالخارج لصاحى النخل وللعامل على الذي شرط له الثلث أجرمثله بالغا مابلغ علىصاحي النخل لانهما استوفيا عمله بعقد فاسد وتسمية الثلث له بعد فساد المقد لا يكون معتبرا عند محمد رحمه الله فكان له أجر مثله بالغا ما بلغ وللعامل الاخر أجر مثله لا يجاوز به ما تقدرهم على الذي شرط له المائة لانه هو الذي عاقده عقد الاجارة والتزم البدل له بالتسمية ثم يرجع هو على شريكه منصف ما لزمه من ذلك لانه عمل لهما جيما يحكم عقد فاسد وهو في نصيب صاحبه بمنزلة النائب عنه في الاستنجار فيرجع عليه بما يلحقهمن الغرم في نصيبه ولو كانوا اشترطوا أزالمائة على العامل الذي شرطوا له الثلث كانت المعاملة فاسدة وقد بينا هذا فيما أذا كان العامل واحدا أنه يفسد العقد لاشتراط الاجارة في الاجارة فكذلك اذا كان العامل اثنين والخارج لصاحبي النخل وعليهما للذي شرط له الثاث أجرمثله وأجر مثل صاحبه بالنا ما بلغ لان صاحبه أجره وعمل أجسيره يقع له فيكون كممله بنفسه ولصاحبه عليه أجر مثله لا يجاوز ٨ مائة درهم لانه استوفى عمله بعقد فاسد وقد صح رضاه بقدر المائة فلا يستحق الزيادة على ذلك واذا دفع رجل الى رجلين أرضاً له هذه السنة يزرعانها بذرهما وعملهما فما أخرج الله تعالى منها فنصفه لاحد العاملين بعينه وثاثه للآخر والسدس لرب الارض فهو فأسدلانهما استأجرا الارض وشرطا أن يكون جميع الاجر من نصيب أحدهماخاصة فان الآخر شرط لنفسه جميع الخارج من بذره ولو اشترطوا لاحدهما أربمة أعشار الخارج وللآخرالثلث ولربالارض مابتي فهو جائز لان كل واحد منهما استأجر الارض بجزء معلوم من نصيبه من الخارج أحـدهمابخمسي نصيبه والآخر شاث نصيبه وكما يجوز التفاوت في أجرة العاملين بالشرط فكذلك في اجارة الارض منهما ولواشترطوا أن نصف الخارج لاحدهما بعينه ولرب الارض عليه مائة درهم وللآخر الثاث ولرب الارض السدس جاز على مااشتر طوا لان أحدهما استأجر نصف الارض باجر مسمى والأخر بجزء من الخارج وكل واحد منهما صحيح وبسبب اختلاف جنس الاجر أو منفعة العقد لاتتفرق

الصفقة في حق صاحب الارض ولا يتمكن الشيوع ولو اشترطوا على أن ما أخرجت الارض بينهما اثلاث ولربالارض على أحدهما بعينه مائة درهمكان فاسدا لان الذي التزمالمائة جمع لصاحب الارض من نصيبه بين أجر المسمى وبعض الخارج وذلك مفسد للعقد وكذلك لو اشترطوا المائة على رب الارض لهما كان فاسدا لانرب الارض التزم لهما مع منفعة الارض مائة درهم عقا الة نصف الخارج ففيا يخص المائة من الخارج هو مشرى منهما وشراء المدوم باطل ففسدالمقدلذلك وأن أشترطا المائمة على رب الارض لاحدهما بمينه وقد اشترطوا أن الخارج بينهم اثلاث فني قياس قول أبي حنيفة رحمه الله على قول من أجاز المزارعة هذهمزارعة فاسدة والخارج لصاحى البذر ولرب الارض عليها أجر مثل الارض وفي قول أبي يوسف ومحمدرحمهما الله المزارعة بين رب الارض والمزارع الذى لم يشرط عليه المال جائزة فيأخذهو الثلث ورب الارض السدس ويكون نصف الخارج للمزارع الآخر وعليمه لرب الارض أجر مثل نصف أرضه لان رب الارض هنا اعاصار مشتريا بعض نصيب أحدهما عاشرط له من المائة فأنا تمكن المفسد فما ينهما الا أن من أصل أبي حنيفة رحمه الله أن الصفقة الواحدة اذا فســد بمضها فســد كامها ومن أصلهما أن الفساد يقتصر على ما وجدت فيه العلة المفسدة وقد بينا نظائره في البيوع وقيل بل هذا ينبني على اجارة المشاع فان العقد لما فسد بين رب الارض وبين الذي شرط عليــه المائة فلو صح في حق العامل الآخر كان اجاره نصف الارض مشاعا وذلك لا مجوز عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما والإول أصح لان المقد مع الفساد منعقد عندنا فلا يتمكن بهذا المهنى الشيوع فيأصل العقد والغه أعلم

# -ه باب مشاركة العامل مع آخر كان

(قال رحمه الله) واذا دفع الرجل لرجل نخلا له معاملة هذه السنة على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه فما خرج منه فهو نصفان ولم يأمره أن يعمل فى ذلك برأيه فدفعه العامل الى رجل آخر معاملة على ان الاخر ثلث الخارج فعمل على ذلك فالخارج كله لصاحب النخل وللعامل الاخر على الالاخر على الاول أجر مثله ولا أجر للاول على رب النخل لان العامل الاول خالف أمر رب النخل حين دفعه الى غيره معاملة فائ رب النخيل انما رضى بشركته فى الخارج لابشركة الثانى فهو حين أوجب الشركة فى الخارج للعامل الثانى صار مخالفا لرب النخل فيما

أمره عنزلة الفاص فلا يستوج عليه الاجر بعد ماصار غاصبا سواء أقام العمل منفسهأو نائبه ثم العامل الاول استأجر الثاني شلث الخارج وقد حصل الخارج ولم يسلم له لاستحقاق رب النخل ذلك عليه فأنه متولد من نخله فلا يستوجب عليه بدون رضاه وهو مارضي بأن يستحق الثأني شيئا من الخارج ففسله العقد منهما لاستحقاق الاجرة فيرجع على العامل الاول باجر مثمله فان هلك الثمر في بد العامل الآخر من غير عمله وهو في رؤس النخل بآفة أصابته فلا ضمان عليه ولا على الاول لانهما عنزلة الغاصبين والزيادة المتولدة من عين المفصوب اذا تلفت من غير صنع أحد لا تكون مضمونة وان هلك من عمل الاجير شئ فان كان ذلك عملا خالف فيه ما أمره به العامل الاول فالضمان فيه لصاحب النخسل على المامل الآخر دون الأول لانه مباشر للاتلاف وأعا أتلفه نفعل أنشأه من عنده ولم أيكن مأموراً به من جهة العامل الاول فيقتصر حكم ذلك الفعل عليه كولد المفصوبة اذا أتلفه متلف في مد الغاصب كان الضمان على المتلف دون الغاصب وان هلك في مدي من عمل في شئ لم مخالف فيه ماأمره به الاول فلصاحب النخل أن يضمن أي العاملين شاء لان الثاني وان بأشر الاتلاف ولكن كان عاملا ذلك العمل للاول حين استوجب ععاملته الاجرعليه فيكون عمله كعمل الاول منفسه فلصاحب العمل أن يضمن أنهما شاء فان ضمن الآخررجم على الأول بما ضمن لأنه مفرور من جهته حمين عمل له بامره وان ضمن الاول لم برجم على الآخر لانه حين ضمن صار كالمالك ولو كان رب النخل أمر الاول أن يعمل فيه مرأمه والمسئلة بحالها فدفعه الى الآخر جاز لانه فوض الامرالي رأيه على المموم والاشراك والدفع الى الغير معاملة من رأبه ثم نصف الخارج لرب النخل وثلثه للآخر كما أوجبه له الاول من نصيبه وبتي السدس للأول وهو طيب له لانه استحق ذلك بالنزام العمل بالمقد ولو قال رب النخل للال مارزقك الله فيه من شئ فهو بيننا نصفان أو ما أخرج الله لك أوقال له اعمل فيه برأيك فلدفعه الى آخر معاملة بالثلث أو النصف كان جائزا والباقي بملد المشروط للآخر بين الاول وصاحب النخل نصفين كما شرطا لان الذي رزق الله المامل الاول هو الباقي وقد شرطا المناصفة فيهولو دفع الى رجل أرضا وبذرا مزارعة على ان للمزارع من الخارج عشرين قفيزا ولرب الارض ما بقي وقال له اعمل برأيك فيه أو لم يقل فدفع المزارع الارض والبذر الى رجل بالنصف مزارعة فعمل فالخارج لرب الارض لانه نماء مذره وقد كان

العقد بينه وبين الأول فاســدا باشــتراط مقدار معلوم له من الخارج بالعقدين فلا يصعح منه ابجاب الشركة للثاني في الخارجسواء قال له اعمل فيه رأيك أولم قبل لانه أجيره لاشريكه في الخارج واذا لم يصحمنه اشراك الثاني في الخارج لم يصر مخالفالصاحب الارض والبذر فيما فعله فيكون الخارج كله لرب الارض وللآخر على الاول أجر مثله لانه استأجره شلث الخارج وقدحصل الخارج ثم استحقه رب الارض وللاول على رب الارض أجر مثل ذلك العمل لانه لما لم يصر مخالفا لرب الارض كان عمل أجيره كعمله نفسه وقد سلم ذلك لرب الارض بعقد فاسد وكذلك أن لم نخرج الارض شيأ لان بفساد العقد الاول يفسد العسقد الثاني فالثاني أنما أقام الممل بحكم اجارة فاسدة فيستوجب أجر المثل على من استأجره وان لم تخرج الارض شيأ كما لو استأجره رب الارض أجارة فاسدة ولو دفع اليه الارض والبذر مزارعة بالنصف وقال اعمل فيه برأيك أولم يقل فدفعهاالي آخر مزارعة على أن للآخر منيه عشرين قفيزا فالمزارعة بين الاول والثاني فاسيدة وللثاني على الاول أجر مشيل عمله والخارج بين الاول ورب الارض نصفان لان العقد بينهما صحيخ وعمل أجيره كعمله سفسه والاول لايصير مخالفا وأن لم يكن رب الارض قال لهاعمل فيه مرألك لانه أنما يصير مخالفا بايجاب الشركة للنير في الخارج ولم يوجد ذلكولو دفع اليه أرضاً علىأن يزرعها ببذره وعمله بمشرين قفيزا من الخارج والباقي للمزارع أو كان شرط أقفزة للمزارع والباقي لرب الارض فدفعها المزارع الى آخر مزارعة بالنصف والبذر من عند الاول أو من عند الآخر فعمل فالخارج بين المزارعين نصفان لان الاول مستأجر للارض اجارة فاسدة فيصح منه استئجار العامل للعمل فيــه أو اجارتها من غيره بالنصف اذا كان البذر من عند الآخر لان الفاسد من العقد معتبر بالجائز في حكم التصرف فالخارج بين المزارعين نصفان ولرب الارض أجر مثــل أرضه على الاول ولو لم يعمل الآخر فيالارض بعد ما تعاقدا المزارعة حتى أراد رب الارض أخـذ الارض وبعض ماتعاقدا عليه كان له ذلك لان العـقد بينه وبين الاول اجارة فاسدة والاجارة تنقض بالمذر فان كان البذر في المقد الثاني من عند الآخر منقض العقد الثاني بينه وبين الاخر لاستحقاق نقض العقد الاول بسبب الفساد وان كان البذر من عند الاول ينقض استئجار الاول للثاني لفساد العقد أيضًا فإن كان الاخر قد زرع لم يكن 

الارض وفي القام اضرار به من حيث ابطال حقه فيتأخر ذلك الى أن يستحصد ولو كان رب الارض دفعها الى الاول مزارعة بالنصف وقال له اعمل فهارألك أو لم نقل فدفعها الأول وبذرا ممها الي الثاني مزارعة بمشرين قفيزا من الخارج شرطاه للثاني أو للاول فالعقد الثاني فاسد وللاخر على الاول أجر عمله والخارج بين رب الارض وبين الاول نصفان لان اقامته العمل بآجيره كاقامته بنفسه واستئجار الارض بنصف الخارج كان صحيحا بينهما ولو كان البذر من الاخر كان الخارج كله له لان العقد بينه وبين الاول فاسد والخارج نماء بذره وعليه للاول اجر مثل الارض لان الاول أجر الارض منه اجارة فاسدة وقد استوفى منافعها وعلى الاول لرب الارض أجر مثل الارض لانه أجر الارض بنصف الخارج وقد حصل الخارج ثم استحقه الاخر فيرجع رب الارض على الاول باجر مثل أرضه ولو دفع الى رجل مخلا له معاملة بالنصف وقال له اعمل فيه برأيك أو لم يقل فدفعه العامل الى آخر معاملة بمشرين قفيزا من النخارج فالمخارج بين الاول وصاحب النخل نصفان وللاخر على الاول أجر مثله لفساد العقد الذي جرى بينه وبين الاخر ثم الاول هنا لم يصر مخالفا لرب النخل بالدفع الى الثاني وأنما يصير مخالفاً بإنجاب الشركة للفـير في الخارج ولم يوجــد حين وجد العقد الثاني وكان عمل أجيره كعمله نفسه فلهذا كان الخارج بينه وبين صاحب النخل نصفين ولو كان الشرط في المعاملة الاولى عشرين قفيزا لاحدهما بعينه وفي الثانية النصف فالمخارج لصاحب النخل لأن العقد الاول فاسد فيفسدبه العقد الثاني أذ الاول ليس بشريك في الخارج فلا يكون له أن يوجب الشركة لغيره في الخارج واذا لم تجز الشركة للثاني لم يصر الاول غالفا فيكون الخارج كله لصاحب النخل وللآخر على الاول أجر عمله وللاول على صاحب النخل أجر ماعمل الا خر ولا ضمان عليهما في ذلك لا نعدام سبب الضمان وهو الخلاف والله أعلم

## → ﴿ باب مزارعة المرتد ﴾

(قال رحمه الله) واذا دفع المرتد أرضه وبذره الى رجل مزارعة بالنصف فعمل على ذلك وخرج الزرع فان أسلم فهو على ما اشترطا وان قتل على ردته فالخارج للمامل وعليه ضان البذر ونقصان الارض للدافع فى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله على قول من أجاز

المزارعة أخرجت الارض شيأ أو لم تخرج وعلى قولهما هذه المزارعة صحيحة والخارج بينهما على الشرط وهو بناء على اختلافهم في تصرفات المرتد عندهما تنفذ تصرفاته كما تنفذ من المسلم وعند أبى حنيفة يوقف لحق ورثته فان أسلم نفذ عقد المزارعية بينهما فكان الخارج على الشرط وأن قتل على ردته بطل العقد وبطل أيضا اذنه للعامل في القاء البذر في الارض لان الحق في ما له لورثته ولم يوجد منهم الرضا بذلك فيصير المامل عنزلة الغاصب للارض والبذر فيكون عليه ضمان البذرونقصان الارضأخرجت الارضشيأ أولم تخرجوالخارج كله له لانه ملك البذر بالضمان وان كان البذر على العامل وقتل المرتد على ردته فان كان في الارض نقصان غرم المامل نقصان الارض لان اجارة الارض بطلت حين قتل على ردَّه وكذلك الآذن الثابت في ضمنه فيكون صاحب الارض كالفاصب للارض والثرع كله له وان لم يكن في الارض نقصان فالقياس أن يكون الخارج له ولاثبي عليه لانه عنزلة الغاصب والغاصب للارض لايضمن شيأ الااذالم يتمكن فيها نقصان وفي الاستحسان يكون الغارج على الشرط بين العامل وورثة المرتد لان ابطال عقده كان لحق ورثته في مالهوالنظر للورثة هنا في تنفيذ العقد لانه أذا نفذ العقد سلم لهم نصف الخارج وأذا بطل العقدلم يكن لهم شئ فنفذ عقده استحسانًا مخلاف الأول فهناك لو نفذ المقد لم مجب لهم نقصان الارض وربما كان تقصان الارض أنفع لهم من نصف الخارج وهو نظير المبد المحجور عليه اذا أجر نفسه للممل فان هلك في الممل كان المستأجر ضامنا قيمته ولا أجر عليه وان سملم وجب الاجر استحسانا لان ذلك أنفع للمولى وهذا القياس والاستحسان على قول أبي حنيفة رحمهالله وأماً عندهما فالمزارعة صحيحة فان كان المرتدهو المزارع والبذرمنه فالخارج لهولا شي لرب الارض من نقصان الأرض والبذر وغييره اذا قتل المرتدفي قول أبي حنيفة رحمه الله لان رب الارض سلطه على عمل الزراعةوهو تسليط صحيح وشرط لنفسه عليهعوضا بمقابلته وقد بطل التزامه للعوض حين قتل على ردته لحق ورثته فلهذا كان الخار جلورثة المرتد لانه نماء بذر المرتد ولا شيء عليهم لرب الارض وان كان البذرمن قبل الدافع فالخارج على الشرط في قولهم جميما لان صاحب الارض مستأجر للمرتد بنصف الخارج وحق ورثته لابتملق عنافمه (ألا ترى) أنه لوأعان غيره لم يكن لورثته عليه سبيل ولان المنفعة للورثة في تصحيح المقدهنا فاله او لمتصح اجارته نفسه لم يكن لورثته من الخارج شئ والحجر بسبب الردة لا يكون فوق

الحجر بسبب الرق واوكانا جمعيام تدين والبذر من الدافع فالخارج للعامل وعليه غرم البذر ونقصان الارض لان العامل صار كالغاصب للارض والبذر حين لم يصح أمر الدافع اياه بالزراعة فيكون الخارج له وعليه غرم البذر وتقصان الارض لورثة الدافع ولو أسلما أو أسلم صاحب البيذركان الخارج بينهما على الشرط كما لوكان مسلما عند العقد وهذا لان العامل أجير له فاسلام من استأجره يكني لفساد العقدسواء أسلم هو أو لم يسلم وان كان البـــذر من العامل وقد قتل على الردة كان الخارج لهوعليه نقصان الارض لان اذن الدافع له في عمل الزارعة غير صيح في حق ورثه فيغرم لمم نقصان الارض وان لم يكن فيها نقصان فلا شي لورثة رب الارض لان استئجار العامل الارض بنصف الخارج من بذره باطل لحق ورثته وكذلك اذا أسلم رب الارض فهو بمنزلة ما لو كان مسلما في الابتداء وان أسلما أو أسلم المزارع وقتسل الاخر على الردة ضمن المزارع نقصان الارض لورثة المقتول على الردة لانأمره اياه بالمزارعة غير صحيح في حق الورثة واللم منقصها شيأ فالقياس فيمه ال الخارج للمزارع ولاشئ لرب الارض ولا لورثته لبطلان العقد حين قتل رب الارض على ردته وفي الاستحسان الخارج بينهما على الشرط لان معنى النظر لورثة المقتول في تنفيذ العقد هنا كما بينا وعند أبي بوسف ومحمد الخارج بينهماعلى الشرط أن قتلا أو أسلما أو لحقا بدار الحربأو ماناً وكذلك قول أبي حنيفة رحمه الله في مزارعة المرتدة ومعاملتها لان تصرفها بعد الردة ينفذكما ينفذ من المسلمة بخلاف المرتد واذا دفع المرتد الى مرتد أو مسلم نخيلا له معاملة بالنصف فعمل على ذلك ثم قتل صاحب النخيل على ردته فالخارج لورثته لا نه تولد من نخل هم أحق به ولا شي للعامل لان المرتد كان استأجره ببعض الخارج وقد بطل استنجاره حين قتل على ردته لحق ورثته ولو كانصاحب النخيل مسلما والعامل من تدافقتل على ردته بعد ماعمل أو مات أو لحق مدار الحربأو أسلم فهو سواء والخارج بينهما على الشرط لانالمرتد أجر نفسه بعض الخارج ولا حق لورثته في منافعه وفي تنفيذ هذا العقد منفعة ورثته ولو كانا عقدا المزارعة والمعاملة في جميع هذه الوجوه وهما مسلمان والبذر من الدافع أو المامل ثمارتد أحدهما أيهما كان ثم عمل المامل وأدرك الزرع تم قتل على الردة كان الخارج بينهما على الشرط عندهم جميعا لان ردته أعاتوجب التوقف في التصرفات التي ينشمًا بعد الردة فاما مانفذ من تصرفاته قبل الردة فلابتغير حكمه بردته فوجود الردة في حكم تلك التصرفات كعدمها

#### ۔ ﴿ باب مزارعة الحربي ﴾ و

( قال رحمه الله) واذا دخل الحربي دار الاسلام بأمان فدفع اليه رجل أرضا له وبذرا مزارعة هذه السنة بالنصف فهو جائز والخارج بينهما على مااشــترطا لانه التزم أحكامنا في والمعاملات ما دام في ديارنا والمزارعة اجارة أو شركة وكل واحدة منهما معاملة تصح بين المسلم والحربي في هذه المدة لان الحول كامل لاستيفاء الجزية والكافر لا عكن من المقام في دارنا تمــام مدة استيفاء الجزية بغير جزية فيتقدم اليه في الخروج فان أقام سنة بعد ما تقدم اليه وضع عليه الخراج وجعله ذميا ولم يدعه يرجع الى دار الحرب ولو اشترى الحربي المستأمن أرضا عشريةأو خراجية فدفعها الى مسلم مزارعة جاز والخارج بينهما على ما اشترطا ويوضع عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله في أرضه الخراج ولا يترك أن يخرج الى دار الحرب بل مجمله ذميا لأن خراج الرؤس تبع لخراج الاراضي فاذا التزم خراج الارض كان ملتزما خراج الرأس أيضا والاختلاف بينه وبين صاحبيه رحمهمالله فيما اذا كانت الارض عشرية وقدتقدم بيانه فى كـتاب الزكاة فيما اذا كان المشترى ذميافكذلك اذا كان المشترى مستأمنا ولو دخل المسلم دار الحرب بامان فاشترى أرضا من أهل الحرب فدفعها الى حربى مزارعة أو أخذ المسلم أرض الحربي مزارعة بالنصف جاز لانه يماماهم ما دام في دار الحرب بالشركة والاجارة والزارعة لا يخرج منها \* ولو كان اشترط لاحدهما عشرون قفيزًا من الخارج جاز في قول أبي حنيفة ومحمد يآخذها من سميتله من الخارج والباقي الآخر ان بتي شيء وفي قول أبي يوسف المزارعة فاسدة والخارج لصاحب البذر وللآخر الاجر آذا أسملم وخرج الينا وهو بناء على أن العقود التي تفسد بين المسلمين كمقد الربا هل بجرى بين المسلم والحربي في دار الحرب وقد بيناه في كتاب الصرف والمزارعة بين المسلمين التاجرين في دار الحرب بمنزلتها في دار الاسلام لانهما مخاطبان باحكام الاسلام ومعنى الاحراز في مالهما قائم ومباشرتهما المزارعة في دار الحرب وفي دار الاسلام سواء فيما يصح ويفسد والمزارعة بين مسلم ناجر في دار الحرب وبين رجل أسلم هناك جائزة بالنصف وكذا بمشرين قفيزا من الخارج لاحدهما في قول أبي حنيفة خلافا لا بي يوسف ومحمد بمنزلة عقد الربابين التاجر في دار الحربوالذي أسلم هناك وبين اللذين أسلما ولم يهاجرا واذا اشترى المسلم أو التاجر أرضا في دار الحرب فدفعها الى حربى مزارعة بالنصف فلما استحصدالزرع ظهر المسلمون على تلك الدار فالزرع

والارض كلهما لمن افتتحها لان الارض وان كانت مملوكة للمسلم فهي بقعة من بقاع دار الحرب فتصير غنيمة لظهور المسلمين على الدار والزرع قبل الحصاد تبع الارض لاتصاله بهما ولهذا يستحق بالشفعة ولوكان الزرع حصد ولم يحمل من الارضحتي ظهروا على الداركانت الارض ونصيب الحربي من الزرع فياً للمسلم نصيبه من الزرع لان التبعية زالت بالحصاد وصارت كسائر المنقولات فنصيب الحربي من ذلك يصير غنيمة كسائر أمواله ونصيب المسلم لا يصير غنيمة كسائر أمواله من المنقولات والدليل على زوال التبعية حكم الشفعة فان الزرع المحصود لا يستحق بالشفعة وان لم يحمل من الارض ومن أيهما كان البذر فالجواب سواء وكذلك لو كان صاحب الارض هو الحربي والزارع هو المسلم فان كان الزرع لم يحصد فترك الامام أهلها وتركه في أيديهم يؤدون الخراج كما فعل عمر رضي الله عنه باهــل السواد كانت الارض لصاحبها أيهما كان والزرع بينهما على مااشــترطا لانالامام قرر ملكهما فيه بالمن وإذا جاز ذلك في حصة الحربي فني حصةاللسلم أولىولو دخل مسلمان دار الحرب بإمان فاشترى أحدهما أرضا فدفعها الى صاحبه مزارعة بالنصف فاستحصد الزرع ولم يحصد حتى ظهر المسلمون على الدار فالارض والزرع فيء لما قانا وأن ظهروا علينا بعد ما خصــد الزرع فالارض في، والزرع بينهما على ما اشترطا لانه منقول مشترك بين مسلمين في دار الحرب فلا يصير غنيمة بالظهور على الدار وان دفعها المسلم الى حربى مزارعة بالنصف والبذر من أحدهما بعينه والممل عليهما جميما فاخرجت الارض الزرع ثم أسلم أهل الدار وقد استحصد الزرع أولم بحصد جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله والخارج بينهما على الشرط وفي قول أبي يوسف رحمه الله الخراج لصاحب البذر وللآخر الاجر وهذا لان اشتراط عمل صاحب الارض مع الزارع في المزارعة أنما فسه المقد في دار الاسلام فاما في دار الحرب بين المسلم والحربي فهو على الخلاف الذي بينا ولو لم يسلم أهل الدار ولكن ظهر المسلمون على الدار كانت الارض وما فيها فياً ولا شي على صاحبه لاحدهما من أجر ولا غيره لان هذه المعاملة كانت في دار الحرب فلا يطالب أحدهما صاحبه بشيٌّ منه بمد ما ظهر المسلمون على الدار لان الارض أن كانت للحربي فقد صارب غنيمة وكذلك أن كانت للمسلم فلا يكون له أن يطالب صاحب باجرها ونفس الحربي تبدلت بالرق فلا تتوجه له المطالبة بالاجر على المسلم ولا للمسلم عليه وان تركهم الامام في أرضهم كما توك عمر رضي الله عنه أهل السواد

فهذا بمنزلة اسلامهم عليها لانه يقرر ملكهم في أراضيهم وحريتهم في رقابهم بالمن كما يتقرر ذلك بالاسلام لو أسلموا والمعاملة كالمزارعة في جميع ما ذكرنا وان كانت المزارعة في دار الحرب بين الحربين بالنصف أو باقفزة مسهاة من الخارج فاسلم أهل الدار قبل أن يحصد الزرع وقد استحصد أو بعد ما حصد جاز على ما اشترطا لانهما باشرا المقد حين لم يكونا ملتزمين لاحكام الاسلام وقد كان الخارج بينهما على مااشترطا قبل اسلامهما فيتاً كدملكهما بالاسلام ولو أسلم أهل الدار قبل أن يزرع ثم زرع كانت المزارعة فاسدة على شرط الاقفزة المساة والخارج لعباد المقد لا يتم من الجانبين قبل القاء البذر في الارض فالاسلام الطارئ قبل تمام المقد كالمقترن باصل المقد ولو كان زرع ثم أسلموا وهو بقل لم يسبل ثم عمل فيه بعد ذلك حتى استحصد كان فاسدا أيضا لان المقصود هو الحب والاسلام مااذا أسلموا بعد الاستحصادوهذا لان كل حال يجوز ابتداء عقد المزارعة فيها فاسلامهم في تلك الحالة لا يؤثر في المقد اعتبار الحالة البقاء محالة الا يجوز ابتداء عقد المزارعة فيها فاسلامهم في قلك الحالة لا يؤثر في المقد اعتبار الحالة البقاء محالة الا يتداء وما دام الزرع بقلاف فاسلامهم في تلك الحالة لا يؤثر في المقد اعتبار الحالة البقاء محالة الا يتداء وما دام الزرع بقلا فاسداء المزارعة فيه يصح فاذا أسلموا وكان المقد بشرط عشرين قفيزا فسد مخلاف ما بمد

### -ه ﴿ باب مزارعة الصبي والعبد ﴾ -

(قال رحمه الله) والعبد المأذون له في التجارة بمنزلة الحرفي المزارعة وكذلك الصبي الحر المأذون له في التجارة لانعقد المزارعة من عقود التجارة فأنه استئجار للارضأو للمامل أو هو عقد شركة في الخارج والتجارية عاملون به فالمأذون فيه كالحر البالغ فان زارع العبد انسانا فلم يزرع حتى حجر عليه مولاه فحيث كان للحر أن يمتنع عن المضى في المزارعة فلمولى العبد أن يمتنع منه ويحجر عليه وحيث لم يكن للمولى منع العبد منه ولا يبطل العقد بحجر المولى عليه لان منع المولى اياه بالحجر كامتناعه بنفسه وله أن يمتنع اذا كان البذر من قبل الآخر فكذلك منع المولى اياه بالحجر عليه وهذا لان الحجر يمتنع اذا كان البذر من قبل الآخر فكذلك منع المولى اياه بالحجر عليه وهذا لان الحجر المولى المقد اللازم في حالة الاذن ولا يمكن المولى من ابطاله وما لم يكن لازما فللمولى أن

يمتنع من النَّزامه بعد الحجر الا أنه اذا كان البذر والارض من العبد فحجر المولى عليه قبل الزراعة فله أن يمنع الزارع من الزراعة واذا أخذ العبد أرض الغير مزارعة ليزرعها ببذره ثم حجر المولى عليه فنفس الحجر منع منه للمزارعة وينفسخ العقد به لانصاحب الارض والبذر اذا كان هو العبد ففي القاء البذر في الارض اتلاف له وللمولى أن لا يرضى بذلك فما لم يمتنع المزارع من القاء البذر في الارض لا ننفسخ العقد واذا كان العبدهو المزارع سندره فبنفس الحجر فات المعقود عليه فان العبد لا علك البذر بعد ذلك بالقاعم في الارض ولا في منافعه بإقامة عمل الزراعة بدون أذن المولى فلهذا جمل نفس الحجر عليه فسخا للزراعة وكذلك الصي الحر يحجر عليمه أنوه أووصيه وكذلك المعاملة في الاستنتجار الا أن في المعاملة الحجر بعد العقد لا سطل العقد أمهما كان العامل لان المعاملة تلزم منفسها من الجانبين ولو لم محجر عليه وليكنه نهاه أو نهي مزارعه عن العمل بعد العقد أو نهاه عن العقد قبل أن يعقد كان نهيمه باطلا وله أن يمقه ويعمل وكذلك الصي لان هذا حجر خاص في اذن عام وهو باطل اذا نهاه عن العقد أو المضي عليه من غير أن يحجر عليه فاذا اشترى الصي التاجر أرضا ثم حجر عليه أبوه فدفعها مزارعة الى رجل بالنصف يزرعها سذره وعمله فالخارج للعامل وعليــه تقصان الأرض لان اذن الصي في زراعة الارض بعد الحجر باطل فكان العامل عنزلة الناصب فعليه نقصان الارض والخارج له وان لم يتمكن في الارض نقصان كان الخارج ينهما على الشرط استحسانا لان منفعة العبي في تصحيح العقد هنا فانهلو بطل لم يسلم لهشيء ولا محجر الصي عما تتمحض منفهته من المقود كقبول الهبة ولا يتصدق واحد منهما بشئ لان المقد لما صمح منه كان هو في ذلك كالبالغ أو المأذون ولوكان البذر من قبل الدافع كان الخارج للعامل وعليه غرم البذر في الوجهين جميعا أو نقصان الارض ان كان فها نقصان سواء أخرجت الارض شياً أو لم تخرج لان اذن الصي في الزراعة والقاء بذره في الارض باطل فيكون المزارع كالغاصب للارض والبذر منه فعليه غرم البذر ونقصان الارض والخارج له ويتصدق بالفضل لأنه حصل له بسبب حرام شرعا واذا دفع الحر الى العبد المحجور عليه أرضا وبذرا مزارعة بالنصف سنته همذه فزرعها فحصل الخارج وسلم العامل فالخارج بينهما على الشرط لانه استآجر العبد للعمل بالنصف الخارج وقد بينا أن العبد المحجور

عليه اذا أجر نفسه وسلم من العمل وجب له الاجر استحسانا وان مات في العمل فصاحب الارض والبدذر ضامن لقيمته لانه غاصب له بالاستعمال والزرع كله له سواء مات قبسل الاستحماد أو بعده لأنه علك العبد بالضمان من حين دخل في ضمانه فأنما أقام عمل الزراعة بعبد نفسه فالخارج كله له ويطيب له ذلك لانه ربي زرعه في أرض نفسه ولكونه غاصباللعبد لايتمكن الخبث في الزرع وان مات الصي الحر من عمل الزراعة بعد مااستحصد الزرع فالزرع بينهما على مااشترطا طيب لهما كما لو أسلم الصبي لان باستحصاد الزرع تأكدت الشركة بينهما فى الخارج والصي لا يملك بالضمان فانمات وجب على عاقلة صاحب الارض دية الصبى لكونه سبباً لاتلافه على وجه هو متعد فيه لا يتغير عج الشركة بينهما في الخارج مخـ لاف العبد وكذلك الحكيم في الماملة في النخيل والاشجار ولو كان البذر من العامل وهو حركان الخارج كله للمامل لانه نماء بذره اكتسبه بعمله والعبد في الاكتساب كالحر وأن كان محجورا فلا شي لرب الارض من تقصان ولا غميره ما لم يمتق لانه شرط بمض الخارج الصاحب الارض بعقده وذلك لا يصح من المحجور عليه حال رقه وأعازرع الارض تسليط صاحب الارض اياه على ذلك فلا يغرم نقصان الارض مالم يمتق العبد فأذا عتق رجم عليه رب الارض باجر مثل أرضه لانه كان شرط له نصف الخارج بمقابلة منفعة الارض وقد استوفى المنفمة وحصل الخارج ثم استحقه المولى فيكون عليه أجر مثل أرضه بعسد العتق ولا يرجع على الصي بشيُّ وأن كثر لأن التزامه بالمقد غير صحيح في حقه في الحال ولا بمد البلوغ وان مات المبدأو الصيفي عمل الارض لم يضمنه رب الارض لأنهما عملالانفسهما فلا يكون صاحب الارض مستمملا للمبد ولا متسببا لاتلاف الصي وان كمانت الارض لم مخرج شيأ فـ لا شيء على رب الارض من ضمان بذرهما ولا غيره لانهما محملا لانفسهما في القاء البذر في الارض ولم يكن من صاحب الارض عمل في مذرها تسببا ولا مباشرة واذا حجر الرجل على عبده أو ابنه وفي يده نخل فدفعه الى رجل معاملة بالنصف فالخارج كله لصاحب النخل ولا شئ للعامل لانهما شرطا للعامل نصف الخارج عقابلة عمله وذلك باطل من الصبي ومن العبد المحجور مالم يمتق فاذا عتق العبد كان عليه أجر مثل العامل لأن التزام العبدفى حق نفسه صحيح وقد استحق المولى الخارج بعد ماحصل الخارج واذا دفع العبد الهجورعليه أرضا مماكان في يده أو أرضا أخذها من أراضي مولاه الي رجل يزرعها ببذره

وعمله هذه السنة بالنصف فزرعها العامل فأخرجت زرعاكثيرا ونقص الزرع الارض فالخارج للمامل وعليه نقصان الارض لرب الارض لانه في حق المولي بمنزلة الغاصب الارض فان عقد المزارعة من المحجور عليه صحيح في حق المولى فان عتق المبد رجم المامل عليه بما أدى الى مولاه من نقصان الارض لانه صار مغرورا من جهة العبد عباشرته عقد الضمان والعبد يؤاخذ بضمان الغرور بعد العتق بمنزلة الكفالة "م يأخذ العبد من المزارع نصف ماأخرجت الارض لان المقد صح بينهما في حقهما فيكون الخارج بينهما على الشرط فاذا أخذ نصف الخارج باعه واستوفى من ثمنه ماغرمـه للمزارع فان كان فيـه فضل كان لمولاه لان ذلك كسب اكتسبه في خال رقه وما اكتسب العبد في حال رقه يقضي دينه منيه فان فضل منه شيُّ فهو للمولى وان قال المولى قبل أن يمتق العبد أنا آخذ نصف ماأخرجت الارض ولا أضمن العامل نقصان الارض كان له ذلك ان عتق العبد أو لم يمتق لا فالعقد كان صحيحا بين العبد والزارع وأنما امتنع بعوده في حق المولى لدفع الضرر عنه أو لانعدام الرضا منه به فيكون رضاه به في الانتهاء بمنزلة الرضا به في الابتداء وان كانت الارض لم تنقصها الزراعة شيأ فالخارج بين المولى والمزارع نصفان لان في تصحيح هذا المقدمنفمة للمولى وهوسلامة نصف الخارج له وانما كان يتنع صحته في حقه لدفع الضررولا ضرر هنا واذا دفع العبد المحجور عليه الى رجل أرضا من أرض مولاه وبذرا من بذر مولاه أو ما كان من تجارته قبل أن يحجر عليه مزارعة بالنصف فزرعها المزارع فأخرجت زرعا أولم تخرج وقد نقص الارض الزرع أولم ينقصها فللمولي أن يضمن المزارع بذره ونقصائه أرضه لان الزارع غاصب لذلك في حق المولى فأن اذن العبد المحجور عليه بالقاء البذر في الارض في حق المولى باطل فان ضمنه ذلك ثم عتق العبد رجم عليه المزارع بما ضمن من ذلك لاجل الغرور وكان نصف الخارج للعبد يستوفى منه ماضمن ويكون الفضل لمولاه وان شاء المولى أخذ نصف الزرع فكانله ولميضمن الزارع من البذر والنقصان شيأ لان المقد صحيح فيما بين المبد والمزارع ونماا كان لاينفذ في حق المولي لانمدام رضاه به فاذا رضي به تم المقد والله أعلم

- ١٠ الكفالة في الزارعة والمعاملة ١٥ -

(قال رحمه الله ) واذا دفع الرجل الى رجل أرضا له يزرعها هذه السنة بالنصف وضمن

له رجل الزراعة من الزارع فالضمان باطل لان المزارع مستأجر للارض عامل والمزارعة لنفسه الاان يكون العمل مستحقا لرب الارض عليه وانما يصح الضمان عا هو مستحق على الاصيل للمضمون له فاذا كان الضمان شرطا في المزارعــة فالمزارعة فاســـدة لانها استئجار للارض فتبطل بالشرط الفاسم وأن لم مجملاه شرطا في المزارعة صحت المزارعة والضمان باطلوان كان البذر من رب الارض جاز الضان والمزارعة في الوجهين جميما لان رب الارض مستأجر للعامل وقد صارت اقامة العمل مستحقة عليه لرب الارض وهو بما تجري فيه النيابة في تسليمه فيصم التزامه بالكفالة شرطا في العقد أو مقصودا بعد عقد المزارعة عنزلة الكفالة بالأجرة والتمن في البيع وان تعنت الزارع أخذ الكفيل بالعمل لانه التزم المطالبة بايفاء ما كان على الاصيل وهو عمل الزراعة فاذا عمل وبلغ الزرع ثم ظهر المزارع كان الخارج بينهما على مااشترطا لان الكفيل كان نائبًا عنه في اقامة العمل وللكفيل أجر مثل عمله ان كان كنفل بأمره لانه التزم العمل بأمره وأوفاه فيرجع عليــه بمثله ومثله أجر المثل كالكفيل بالدين اذا أدى وان كان الشرط على الزارع أن يعمل بنفسه لم يجز الضمان لان ماالتزمه العامل هنا لاتجرى النيابة في ايفائه وهو عمل المزارع بنفسه اذ ليس في وسم الكيفيل ابقاء ذلك فيبطل الضمان وتبطل المزارعة أيضا ان كان الضمان شرطا فيها والمماملة في جميع ذلك عنزلة الزارعة ولو كان الكيفيل كفل لوب الأرض يحصته مما يخرج الارض والبيدر من صاحب الارض أو من العامل فالكفالة باطلة لأن نصيب رب الارض من الزرع أمانة في بد المزارع سواء كان البذر من قبله أو من قبل رب الارض حتى لا يضمن ما ملك منه بنير صنعه والكفالة بالامانة لا تصخ عنزلة الكفالة بالوديمة أنما تصح الكفالة عاهو مضمون النسليم على الأصل ثم تبطل المزارعة ان كانت الكفالة شرطافيها والمعاملة في هذا كالمزارعة ولو كفل رجل لاحدهما عن صاحبه بحصته مما تخرج الارض ان استهلكها صاحبها فان كان ذلك شرطًا في أصل المزارعة فالمزارعة فاسدة وان لم يكن شرطًا فيها فالمزارعة جائزة والكفالة جائزة لأنها أضيفت الى سبب وجوب الضمان وهو الاستهلاك واضافة الكفالة الى سبب وجوب الضمان صحيحة الا أن هـ ندا دين بجب لأحـ دهما على صاحبـ لا بسبب عقد المزارعة وعقد المزارعة بين آئين بشرط أن يعطى أحدهما صاحبه كفيلا بدين آخر وجب له عليــه يكون صحيحا كمقد البيع على هــذا الشرط فاذا شرطا الكفالة في المزارعــة

فسدت الزارعة لهذا وان لم يكن شرطا فيها جازت الزارعة والكفالة فان استهلك المضمون منه شيأً ضمنه الكفيل ويأخــذ به الطالب أمهما شاء واذا كانت المزارعة فاســـدة والبذر من قبــل العامل وضمن رجل لصاحب الارض حصته ممسا تخرج الارض فالضمان باطل لانه مع فساد المزارعة لايستحق صاحب الارض شيأ منالخارج والكفالة عاليس عضمون على الاصل باطل ولا يؤخه الكفيل باجر مثمل الارض لأنه لم يضمنه وأنما ضمن الطمام وأجر مثل الارض دراهم فلا يجوز أن يجب عليـه بالكفالة غير ماالتزمه واذاكان الاجر للمامل أو لرب الارضكر حنطة بعينها لم يكن لصاحبه أن سيعه قبل القبض لان الاجرة في الاجارة عنزلة الموض في البيم وما كان بعينه من العروض المستحق بالمبيع لا مجوز بيعه قبل القبض فان هلك بعد العمل أو استهلكه الذي في بديه كان عليه أجر المثل لان بهلاكه قبل التسليم فات القبض المستحق بالعقد فيفسد العقد ولزمه رد مااستوفي في تحكمه من المنفعة وقد تعذر عليهرده فيلزمه أجر مثله واذاكان الشرط بعض الخارج في المزارعة والمعاملة فاستحصد الزرع ولم يحصد أو بلغ التمر ولم بحرزتم باع أحــدهما حصته قبل أن يقبضها جاز سِمِه لانحصته أمانة في مد الآخر كالوديمة فينفذ تصرفه فيهاقبل القبض وان هلك فلا ضمان على واحد منهما لان هلاك الامانة في بد الامين كهلا كها في بد صاحبها وان استهلكها أحدهما ضمن نصيب صاحبه لانه استهلك ملكا تاما مشتركا بينهما فيضمن نصيب صاحبه جبرانا لما أتلف من ملكه والله أعلم

#### ـه ﴿ باب مزارعة المريض ومعاملته ﴾ ح

(قال رحمه الله) واذا دفع المريض أرضه الى رجل مزارعة يزرعها ببذره وعمله على أن الخارج بينهما على كذا فزرعها فأخرجت زرعا كشيرا واجر مشل الارض أكثر من نصيب صاحبه أضمافا وعليه دين يحيط بماله وأجر الارض ثم مات والمزارع أجنبي أو أحد ورثته ونقصان الارض أكثر من أجر مثلها فالخارج بينهما على مااشترطا ولا شئ للعامل من الاجر والنقصان لان تصرف المريض حصل فيما لاحق فيه لفرمائه ولا لورثته وهى منه الارض التي توجد في حياته فان حق الورثة انما يتعلق بما يتصور بقاؤه بعد موته وحق الفرماء انما يتعلق بما يتمن صاحب البذر

أرضه ولم يشترط عليه عوضا بمقابلة منافعها لم يعتبر ذلك من ثلثه وكان ذلك منه في مرضه وفي صمته سواء فكذلك أذا دفيها مزارعة بجزء يسير من الخارج وفي تصرفه محض منفمة للفرماء والورثة وهوسلامة مقدار المشروط بمقابلة الارض من لزرع لهم ولولا عقدالمزارعة ماسلم لهم ذلك واذا ثبت صحة تصرفه وكان عمل العامل في الارض باذن صحيح فلا يلزمه شي من نقصان الارض ولو كان البذر من صاحب الارض وسمى للعامل تسمة أعشار الخارج ولادين على المريض ولا مال غير الارض والطمام فاله ينظر الى الزرع يوم خرج من الارض وصار له قيمة كم يساوي تسمة اعشاره فان كان مثل أجر الارض أو أقل منه فلما قام عليه وسقاه حتى استحصيد صار أكثر من أجر مثله وأكثر من ثلث مال رب الارض فللمزارع تسعة أعشار الخارج فان كانت قيمة تسعة اعشاره حين خرج أكثر من أجر مثل المزارع فقام عليه وسقاه حتى استحصد صار أكثر من أجر مثله وأكثر من ثلث ما ترك الميت فأبي الورثة أن يجيزوا أخذ الزارع من حصته من الخارج أجر مثله وثلث ما ترك وصية له ان لم يكن من ورثته والباقي لورثة صاحب الارض لان صاحب الارض استأجر العامل عا جمل له من الخارج واعا يصير المزارع بانجامه شريكا في الخارج حين ثبت الخارج فاذا كانت قيمة مانبت مثل أجر مثله أوأقل لم تمكن في تصرفه محاباة فيقدر ثم ملك المزارع في نصيبه بمقد صحيح ثم الزيادة بمد ذلك أنما حدثت على ملك صحيح له فلا يمتبر ذلك من ثلث مال الميت فأمااذا كانت قيمته حين نبت أكثر من أجر مثله فالزيادة على مقدار أجرالمثل محاباة له والمحاباة لاتسلم الامن الثاث بعد الدين فبتى الثابت كله موقوفا على حق المريض فيثبت حقه في الزيادة الحادثة فيه فلا يسلم للمزارع من جميع ذلك بعد مااستحصد الزرع الا مقدار أجرمثله وما زاد علي ذلك الى تمام المشروط له يكون وصية فيعتبر من ثلث ماله فيحتاج هنا الى معرفة شيئين أحدهما ان عمل المزارع وان لم يكن مالا متقوما فبالعقد يتقوم بمقدار أجر المثل ولا وصية في ذلك القدر من المشروط له كما لواستأجر المريض أجير العمل آخر له بل أولى لان هناك أســـتأجره بما كان حاصلاً له لا بعمله وهنا استأجره بمال يحصــل أو يزداد بممله وألثاني آنه يمتبر قيمة حصته حين يصير للزرع قيمة لاحين نبت لآنه يكون تمليكا منه نصيبه بعوض والتمليك انما يجوزنى الزرع بمدما يصمير متقوما كالتمليك بالبيع وهو وان صار شريكا فيما نبت والكنه يحتاج الى قيمة نصيبه ليقابل ذلك باجر مثله وما ليس بمتقوم

لا عكن معرفة قيمتــه فيمتبر أول أحوال امكان التقوم فيه كاحــد الشريكين في الجنين اذا أعتق نصيبه وهو موسر يضمن لصاحبه قيمة نصيبه ممتبرا عايمد الانفصال قال وأنما هذا مثل رجل استأجر في مرضه رجلا ليخدمه سنته مجارية له يمينها لامال له غيرها فدفهااليه وخدمه الرجل السنة كلها وولدت الجارية وزادت في بدنها ثم صارت تساوي أكثر من أجر مثل الرجل ثم مات المريض فان كانت قيمتها يوم وقعت الاجارة وقبضها الاجيرمثل أجر مثله أو أقل كانت له نزيادتها لانه لا محاباة فيها ولا وصية وانما اعتبرت قيمتها وقت القبض لأن الاجرة قبل استيفاء المنفعة لاتملك منفس المقد وأنما تملك بالقبض وأن كانت قيمتها ومئذ أكثر من أجر مثله فاله يعطى الاخر منهامقدار أجر مثله وثلث ماترك الميت بمدذلك من الجارية وولدها وصية له وبرد قيمة البقية على الورثة لانه عكن فيها معنى الوصية بطريق المحاباة فلا تكون سالمة للاجير وتبقى موقوفة على حق المريض فيثبت حقه في الزيادة متصلة كانت أو منفصلة فلا يسلم للاجير منها الا مقدار أجر مثله وثلث التركمة بعد ذلك منها ومن ولدها بطريق الوصية وفيا زاد على ذلك يلزمه رده الا أنه تسذر الرد لمكان الزيادة الحاصلة في بده بعد ماعلكما فرد قيمة الزيادة «فان قيل أعا علكما بالقبض محكم سبب فاسد فينبغي أن يرد عينها مع الزيادة \* قلنا لا كذلك بل كان السبب صحيحا تومئذ لان تصرف المريض فيما يحتمل النقص بمد نفوذه يكون محكوما بصحته ثم ينقض بمد موته مايتمذر تنفيذه والمقصود من هذا النقص دفع الضرر عن الورثةوذلك محصل برد قيمة الزيادة عليهم ولولم يكن في رد العين الاضرر التبعيض على الاجـير لكان ذلك كافيا في تحول حقهم الى القيمة وأن كان المزارع وارث المريض كان الجواب كذلك الا أنه لاوصية له لقوله عليــه الصلاة والسلام لاوصية لوارث فان كانت قيمة نصيبه أجر مثل المزارع أو أقل حين نبت الزرع وصارت له قيمة فجميع المشروط سالم له وان كان أكثر من أجر مثله فانما يسلم له من الخارج مقدار أجر مثله حين استحصد الزرع والباقي كله ميراث عن الميت وان كان المزارع أجنبيا وعلى الميت دين يحيط عاله كان المزارع أسوة الغرماء فأنما يثبت له من الحصة فى الزرع على ما تقدم ذكره حتى اذا لم يكن من قيمــة حصته حين صار متقوما زيادة على أجر مثله فقد صبح تسمية حصته له في الكل والزيادة الحادثة بعد ذلك تكون زيادة على ملكه الا أن عين ذلك لاتسلم له لان المريض لا يملك تخصيص بعض الفرماء بقضاء الدين

الا بائما اشتريمنه ما تكون ماليته مثل ماأعطاه من الثمن لانه يدخل في ملكه مالقوم مقام ما خرجه في تعلق حق الغرماء به وذلك لا يوجد به فلهذا لا يختص العامل به ولكن لما ثبت حقه بسبب لا محاباة فيه ولا تهمـة كان هو أسوة الغرماء في تركته وان كانت حصته أكثر من أجر مثل عمله فانما يضرب مع الغرماء في الخارج عقدار أجر مثل عمله حييت استحصد الزرع لإن ما زاد على ذلك كان وصية له ولا وصية مع الدين وكذلك مسئلة الجارية هو أسوة الغرماء فيما ثبت له فيها على الوجسه الذي بينا من الفرق بينما اذا كمانت قيمتها حين قبضها مثل أجر مثله في خدمته أو أكثر من ذلك ولا تشبه الزارعة في هذا المضاربة فان الريض لو دفع الى رجـل ألف درهم مضاربة على ان للمضارب تِسمة أعشار الربح وربح عشرة آلاف أتممات المريض وأجر مثل المضارب في عمله مائة درهم فان الورثة بأخذون رأس المال والباقي بينهم وبين المضارب على الشرط ولاينظر فى هذا الى أجر مثله لان هناك رأس المال قد رجع الى ورثته والربيح بمال لم يكن لرب المال ولا يتعلق به حق ورثته وغرمائه ( ألا ترى ) انه لولم يشترط شيئا من الربح لنفسه بأن أقرض المال منه كان صحيحا فني اشتراطه بعض الربيح لنفسه منفعة غرمائه وورثته والبذر في الزارعة ليس برجم الى رب الارض وأنما يكون جميم الخارج بينهما فيكون تصرف المريض فيما تملق به حق غرمائه وورثته ولو كان يرجع الى صاحب البذر رأس ماله ويكون ما بقي بينهما لكنا نجوز ذلك أَيْضًا كما نجوزه في المضاربة \* فان قيل بنبغي أن ينظِّر الى قيمَة البذر وتقابلَ ذلكباجر مشله ولا ينظر الى قيمة الخارج \* قلنا أنما ينظر الى قيمة ما يوجيه للمزارع بمقابلة عمله وهو لا يوجب له شيئًا من البذر أنما يوجب له حصته من الخارج فلهذا ينظر الى قيمة ما يوجبه له والى أجر مثله واذا دفع الصحيح الي مريض أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة سذره فما خرج منها فهو بينهما نصفان فزرعها المريض بدر من قبله ليس له مال غيره فأخرجت زرعاً كشيرا ثم مات من مرضه فانه ينظر إلى حصة رب الارض مما أخرجت الارض يوم صار الزرع متقوما كم قيمته لانالمريض استأجر الارض هنا عا أوجب لصاحبها من الحصة فان كانت حصته يومئذ مثل أجر مثل الارض أو أقل فان الخارج بينهما على الشرط لانه لاوصية فيها ولا محاباة وقدتم ملك رب الارض في نصيبه ثم الزيادة حادثة بعد ذلك على ملكه وهذا لآنه قابض لنصيبه باتصاله بأرضه أو بكونه في بدأمينــه لان الزارع أمين في نصيب رب

الارض ولهذا لوأصاب الزرع آفة لم ينرم له شيئا وان كانت حصة بومنذأ كترمن أجر مثل الارض نظر الى حصته يوم تقم القسمة لانه تمكن معنى الوصية هنا بطريق المحاياة فيثبت حق المريض فما يحدث من الزيادة فاعالعطي رب الارض منها مقدار أجر مثل أرضه وثلث تركة الميت مما بقي بطريق الوصية وكذلك ان كان رب الارض أحد ورثته الا آنه لاوصية له فلا يأخذ الا قدر أجر مثله من الخارج يوم تقع القسمة في الموضع الذي تتمـكن فيه الوصية ولوكان غير وارث وعلى الميت دين يحيط بماله كان الجواب كـذلك الا آنه أسوة الغرماء بما ثبت له من ذلك فان المريض لم يدخل في ملكه ما يقوم مقام ما أوجبه له في تعلق حق الغرماء به فيبطل تخصيصه اياه بذلك ويكون هو أسوة الغرماء عا ثبت له ولو كان الذي عليه دين أنر في مرضه مدى محق رب الارض لان حقه ثبت بسبب لاتهمة فيه فيكونهو عنزلة غريم الصحة نقدم حقه على المقر له في المرض الا أنه لاوصية له مالم نقض الدين لان الدين مقدم على الوصية وان كان واجباباقراره في المرض لكونه أقوى من الوصية (ألا ترى)ان الدس يمتبر من جميع المال والوصية من الثاث واذا دفع المريض كخلا له معاملة بالنصف فقام عليـــة العامل ولقحه وسقاه حتى أثمرتم مات رب النخيل ولا مال له غير النخيل وثمره فانه منظر الى النمر يوم طلع من النخل وصاركفري وصارت له قيمة فان كـان نصف قيمته مثل أجر العامل أو أقل فللعامل نصف الثمر وان كان أكثر من أجر مثله نظر الى مقدار أجر مثل المامل يوم تقع القسمة فيمطى العامل ذلك وثلث تركة الميت بما بقي من حصته وصيةً له الا أن يكون وارثا فلا وصية لهوهذا لان المريض استأجرالعامل عا شرطله من الثمر وانما يصير شريكا في الثمر بمد طلوعه وأنما يمكن تقوعها حين تصير لها قيمة فلهذا يعتبر قيمة حصته عند ذلك واذا كان على المريض دين يحيط عاله فان كانت قيمة النصف من الكفرى حين طلمت مثل أجره ضرب مع الغرماء بنصف جميع التمر لانه لا محاباة هنا ولا وصية فتكون الزيادة حادثة على ملك تام له الا أن تخصيصه اياه بقضاء حقه يبطل فيكونهو أسوة الغرماء بنصف جميع النمر وان كانت قيمة نصفه أكثر من أجر مثله ضرب معهم في التركة بمقدار أجر مثله لتمكن الوصية هنابطريق المحاباة ولو دفع الصحيح الى المريض تخلاله ساملة على أن للمامل جزأ من مائة جزء ومما يخرج منه فقام عليــه المريض باجرائه وأعوانه وسقاه ولقحه حتى صار تمرا ثم مات ولامال له غيره وعليه دين ورب النخل من ورثته وأجر مثل ذلك العمل

أكثر من حصته فليس له الا ماشرط له لان المريض أنما تصرف هنا فيما لاحق فيه لغرمائه ولورثه وهو منافع بدنه (ألا ترى) أنه لوأعانه مهذه الاعمال ولم يشرط لنفسه شيئامن الخارج كان ذلك صحيحًا منه ففي اشتراطه جزأ من الخارج بمقابلة عمله وانقل منفعة غرمائه وورثته ولو دفع المريض الى رجل زرعاً له في أرض لم يستحصد أوكفري في رؤس النخيل أو ثمرا في شجر حين طلع ولـكنه أخضر ولم يبلغ بمد على أن يقوم عليه حتى يبلغ بالنصف فقام عليه المامل حتى بلغ ثم مات صاحب الشجر والزرع ولم يدع مالا غيره فانه ينظر الى حصة العامل وم قام عليه فزاد في مده لانه انما يصير شريكا عند ذلك فان المعاملة انجاب الشركة فما محصل بعمله وأول أحوال ذلك حين تظهر زيادة من عمله فان كانت قيمته أكثر من أجر مثــله كان له من حصته مقدار أجر مثلة وقت القسمة وثلث التركة بطريق الوصية وكذلك أن كان أحد ورثته الا أنه لاوصية له وان لم يكن من ورثسه وكان على الميت دين محيط عاله ضرب المامل بما ثبت له من ذلك على ما وصفنا مع الفرماء ولا وصية له وهذا في التخريج وما تقدمذكره سواء واذا استأجر المريض رجلا يخدمه هذه السنة بجارية بمينها فلماوقمت الإجارة لم يخدمه حتى زادت الامة وكانت قيمتها يوم وقمت الاجارة مثل أجر مثل الاجير فخدمه السنة كلما ودفع اليه الجارية فولدت عند الاجير ثم مات المريض ولا مال له غيرها فللاجير من الجارية وأولادها مقدار أجر مثله والثلث مما يبقى بطريق الوصية لانه لم علكها بنفس العقد قبل استيفاء المنفعة فما زاد يكون على ملك المريض وتجمل هذه الزيادة كالموجودة عند العقد فيتمكن معنى الوصية بهذا الطريق حين سلم الجارية اليه بعد استيفاء الخدمة وحدوث الزيادة فانما السالمله منهاومن أولادها مقدار أجر مثلهءوضاءن الخدمة والثلث بما يبقى بطريق الوصية أعطى وصية من الجارية فان بقي شئ كان له من أولادها في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله بناء على أصله أن في تنفيذالوصية الجارية أصل والاولاد تبيع على مأنبينه في الوصايا ان شاء الله تمالى ويقال له أد قيمة مابقي دراهم أودنا نيرا ورد الجارية وولدهاويكون لك أجر مثلك في مال الميت لانه يلحقه عيب التبعيض ولم يكن هو راضيا بذلك فيكون له أن بردها بالميب ولكن اذا ردها بطلت الوصية بالمحاباة له لان ذلك كانفضمن العقد وقد بطل العقد بالرد وان أبي أن يردها أعطى الورثة قيمة ما بتي لازالة المحاباة ودفع الضرر عن الورثة وبرد القيمة يندفع الضرر عنهم وثبوت الخيار له في الرد لهــذا المعني أيضا وهو آنه يلزمه زيادة لم

يرض بالنزامها فيكونله أن يردما لذلك ولو كانت الجارية حين وقمت الاجارة دفعها المريض الى الاجير فلم يخدم الاجير حتى زادت في بده وصارت قيمتها أكثر من أجر مثله ثم خدمه بعد ذلك حتى تمت السينة ومات المربض ولم يدع ما لا غيرها وقد ولدت الجارية أولادا فالجارية وجميم أولادها للاجيرلانه بالقبض قدملكها وليس فيها فضل فتم ملكه في جميمها لانمدام المحاباة ثم الزيادة حدثت على ملك تام له فيكون سالماً له وكذلك أن كان الاجير أحد ورثته الا أن يكونولدا أو زوجة فرد الجارية وولدها فيكون بينهم ميراثا لان استئجار الولد والزوجة على الخدمة لا يجوز ولا يستوجبون الاجر بهذا المقد فتثبت هي في مد الاجير بسبب باطل فمليه أن يردها مع الزيادة بخلاف المزارعة والمعاملة لان الولد والزوجة في ذلك العمل كسائر الورثة فانه غير مستحق عليهما دينا كخلاف الخدمة وان لم يكن من ورثته وكان على الميت دن محيط عاله فان كانت الجارية لافضل فيها عن أجر مثله يوم قبضها الاجير قسمتهي وولدها بين الغرماء وبينه ويضرب في ذلك الاجير بقيمتها وقيمة ولدها لانه لا محاباة في تصرفه هنا ولكن فيـه تخصيص الاجير بقضاء حقه من ماله وذلك برد لحق الغرماء الا ان الولد حدث على ملك صحيح له فلهذا ضرب مع الغرماء بقيمتها وقيمة ولدها فما أصابه كان له في الجارية وما أصاب الغرماء قيل له أد قيمة ذلك الى الغرماء دراهم أو دنائير لان حقهم في المالية لا في العين وباداء القيمة يصل اليهم كمال حقهم ويندفع عنه ضرر التبعيض فان أبي ذلك بيعت الجارية وولدها فتسم الثمن بينه وبيين الغرماء يضرب الفرماء بدينهم ويضرب الاجير بأجر مثله لانه حين أبي ذلك تعذر ردها بسبب عيب التبعيض أو بما لحقسه من زيادة مال لم يوض بالتزامه بمقد المماوضة والاجرة اذا كانت بمينها فردت بالعيب ينفسخ العقد وتبقى المنفعة مستوفاة بحكم عقد قد أنفسخ فيكون رجوعه باجر مثله فالهذا يضرب باجر مثله وفي هذا نوع اشكال فأن الزيادة المنفصلة المتولدة بعد عام الملك عنم الرد بالعيب فيبق أن لا يكون له أن لا يردها ولكن يغرم للغرما. قيمة الزيادة دراهم أو دنانير وعكن أن يقال الزيادة اعاعنم الرد اذا لم بجب ردها مع الاصل فأنه لا يجوز أن يسلم بغير عوض بعد رد الاصل وهذا لا يوجد هنا فان حق الغرماء ثابت في الزيادة كما هو ثابت في الام لانه ان لم يثبت حقهم فيه باعتبار صحة السبب وخلوه عن المحاباة فقد ثبت حقهم فيه ببطلان تخصيص الاجير بايفاء حقه مراعاة لحقهم وأن كان في قيمة الجارية يوم قبضها الاجير فضل عن أجر مثله وكانت قيمتها يوم وقعت

الاجارة مثل أجر الاجر الا ان الاجر لم يخدم المريض حين قبض الجارية يضرب الاجير في الحارية وولدها عقدار أجرمثله فما أصابه كان له في الجارية وولدها وقيل له اد قيمة ما أصاب الغرماء فان أبي بيمت الجارية وولدها واقتسموا الثمن يضرب فيه الاجير بأجر مثله لانه لم يملكها منفس العقد وانما علكهابالقبض وعند القبض لما كانت قيمتها أكثر من أجر مثله نقيت موقوفة على حق المريض لتمكن الوصية فيها بطريق المحاباة فلهذا كان التخريج على ماقال واذا استأجر الرجل في مرضه رجلا مخدمه بجارية قيمتها ثلمائة درهم وأجر مثل الاجير في خدمته مائة درهم فخدمه الاجير حتى أثم الخدمة وقبض الجارية ثم مات المريض ولا مال له غيرها فالاجير بالخيار ان شاء أخذ الجارية كلها وأعطى الورثة أربمة اتساع قيمتها وان شاء نقض الاجارة وردها على الورثة لان المريض حابي تقــدر ثلثيها حين كان أجر مثله مثل قيمة ثلثها والمحاباة وصية فالاتنفذ الافي مقدار الثلث فاحتجنا الى حساب لثلثيه ثلث وذلك تسعة فثلثها وهو ثلاثة يسلمله ومن الثلثين يسلم لهالثاث بينهما وعليه ازالة المحاباة فيما وراء الثلث وذلك في أربمة انساع قيمتها فاذا اختار ذلك فقد وصل الى الورثة كمال حقهم وثبوت الخيار له في المقد لما لحقه ونالزيادة وان نقض الاجارة وردها كان له في مال الميت أجر مثله مائة درهم وثباع الجارية حتى يستوفى دينه والباقى للورثة وقد بطلت الوصية بالمحاباة حين اختار نقض العقد ولا يشبه هــذا ما وصفت لك قبله من المزارعة والمعاملة اذا كأن فيها محاياة فان هناك انما يسلم له مقدار أجر مثله والثلث مما يبقى بطريق الوصية ويرد الفضل واذا قال أعطى قيمة الفضل لم يكن له ذلك لان الخارج من الزرع والثمار يحتمل ألتبعيض فلا يتضرر هو برد الفضل على الورثة فلهذا لايكون له أن ينقل حق الورثة من العين الي القيمة ولو كـان أجر مثل الاجير يوم وقعت الاجارة ثلثمائة درهم فدفع اليــه المريض الجارية وخــدمة الاجير جميم السنة ثم ماتالمريض وقد زادت الجارية في مدنها أو في السمرأو ولدت في يد الاجير قبل موت المريض بعد ما كملت السنةأو قبلأن تكمل وعلى المريض دين كثيرفان الجارية بزيادتها وولدها بينهم يضرب الاجير في ذلك بقيمتهاوقيمة ولدهايختصمون وتضرب الغرماء بدينهم لانه لامحاباة هنا فكانت الجارية وولدها للاجير الا أن تخصيص المريض اياه بقضاء حقه من مأله يرد بعد موته فالمذا ضرب هو بقيمتها وقيمة ولدها يوم يختصمون في أصاب الاجير كان له من الجارية وولدها لان حقه في عينها وما أصابالفرماء قيل للاجير أدَّ قيمته

دراهم أو دنا نير الى الغرماء لان حقهم في المالية فان أبي أخذت الجاربة وولدها وبيما فضرب الاجير في الثمن باجر مثله والغرماء مدينهم لان العقدقد أنفسخ حين أخذت من مده وانتقض قبضه فيها بسبب سابق على قبضه ولوكانت الجارية لم تزد ولم تلد ولكنها نقصت في السمر عند الاجير حتى صارت تساوى مائة والمسئلة محالما فلا ضمان على الاجير في نقصانها لان تقصان السمر فتور رغائب الناس فيها ولامهتبر بذلك في شيِّ من عقود الماوضات ويضرب الغرماء فى الجارية بدينهم والاجير نقيمتها وهي مائة درهم لانتخصيصه الاجير نقضاء حقه مردود بعد موته ثم ما أصاب الاجير فهو له من عينها وما أصاب الفرماءقيل للاجيراعطهم قيمة ذلك لان حقهم في المالية فان أبي بيعت الجارية وضربالاجير في نمنهاباجر مثله ثلثما ئة درهم لان العبقد قد انفسخ بانتقاض قبضه فيها فأعا يضرب هو باجر مثله والغرماء بدينهم مخلاف الاول فهناك لم نتقض قبضه فيها فأنما يضرب تقيمتها لذلك وأن نقصت في البدن حتى صارت تساوي مائة درهم فان قيمة الجارية يوم قبضها الاجيروهي ثلمائة بين الاجير وبين الغرماء فما أصاب الفرماء ضمنه لهم الاجير في ماله وتسلم له الجارية وليس له أن يردها لانها مخات في ضمانه يوم قبضها على وجمه التملك بممقد المعاوضة وقد تعيبت في يده بالنقصان الحاصل في مدنها فلا علك أن يردها للميب الحادث ولكن يغرم للغرماء حصتهم من ماليتها يوم دخلت في ضمانه ولو دفع الريض تخلاله معاملة الى رجل بالنصف فاخرج النخل كفرى يكون نصفه مثل أجر العامل أو أقل فقام عليه وسقاه حتى صارتمرا يساوى مالا عظيما م صار حشفا قیمته أقل من قیمة الكفرى يوم خرج تم مات المريض وعليه دين فان ماله يقسم بين الغرماء والعامل يضرب فيه العامل بقيمة نصف الحشف فقط فما أصابه كان له في حصته من الحشف وما أصاب الغرماء بيع لهم في دينهم ولا ضمان على العامل بالنقصان هنا لآنه كان أمينا في الخارج فالزيادة انما حصلت في عين هي أمانة بغير صنعه وتلفت بغير صنعه فلا يضمن شيأ منهاً لاحد مخلاف ماسبق وانمــا هــذا عنزلة ولد الحاربة في المســئلة الاولي التي ولدت في بد الاجـير أو مات أو حـدث به عيب لم يضمنه الاجير لان الزيادة حدثت من غير صنعه وهلكت كذلك فلا تكون مضمونة عليه وأن كان هو ضامنا للاصل ولو كان الميت لادين عليه والمسئلة محالها كاذللمامل نصف الحشف وللورية نصفه ولا ضمان على العامل فها صار من ذلك حشفا لانه لو تلف الكل من غير صنع العامل لميضمن لهم شيأفاذا صار حشفا أولى أن لايضمن لهم النقصان والله أعلم بالصواب

#### - ﴿ بَابِ الوكالة في الزارعة والمماملة ﴿ وَ-

(قال رحمه الله) واذا وكل الرجل الرجل بأرض له على أن بدفعها مزارعة هذه السنة فدفعها مزارعة بالثاث أو أقل أو بأكثر فهو جائز لان الموكل حين لم خص على مقدار من الخارج فقد فوض الامر فيه الى رأمه فبأى مقدار دفعها مزارعة كان ممتثلا لامره محصلا لمقصوده الا أن يدفعها بشئ يعلم أنه حابى فيه بما لايتغابن الناس في مثله فحينتذ لايجوز ذلك في قول من يجنز المزارعة لان مطلق التوكيل عندهم تقيد بالمتمارف فان زرعها الزارع فخرج الزرع فهو بين المزارع والوكيل على ما اشترطا لاشئ منه لرب الارض لأنه صار غاصبا مخالفا وغاصب الارض اذا دفيها مزارعة كان الزرع بينه وبين المدفوع اليه على الشرط ولرب الارض أن يضمن نقصان الارض في قول أبي يوسف الاول وهو قول محمدر حمهما الله انشاء الوكيل وان شاء المزارع فان ضمن المزارع رجع على الوكيل به لانه مغرور من جهته وفي قول أبي يوسف الآخر يضمن المزارع خاصة لانه هو المتلف فأما الوكيل فغاصب والعقار عنده لايضمن بالفصب ثم يرجع المزارع على الوكيــل للفرور فان كان حابي فيــه بما يتغان الناس في مثله فالخارج بين الزارع ورب الارض على الشرط والوكيل هو الذي قبض نصيب الموكل لانه هو الذي أجر الارض وانما وجب نصيب رب الارض بمقده فهو الذي يلى قبضه وليس لرب الارض أن يقبضه الا وكالة من الوكيل فان كان رب الارض أصر الوكيل أن يدفعها مزارعة ولم يسم سنة ولاغيرها جاز للوكيل أن يدفعها مزارعة سنته الاولى فان دفعها أكثر من ذلك أو بعدهذه السنة ولم يدفع هذه السنة لم يجز في الاستحسان وفى القياس بجوز لان التوكيل مطلق عن الوقت ففي أى سنة دفعها وفى أى مــدة دفعها لم يكن فعله مخالفًا لما أمره الموكل به فجاز كالوكيل بأجارة الدور والرقيق ولكنه استيحسن وقال دفع الارض مزارعة يكون فيوقت مخصوص من السنة عادةوالتقييد الثابت بالمرف في الوكالة كالثابت بالنص فاذا دخله التقييدمن هذا الوجه يحمل على أخص الخصوصوهو وقت الزراعة من السنة الاولى كالوكيل يشتري الاضحية يتقيد بأيام الاضحية من السنة

الاولى مخسلاف أجارة الدور والرقيق فأنها لأنختص بوقت عرفا فراعي فيها مطلق الوكالة انما المزارعة نظير التوكيل باكراء الابل آتى مكة للحج عليها فأنها تختص بايام الموسم في السنة الاولى لان هذا يكون في وقت مخصوص من كل سنة عرفا فيحمل على أخص الخصوص وهو وقت خروج القافلة من السنة الاولى خاصة ولوكان البذر من رب الارضكان هذا أيضاعلى أن مدفعه عانتنان الناس فيه لانهذا توكيل بالاستئجار فان صاحب الارض يكون مستأجرا للعامل والتوكيل بالاستثجار كالتوكيل بالشراء فأنما ينفذعلي الموكل اذاكان يغبن يسمير ورب الارض هو الذي يلى قبض حصته وليس للوكيل قبضها الا باذله لان رب الارض هنا ما استحق نصيبه بعقد الوكيل بل بكونه نماء مذره فان دفعه الوكيل عا لانتغابن الناس فيه كان الخارج بين الوكيل والمزارع على الشرط لانه بالخلاف صار غاصبا للارض والبذر فيكمون عليــه ضمان مثل ذلك البذر للموكل فان تمـكن في الارض نقصان بالزارعة فلرب الارض أن يضمن النقصان أمهما شاء في قول أبي نوسف الأولوهو قول محمدلان المزارع متلف والوكيل غاصب فان ضمن المزارع رجم به على الوكيل للفرور ولا يتصدق الزارع بشي مما صار له في هذه المسئلة ولا في المسئلة الاولى ولكن الوكيل يأخذ مثل ماغرم من نقصان الارض وبذرا مثل الذي غرم ويتصدق بالفضل لان الخبث تمكن في تصرف الوكيل حين صار كالفاصب فعليه أن تتصدق بالفضل وأنما بدفعها الوكيل مزارعة هنا أيضا في المسئلة الأولى خاصة استحسانا فان دفعها بعد مضى تلك السنة فهو مخالف غاصب للارض والبذر والحَرَج فيه ما بينا في الفصل الاول واذا وكل رجلًا بأن يأخذ له هذ. الارض مزارعة هذه السنة على أن يكون له البذر من قبل الموكل فللوكيل أن يأخذها بما يتغاس الناس فيه وان أخذها عما لابتغان الناس فيه لم يجز على الموكل الا أن برضا به ويزرعهاعليه لأنه وكيل بالاستثجار فهو عنزلة الوكيل بالشراء فلا ينفذتصرفه بالغبن الفاحش على الموكل الا أن برضا به وزراعة الموكل بمد العلم بما صنع الوكيل دليــل الرضا به فهو كصريح الرضا فان زرعها الموكل فحصل الخارج كان الوكيل هو المأخوذ بحصة رب الارض يستوفيه منه الموكل فيسلمه اليه لأن رب الارض استحق ذلك بالشرط والوكيل هو الذي شرط له ذلك فان أخذ ذلك رب الأرض من الموكل بغير محضر من الوكيل مرى الوكيال لوصول الحق الى مستحقه وان كان الوكيل أخذها بمالا يتغابن الناس فيه وهو لم يخبره بذلك حتى زرعها الموكل وقد

أمره الوكيل بزراءتها كان الخارج للمزارع على الوكيل ولرب الارض أجر مثل أرضه مما أخرجت الارض لان الوكيل استأجرها عاسمي من الخارج وقد حصل الخارج ثماستحق الموكل فيكون لرب الارض على الوكيل اجر مثل الارض مما أخرجت الارض لان ذلك من ذوات الامثال ولا شي للوكيل على الموكل لأنه هو الذي أمره نزراعتما وقد كان استئجاره نافذا عليه فالتحقت هذه بأرض مملوكة له دفعها الي غيره وأمره أن يزرعها من غير أن يشترطعليه شيآ وان كان الوكيل دفع اليه الارض ولم يأمره نزراعتها ولم يخبره بما أخــذها به فالخارج للمزارع لانه عاء مذره وتصرف الوكيل عالايتغان الناس فيه لم ينفذ عليه ولا شي لرب الارض على الوكيل هنا لان الزارع عنزلة الغاصب حين زرعها بنير أمرالوكيل ومن استأجر أرضا فنصبها غاصب وزرعها لم يكن لرب الارض على المستأجر أجرها مخلاف الاول فان هناك الوكيل أمر الزارع بزرعها فيجمل عنزلة ما لو زرعها تنفسه فيلزمه اجر مثلها لصاحبها تم على الزارع هنا نقصان الارض لرب الارض لانه زرعها بنير اذن صاحب الارض على وجه الفصب ولا يرجع به على الوكيل لات الوكيل لم يفره بل هو الذي اغتر حين لم يسأل الوكيل ولم يستكشف حقيقة الحال ويتصدق الزارع بالفضل لأنه ربي زرعه في أرض غيره بسبب خبيث واذا لم يبين الوقت للوكيل هنا فهو على أول سنة وأول زراعة استحسانا ولو كان وكله بأن يأخذ له أرض فلان و بذرا مزارعة فانأخذها بما تنفاين الناس فيه جاز ورب الارض هو الذي نقبض نصيبه من الزرع لانه علك نصيبه بكونه غاء مذره لا يشرط الوكيل له ذلك بالمقد وان أخذ بما يتغامن الناس فيه لم يجز على الموكل الا أن برضي به لانه وكله بان يؤاجره وذلك تقيد عا تنمان الناس فيه عند من يجبز المزارعة فان عمل المزارع في جميم ما ذكرنا فجصل الخارج فهو بينهما على الشرط وانكان الوكيل أخــذه بما لايتغان الناس فيه من قلة حصة الزارع وأمر المزارع فعمل ولم سين ذلك له فالمزارع متطوع في عمله في القياس والخارج كله لرب الارض وفى الاستحسان الخارج بينهما على الشرطوجه القياس ان تصرف الوكيل بالغبن الفاحش لم ينفذ على الموكل معينا في اقامة العمل وجه الاستحسان انه أنما لا ينفذ تصرف الوكيل على الموكل فبقى الموكل بالغبن لدفع الضرر عن الموكل والضرر هنا في امتناع نفوذ التصرف عليه لانه اذا نفذ تصرفه عليه استحق ما شرطله من الخارج وان قل ذلك واذا لم ينفذ لم يستحق شيأ على أحدعقا بلة عمله وهو نظير القياس والاستحسان فى العبد

اذا أجر نفسه في عمل وسلم من ذلك العمل فان كان الموكل لم يسم للوكيل الوقت فهو على أول سنة وزراعه استحساناً فان مضت السنة قبل أن يأخذ ثم أخذ لم بجبر الموكل على العمل فان رضي به وعمل كان بينهما على الشرط بمنزلة ما لو أخـــذ أرضا وبذرا لهزرعها وآذا دفع الرجل الى الرجل نخلا ووكله بأن يدفعها معامله هذه السنة أو لم يسم له وقتا فهذا على أول سنة للمرف فان دفعه بما تنفاس الناس فيه جاز وصاحب النخل هو الذي يلي قبض نصيبه لآنه عللك ألتمر علكه النخل لابالممقد الذي باشره الوكيل فان دفعه عالانتفاس الناس فيمه فالخارج لصاحب النخل لآنه وكله باستثجار العامــل فلا سفذ تصرفه بالغبن الفاحش على الموكل وللعامل اجر مثمله على الوكيل لانه استأجره ببعض الخارج وقد حصل الخارج واستحقه رب النخل فيستوجب الرجوع باجر مثله ولو وكله بأن يأخذ نخلا بعينه فأخذه عا يتغان الناس فيه جاز على الشرط وصاحب النخل هو الذي يلى قبض نصيبه لانه علمكه يسبب تولده من نخله وان أخذه عا لايتغان الناس فيه من قلة نصيب العامل لم يلزم العامل ذلك الآ أن يشاء فان عمله وقد علم نصيبه منسه أو لم يعلم كان له نصيبه الذي سمى له أما اذا علم به فلوجو ددلالة الرضا منه بالاقدام على العمل بعد العلم محقيقة الحالوأما اذالم يعلم به فهو استحسان لما فيه من المنفعة للمامل فانه لو لم يبفذ تصر فهعليه لم يستوجب شيآ واذا أمره أن ياخذ له نخلا معاملة أو أرضا مزارعة أو أرضا وبذرا مزارعة ولم يعين شيأ من ذلك لم يجز لان الوكيل عاجز عن تحصيل مقصود الموكل مع هـذه الجهالة المستتمة فان العـمل يختلف باختلاف النخل والاراضي على وجه لايمكن أن يوقف فيه على شيُّ معلوم واذا أمره بأن بدفع أرضه من ارعة أو أن بدفع نخله معاملة الى رجل ولم يمين الرجل جاز لان دفع الارض مزارعة بمنزلة اجارتها ومن وكل غيره بأن يؤاجر أرضه مدة معلومة جاز وان لم ببين من يؤاجرها منــه لان المعقو▪ عليه منفعة الإراضي وهي معلومة لاتختلف باختلاف المستوفي وكذلك في المعاملة مقدار العسمل قد صار معلوما مبيان النخل على وجه لايختلف باختلاف الماملولو أمره بأن يدفع أرضه هذه مزارعة فأعطاها رجلا وشرط عليه أن يزرعها حنطة أو شميرا أو سمسها أو ارزا فهو جائز لان دفع الارض مزارعة لهذه الاشياء متعارف فمطلق التوكيل ينصرف الى هذه الاشياء كاما والوكيل يكون ممتثلا أمره في جميع ذلك وكذلك الو وكله أنْ يأخذُ له هذه الأرضوبذرا معها مزارعة فاخذها مع بذر حنطة أوشميرا أو غير ذلك من الحبوب جاز ذلك على الموكل لانه وكله ليؤاجره في عمل الزراعة وهو في جميع ذلك متعارف فمطلق التوكيل ينصرف الىجميع ذلك ولووكلهأن يأخذ لههذه الارض مزارعة فأخذها من صاحبها للموكل على أن يزرعها حنطة أوشرط عليه شميرا أوغيره لم يكن له أن نزرع الاماشرط عليه رب الارض لان الوكيل اذا امتثل أمره كان عقده كعقد الموكل منفسه وهو لوأخذ أرضامزارعة ليزرعها حنطة لم يكن لهأن يزرعها غير الحنطة لانصاحب الارض انما رضي بأن يكون أجر أرضه الحنطة فلا يملك المستأجر أن محولها الى غيره ولو وكله بأن بدفع أرضاً له مزارعة هذه السنة فأجرها ليزرع حنطة أو شعيرا بكر من حنطة وسط أو بكر منشمير وسط أو سمسم أو أرزأو غير ذلك مما تخرجه الارضفذلك جائز استحسانا وفي القياس هو مخالف لان الموكل أنما رضي بالمزارعة ليكون شريكا في الخارج وقد أتى بغير ذلك حين أجرها باجرة مسماة ولكنه استحسن فقال قد حصل مقصود الآمرعلي وجه يكون أنفع له لانه لودفعها «زارعة فلم يزرعها أو أصاب الزرع ان لم يكن لرب الارض شي ً وهنا تقرر حق رب الارض دينا في ذمة المستأجر اذا تمكن من زراعتها وان لم نزرع أو أصاب الارض آفة ومتى أثى الوكيل بجنس ماأمن به وهو أنفع للآمر مما نص عليــه لم يكن مخالفا واذالم يكن مخالفا كان عِقسده كعقد الموكل منفسه فللمستأجر أن نزرع مامداله والتقييد بالحنطة أو الشمير غير مفيد هنا في حق رب الارض فانه لاشركة له في الخارج مخلاف الدفع مزارعة وان أجرها لدراهم أو ثياب أو نحوها مما لايزرع لم يجز ذلك على الموكل لانه خالف في الجنس فرب الارض نص على أن يدفعها مزارعة وذلك اجارة الارض بشئ تخرجه الارض فاذا أجرها الوكيل بشئ لاتخرجه الارض كان مخالفا في جنسمانص عليه الموكل فهو بمنزلة الوكيل بالبيم بالف درهم أذا بأع بالف دينار لاينفذعلي الموكل بخلاف مااذا باعه بالنى درهم وكذلك ان أمرهأن بدفعها هذهالسنة مزارعة فىالحنطة خاصة فأجرها بكر حنطة وسط جاز ويزرعها المزارع مابداله من الزراعات مما يكون ضرره على الارض مثل ضرر الحنطة أو أقل منها لان تسمية رب الارض الحنطة معتبرة في معرفة مقدار الضرر على الارض به وهو لم مخالفه في الجنس حمين سمى الآخر كر حنطة وسمط وان أجر بغير الحنطة صار مخالفا للموكل في جنس ماسمي له من أجر الارض فلا ننفذ تصرفه عليه ولو وكله أن يدفعها مزارعة بالثلث فدفعها على ان لرب الارض الثلث جاز لان حرف

الباء يصحب الاعواض ورب الارض هو الذي يستحق الخارج عوضاعن منفعة أرضه فكان هذا عنزلة التنصيص على اشتراط الثاثلة فانقال رب الارض اعاعنيت أن للمزارع الثاث لم يصدق لازما مدعيه مخالف الظاهر الا أن يكون البذر من قبله فيكون القول قوله حينئذ لان الزارع هو الذي يستوجب الخارج ءوضا عن عمله بالشرطولو وكله أن يدفعها مزارعة بالثلث فأجرها من رجل بكر حنطة وسط مخالف لان رب الارض هنا نص على ما هو منافع أرض وهو ثلث الخارج وقــد أجرها بغير ذلك ثم هنا انص على الشركة في الخارج والاجارة بكر من حنطة ليس فيها معنى الشركة فكان هــذامخالفة في الحنس في المقد الذي أمره به فان زرعها المستأجر كان الخارج للمزارع وعليه كر حنطة وسط للمؤاجر لان الؤاجر صار عاصيا للارض ولرب الارض أن يضمن تقصان الارض أن شاء الزارع وان شاء الوكيل في قول أبي بوسف الاول وهو قول محمد رحمهما الله لان الوكيل غاصب والمزارع متلف فان ضمنهاالمزارع رجع بها على الوكيل لأجل الغرور ويأخذالمؤاجر من الكر الذي أخرجته الارض ماضمن ويتصدق بالفضل لآنه كسب خبيث وان وكله بان يؤجرها بكر حنطة وسط فدفعها مزارعة بالنصف على أن نزرعها حنطة فزرعها فهو مخالف لان مأتى به أضر على الموكل مماأس، به لانه أمره بعقد تتقرر به حقه في الاجر اذا تمكن المستأجر من الانتفاع بها وان لم ينتفع ولانه نص على اجارة محضه وقد أتى بعـقد الشركة فكان مخالفاوتفريم هذه كتفريع الاولى ولووكله أن يأخذ هذه الارض مزارعة فاستأجرها الوكيل بكر حنطة لم بجز على الآس لان ما أتى به أضر عليه لانه ألزمه الكر دينا في ذمته عند تمكنه من الزراعة وان لم نزرع وهو ما أمره بذلك فلا ينفذ تصرفه عليه الا.أن برضي به ولو وكله بان يأخذها له مزارعة مالثلث فأخذها الوكيل على أن يزرعها المزارع ويكوب للمزارع ثلث الخارج ولرب الارض ثلثاه لم مجزهذا على المزارع لان الكلام الذي قاله الزارع أنما نقع على أنَّ لرب الارض الثلث لما بينا أنَّ ربِّ الأرض هو الذي يستحق الخارج عوضًا عن منفعة الارض فما يصحبه حرف الباء يكون حصته من الخارج وقد أتى بضده ولو كان أمره أن يأخذ الارض والبذر والمسئلة محالها جاز ذلك على الزارع لآن المعقود عليه هنا هو عمل العامل وهو الذي يستحق الخارج بمقابلة عمله فاذا شرط الثلث له كان ممتثلا أمره ولو وكله أن يدفع نخله هــذا معاملة بالثلث فدفعها على أن الثلثين للعامــل لم يجز ذلك على رب

النخيل لأن العامل هو الدي يستحق الخارج بالشرط فأنما ينصرف أمر رب النخيل مهذا اللفظ الى اشتراط الثلث له ولو وكله أن يأخذ له نخل فلان هذه السنة معاملة بالثلث فأخذه على ان الثلثين لرب النخل جاز عليه لما قلنا ولو وكله أن يأخذ هذه الارض هذه السنة وبذرا معها مزارعة فأخذ الوكيل البذر والارض على ان الخارج كله لرب الارض وعليه للمزارع كر حنطة وسط فهذا جائز كان البدر من حنطة أو من غييرها لان ماباشره من العقد أنفع للموكل فانه يستوجب الاجر بتسليم النفس وان لم يستعمله أو أصاب الزرع آفة وان شرط الآخر دراهم أو متاعا بعينــه لم بجز وانما اســـتحسن اذا شرط له شيئا بمــا تخرجه الأرض أن أجره لما بينا في الفصل الاول ولو أمره أن يأخذها له بالثلث والمسئلة بحالها لم يجز في شيء من ذلك لأنه نص على عقد الشركة في الخارج هنا ولانه لا مدرى أن ثلث الخارج يكون مشـل ماشرط له من الاجر أو أقل أو أكثر ولو وكله أن يأخذ هــذا النخل معاملة فأخذه على ان الخارج لصاحب النخل وللعامل كر من تمر فارسي عليه جازلانه اشترط له أفضل مايخرج من النخل وهذا العقد أنفع له من الوجه الذي قلنا وان كان شرط له كرا من دقل جيد نظر في النخل فان كان ذلك دقلا جاز وان كان فارسـيا لم يجز ذلك على المامل بمنزلة مالو شرط له كرا من حنطة أو شميرأودرهماوذلك لاينفذ عليه الاأن برضي به لان تميينه النخل في المماملة يكون تنصيصا على أن يكون أجره من جنس مايخرج ذلك النخل ولو وكله بأن يأخذ له نخـل فلان معاملة بالثلث فأخذه بكر تمر فارسي جيــد لم يلزم المامل الا أن يشاء لانه لايدري لعل الثاث أكثر مما شرط له فان كان يعلم ان الثاث يكون أقل من ذلك فهو جائز لانه متيقن بتحصيل مقصوده فان قيل قد قلتم انه أمر بعقد الشركة بهذا اللفظ وما أتى به من الاجارة غير الشركة قلنا نم ولـكن الاسباب غير مطلوبة بعينها بل بمقاصدها فأعًا يمتبر اختلاف السبب اذالم يعلم بأنه حصل مقصوده الذي نص عليه على وجه هو أنفع له فاما اذا علمنا ذلك يقينا فلا معنى لاعتبار الاختلاف في السبب فلهذا ينفذ تصرفه عليه والله أعلم

- ﴿ بَابِ الزيادة والحط في الزارعة والماملة ١٨٥٠ -

أظير البيع والاجارة وقد بينا أن الزيادة هناك تصع حال قيام المقود عليه على وجه يبطل التداء العقد ولا يصح بعد هلاك المقود عليه والحط صحيح بعد هلاك المعقود غليه لان الحط اسقاط محض وفي الزيادة معنى التمايك فكذلك في المزارعة والماملة وأذا تماقد الرجلان مزارعة أو معاملة بالنصف وعمل فيها العامل حتى حصل الخارج ثم زاد أحدهما الاخر من نصيبه السدس وحصل له الثلثين ورضى بذلك الآخر فان كان ذلك قبل استحصاد الزرع ولم يتناهى عظم البسر جاز لان المداء العقد بينهما في هذه الحالة يصمح مادام المعقود عليه محيث يزداد بممل العامل فتصح الزيادة أيضا من أيهما كان لصاحبه وان كان بمد استحصاد الزرع وتناهى عظم البسر فان كان الزائد صاحب النخل وصاحب البذر في المعاملة فهو باطل لأن التداء المقد بينهما في هذه الحالة لا يصح فكان عمني الزيادة في الثمن بمد هلاك المقو دعليه ومذا لازالمقد قد أتهي فلا عكن اسناد الزيادة على سبيل الالتحاق باصل المقد وهي في الحال هبة غمير مقسوم فلا يكون صحيحا وان كان الآخر هو الزائد فهو جائز لانه يستوجب بالشرط فيكون هـذا منه حطا لازيادة فان كان شرط بمقابلة عمـله نصف الخارج ثم حط ثلث هـذا النصف واكتني شاث الخارج والحط بعـد هلاك المعقود عليه صحيح وكذلك ان كان صاحب الارض ألذي لا بذر من قبله هو الذي زاد صاحب البذر لانه يستوجب بالشرط عقابلة منفعة أرضه فيكون هذا منه حطا لازيادة واذا اشــترطا الخارج في المعاملة والزارعة نصفين واشترطا لاحدها على صاحبه عشرين درها فسدت المزارعة والمأملة من أيهما كان البذر أو الشرط لتضمن هذا العقد شراء العدوم أو الجمع بين الشركة في الخارج والاجرة دينا في الذمة عقابلة عمل العامل أو منفعة الارض أم الخارج كله لصاحب البذر في المزارعة واصاحب النخل في الماءلة همذا هو حكم فاسد الزارعة والماملة وكذلك لو زاد أحدهما صاحبه عشرين قفيزا الاأن هدذا الشرط يؤدي الى قطع الشركة بينهما في الخارج مع حصول الخارج وهو مفسد للمقد والله أعلم

ــه ﴿ بَابِ النَّكَاحِ وَالصَّلْحِ مِنَ الْجَنَايَةِ وَالْخَلْمِ وَالْعَتَقُ وَالْمَكَانَّبَةِ فِي المزارعة والمعاملة ﴾ و

(قال رحمه الله) واذا نزوج الرجل امرأة بمزارعة أرضه هـذه السنة على أن يزرعها بندرها وعملها فاخرج فهو بينهما نصفان فالنكاح جائزوالمزارعة فاسدة لاشتراط أحد العقدين

في الاجر والزارعة كالبيع تبطل بالشروط الفاسدة والنكاح لايبطل هكذا قال ابراهيم النكاح يهددم الشرط والشرط يهدم البيع وعلى قول أبى يوسف التسمية صحيحة وصداقها أجر مثل نصف الارض وعلى قول محمد رحمه الله التسمية فاسدة ولهامهر مثلها الا أن مجاوز ذلك باجرمثل جميع الارض فحينئذ لها أجرمثل جميع الارض لان التزوج بذل منفعة الارض عقابلة نصف الخارج وبمقابلة نصفهافان المشروط لهاعلى الزوج المثالنكاح ونصف الخارج لانالبذر من قبلها فأنما تنوزع منفعة الارض عليهما باعتبارالقيمة كما هو قضية القابلة وأصف الخارج مجهول أصلا وجنسا وقدرا فكان مايقابل البضع من منفعة الارض مجهولا أيضا جهالة التسمية ومثل هذه الجهالة تمنع صحة التسمية فيكون لها مهر مثلها كما لو تزوجها يثوب الا أن يتيقن بوجود الرضا منها يكون صدافها منفعة جميع الارض لانها لما رضيت به عقابلة سنين كانت تمقابلة أحدهما أرضا فلهذا لايجاوز بالصداق أجر مثل جميمالارض وأبو يوسف يقول الانقسامين البضع ونصف الخارج باعتبار التسمية لأباعتبار القيمة فيتوزع نصفين كاهو قضية المقاسمة بين المجهول والمملوم بمنزلة مالوأوصى بثلت ماله لفلان وللمساكين كان لفلان نصف الثلث فهنا أيضا يكون الصداق منفعة نصف الارض والنفعة مال متقوم في حكالصداق فتصحالتسمية ويلزم نسليم منفعة نصف الارض الها وقد عجز عن ذلك لفساد المزارعة فيكون لها اجر مثل نصف الارض فان طلقها قبل الدخول مها كان لها في قول أبي توسف رحمه الله نصف المسمى وهو ربع اجر مثل الارض وفي قول محمد رحمه الله لها للنفقة لفساد التسمية وان زرعت المرأة زرعاً فأخرجت الارض شيأ أولم تخرج فجميع الخارج للمرأة لانه نما، بذرها وعليها في قياس قول أبي يوسف نصف أجر مثل الارض ولاصداق لها على الزواج لانها استوفت منفعة جميع الارض ونصف ذلك صداقها والنصف الاآخر استوفته بحكر مزارعة فاسدة فعليها أجر مثل نصف الارض وعند محمد رحمه الله عليها أجر مشل جميع الارض فيتقاصان ويترادان فضلا ان كان وان كانالبذر من قبل الزوج فتزوجها على أن دفع أرضا وبذرا مزارعة بالنصف والمسئلة بحالها فالنكاح صحيح والمزارعة فاسدة وللمرأة مهر مثلها بالغا ما بلغ عنسدهم جميما لان الزوج شرط لهما نصف الخارج بمقابلة البضع وبمقابلة العمل والخارج مجهول الجنس والقدرووجود أصله على خطرفلم يصح تسميته صداقا فكان لها مهر مثلها بالفاماً بلغ وهو الاصل في هذا الجنس انهمتي كان المشروط عُقابلة البضع بعض

الخارج فالتسمية فاسمدة عندهم جميما ومتى كان المشروط منفعة الارض أو منفعة العامل بمقابلة البضم فني صحةالتسمية اختلاف كما بينا حتى لو تزوجهاعلى أن يأخذ أرضها ليزرعها سذره وعمله بالنصف فللمرأة مهر المثل بالاتفاق لان الزوج شرط لمما نصف الخارج بمقابلة بضمها ومنفعة الارض ولو تزوجها على أن يأخذ أرضها وبذرا معها مزارعة بالنصف فالمسئلة على الاختلاف لانها شرطت عمل الزوج عقابلة بضعها ونصف الخارج فيكون الصداق نصف عمل الزوج في قول أبي يوسف كما بينا ولو تزوجها على أن دفع اليها تخلا معاملة بالنصف فلها مهر مثلها لان الزوج شرط لها نصف الخارج عقابلة بضمها وعملها ولو تزوجها على ان دفعت اليه نخلا معاملة بالنصف فالمسئلة على الخلاف لان الزوج التزم العـمل عقابلة بضعها ونصف الخارج فهذه ست مسائل في النكاح وست اخرى في الخلع على هـذه الصورة فالمرأة في الخلع عنزلة الزوج في النكاح لان بذل الخلع عليها له فني كل موضع ذكرنا في الذكاح أنه يكون لها صداق مثلها فغي الخلع بجب عليها رد المقبوض لان البضم لا يتقوم عند خروجه من ملك الزوج وانما يقوم باعتبار رد المقبوض وكذلك هذه المسائل الست في الصلح من جناية العهد الا أن في كل موضع كان الواجب في النكاح صداق مثلها فني الصلح من دمالعمد الواجب الدية لان مذل النفس هو الديةعند فساد التسمية قي الصلح عنزله مهر المثل في النكاح وأما كل جناية ليس فيها قصاص أو جنابه خطا وقمت على الصلح عنها عقــدة مزارعة أو معاملة نحو ما وصفنا فان العقد في جميع ذلك فاسدبالانفاق وارش الجناية واجب لان هذا صلح عن مال على مال فيكون عنزلة البيع يبطل بالشرط الفاسد كما تبطل المزارعة فاشتراط كل واحد من العقدين في الآخر نفسد كل واحد منهما فأ ما العتق على شرط الزارعة في جميع هذه الوجوه فعلى العبد فيه قيمة نفســه بالغا ما بلغت لان المولى أنما يزيل عن ملكه في المتق مالا متقومافمند فساد التسميه يكون رجوعه نقيمة العبدكما لو أعتق عبده على خمر ولا يدخل هنا الخلاف بين أبي نوسف ومحمد رحمهما الله على قياس جمل المتق اذا كان شيآ بمينه فاستحق أو هلك قبل القبض لان هناك التسمية كانت صحيحة وهنا أصل التسمية فاسد فيكون هذا نظير العتق على الخر وأما الكتابة على نحو ذلك فالكتابة فاسدة مع المزارعة والمعاملة لان المكتابة لا تصبح الا بتسمية البدل وهو عقد محتمل للفسخ عنزلة البيسم فاشتراط كل واحد من المقدين في الآخر بفسدهما جميما فان عملها المكاتب عتق ان خرج

شئ أو لم يخرج اذا كان محمله محل آخر بان كان المولي صاحب النخل أو صاحب الارض والبذر لانه أو في العمل المشروط عليه بمقابلة رقبته ومع فساد التسمية يترك العتى بايفاء المشروط كما لو كاتبه على خر فأدى الحر ثم للمكاتب على مولاه أجر مثله وللمولى عليه رقبته فان كانت قيمة رقبته أكثر من أجر المثل فعليه ان يؤدي الفضل وان كان أجر مثله أكثر من قيمة رقبته لم يكن على مولاه شيء لانه نال العتى بمقابلة ما أو في من العمل فلا يتمكن استرداد شيء منه واسترداد بدله كاسترداده شمفي الكتابة الفاسدة المولى أحق بمنافعه فلا يتقوم عليه منافعه الا بقدر ما يحتاج اليه المكاتب وذلك مقدار قيمة رقبته واذا كان محل المسكاتب محل المستأجر بان كان البذر من قبل المكاتب لم يعتى وان زرع الارض وحصل المخارج لان الجمل هذا بعض الخارج وهو مجهول اللون والجنس والقدر ومثل هذه الجهالة تمنع المتى وان أدى كما لو كاتبه على ثوب ثم الخارج كله في يد العبد هذا الى ان يرده المولى ويقا واذا رده المولى رقيقا كان الخارج للمولى باعتبار انه كسب عبده لا باعتبار انه مشروط في الكتابة فالهذا لا يعتق العبد به والله أعلى

# - المامل أو بنير أمر م الارض والنخل فيها بامر العامل أو بنير أمر ،

(قال رحمه الله) واذا دفع الى رجل أرضا وبذرا على أن يزرعها هذه السنة بالنصف فبذره العامل وسقاه فلما نبت قام عليه رب الارض بنفسه وأجرائه وسقاه حتى استحصد بفير أمر المزارع فالخارج بينهما نصفان ورب الارض متطوع فيما صنع لان الشركة بينهما قد انعقدت في الخارج حين بذره العامل وسقاه وصار العقد بحيث لا يملك رب الارض فسخه فاقامة العمل بعد ذلك كاقامة أجنبي آخر ولو عمل أجنبي آخر فيها كان متطوعاً فيما صنع والخارج بين رب الارض والمزارع على الشرط فكذلك اذا فعمل رب الارض ذلك فان كان استأجر لذلك فعمل أجيره كممله وأجر الاجير عليه لانه هو الذي استأجره ثم رب الارض انما عمل فيما هو شريك فيه فلا يستوجب الاجر على غيره ولو كان المزارع بذر البذر فلم ينبت ولم يسقه حتى سقاه رب الارض بنير أمره فنبت فلم يزل يقوم عليه ويسقيه البذر فلم ينبت ولم يسقه حتى سقاه رب الارض بنير أمره فنبت فلم يزل يقوم عليه ويسقيه حتى استحصد فالخارج لرب الارض والمزارع متطوع في عمله ولا أجر له وهو القياس ولكنا نستحسن أن يجمل بينهما على مااشترطا ومجمل رب الارض متطوعا فيما عمل وجه القياس ان نستحسن أن يجمل بينهما على مااشترطا ومجمل رب الارض متطوعا فيما عمل وجه القياس ان

رب الارض استرد الارض والبذر قبل المقادالشركة بينهما لانالشركة بينهما في الخارج لافي البذر وعجرد القاء البذر في الارض وكونه في الجوالق سواء ولو أخــذ رب الأرض البذر وزرع نفسه كان الخارج كله اليه لانه صار مستردا في حال هو علك فسخ الزارعة في تلك الحالة فكذلك اذا استرده بعد الالقاء في الارض قبل السقي وجه الاسـتحــان أن سبب الشركة في الخارج القاء البذر فيقام هذا السبب قام حقيقة الشركة ببيان الزرع ( ألا تري) أنه نقام مقامه في لزوم العقد حتى لايملك رب الارض فسخه بعد ذلك قصدا ومنع المزارع من العمل فيكون هذا منه أعالة للمزارع أو عمله فيما هو شريك فيه فيبكون الخارج بينهما على الشرطكما في الفصل الاول وهو نظير مااستشهد به لو أن رجلا بذر أرضا له فلم ننبت حتى سقاه رجل فنبت كان الزرع الذي سقاه في القياس عنزلة من غصب بذراً وزرعه وفي الاستحسان الزرع اصاحب الارض والذي سقاه ممين له وهذا لانه بعد الزراعة يكون اذنا لكل واحد منهما في سقيه والقيام عليه مستعينا به دلالة فينزل ذلك منزلة أمره اياه بذلك نصا بخلاف ما قبل الزراعة فله تدبير في تقدم عمل الزراعة وتأخير مواختيار ما نزرعه في كل أرض فلا يكون هو آمر للفاصب بان يزرع بذره في أرضه فيكون الفاصب عاملا لنفسه فكذلك في مسئلة المزارعة بعد ما بذره المزارع هو كالمستعين بصاحب الارض في سقيه والقيام عليه فكانه أمره بذلك نصا فيكون رب الارض عاملا له لا لنفسه ولو بذره رب الارض ولم يسقه ولم ينبت حتى سقاه المزارع وقام عليه حتى استحصد فالخارج بينهما على مااشترطا أما اذا كان ذلك بامر اازارع فهو غير مشكل لانه لو بذره وسقاه كان معينا للمزارع فاذا بذره ولم يسقه أولى وأما اذا كان بغير أمره فلان عجرد القاءالبذر في الارض لم بحصل الخارج وأنما حصل بالسقى والعمل بعد وقد باشره المزارع فيكون الخارج بينهما على الشرط وهذا الفعل من رب الارض محتمل مجوز أن يكون على طريق الفسخ منه لعقد المزارعة وبجوزأن يكون على وجه النظر لنفسه وللعامل كيلا يفوت الوقت لاشتغال المزارع بعمل آخر أو لمرض حل به وبالاحتمال لاينفسخ العقد فلهذا كان الخارج بينهما على الشرط ولو أخذه رب الارض فبذره في الارض وسقاه فنبت ثم انالمزارع يقوم عليه ويسقيه حتى استحصد فالخارج لرب الارض والمزارع متطوغ في عمله ولا أجر له لانه قد اســـتحكم استرداد رب الارض حين بذره وسقاه حتى نبت من حيث ان بالنبات تحصل الشركة

في الخارج ولم يوجد من جهة المزارع ليكون شريكا في الخارج فأنما نبت الخارج كله على ملك رب الارض وانفسخ به عقد المزارعة فصار كان لم يكن ثم المزارع بالعمل بعد ذلك بغير أمره متطوع فلا يستوجب عليه الاجر وان كان البذر من قبل المزارع فبذره ولم يسقه حتى سقاه رب الارض وقام عليه حتى استحصد فالخارج بينهما على الشرط استحسانا وكذلك لو بذره رب الارض ولم يسقه حتى سقاه المزارع وقام عليه حتى استحصد فالخارج بينهما على الشرط ولو بذره رب الارض وسقاه حتى نبت ثم قام عليه المزارغ وسقاه فالخارج كله لرب الارض وهو ضامن لمثل ماأخذ من البذر والمزارع متطوع في عمله لأنه كان غاصبا لما أخذ من البذر وقد استحكم ذلك بنباب الخارج على ملكه فكانت زراعت في هذه الارض وقى أرضله أخرى سوأء فيكون الخارج كله له والمزارع متطوع لانه عمل في زرع غيره بغبر أمره واذا دفع الى رجل نخلا له معاملة بالنصف فقام عليه العامل وسسقاه وحفظه فليا خرج طلمه أخذه صاحب النخل بغير أمر العامل وقام عليه وسقاه ولقحه حتى أدرك الخارج فهو بينهما على ما اشترطا لان الشركة قد تأكدت مخروج الطلع فيكون رب النخل بمـــد ذلك ممينا للعامل في النخل عنزلة أجنبي آخر بمينه ولا أجر لصاحب النخل في تلقيحه وعمله لانه متبرع فيمه لم يأمره العامل به ولو كان العامل حين قبض النخل أخذه صاحبــه بغير أمره فسقاه وقام عليه حتى طلم طلعه تم قبض منه العامل فلقحه وسقاه وقام عليه حتى صارتمرا فجميع ما خرج لصاحب النخل ولا شيء للعامل منه لان الشركة أنما تنعقد بينهما تخروج الطلع وحين خرج لم يكن وجد من العامل عمل فيه لا حقيقة ولا حكما فيكو ذالخارج كله على ملك صاحب النخل تم لا يتغير ذلك بعمل العامل بل هو فيما عمل كاجنبي آخر ولو كان صاحب النخل قبضه وسقاه وقام عليه فلم مخرج طلمه حتى قبضه العامل بغير أمر صاحبه فسقاه وقام عليه حتى خرج طلعه ثم لقحه وقام عليه حتى صارتمرا فالخارج بينهما على الشرط لما بينا ان الشركة أنما تنمقد عندحصول الطلع وقدوجدالعمل من العامل عند ذلك على الوجه الذي اقتضته المعاملة فيصير الخارج مشـ تركا بينهما كما في مسئلة المزارعة بل أولى لان هناك رب الارض والبذر علك فسخ العقد قصدا قبل القاء البذر في الارض وهنا لا علك ثم هناك لا يجعل رب الارض مستردا فيما أقام من العمل ويجعل النجارج بينهما على الشرط فهنا أولى وفي جميه ع هذه المسائل لو كان رب الارض والنخل فعل مافعل باس العامل والزارع كال الخارج

بينهما على الشرط لان المزارع استعان به في العسمل وهو قصد اعانته لااقامة الدمل لنفسه فتكون الاستعانة به عفرلة الاستعانة بغيره ولو كان استأجر رب الارض والبذر أو رب النخل على ذلك باجر معلوم فالخارج بينهما على الشرط ولا أجر له على المزارع لانه عمل فيما هو شريك فيه ولو أمره أن يستأجر لذلك أجراء فقمل فالخارج بينهما على الشرط وأجر الإجراء عليه ولو كانت المزارعة والمعاملة الاولى بالنصف شم دفعها العامل الى رب الارض والنخل ليعمل على أن له الثلثان من الخارج والثاث للعامل فالخارج بينهما نصفان على المزارعة الاولى لان العامل استأجر رب الارض والنخل لاممل بجزء من نصيبه ولو استأجره بدراهم لم يستوجب الأجر فكذلك اذا استأجره بجزء من نصيبه ولا يجمل هدذا حطا منه لبعض نصيبه من الخارج لان هذا الحط في ضمن العقد الثاني لا مقصودا بنفسه وقد بطل العقد الثاني فيبطل مافي ضمنه والله أعلم

### - اشتراط بعض العمل على العامل كاه

(قال رحمه الله) واذا دفع الى رجل محالاله معاملة على أن يلقحه فماخرج منه فهو بينهما نصفان ولم يشترط صاحب النخل على العامل من السقي والحفظ والعسمل شيأ غير التلقيح نظرت فيه فان كان النخل محتاج الى الحفظ والسقى فالمعاملة فاسدة لان العمل انما يستحق على العامل بالشروط واذا كان الثمن لا يحصل بالعمل المشروط عليه فما سواه من الاعمال يكون على رب النخل ولو شرط عليه ذلك فسد العقد لان موجب المعاملة التخلية بين العامل وبين النخيل فاشتراط بعض العسمل على رب النخل بعدم التخلية في المعامل وبين النخيل فاشتراط بعض العسمل على رب النخل بعدم التخلية على الشركة في الخارج فلا بد من اقامة العمل الذي به يحصل الخارج ولا يمكن ايجاب على الشركة في الخارج فلا بد من اقامة العمل الذي به يحصل الخارج ولا يمكن ايجاب ذلك على العامل من غير شرطه فو فان لقحه العامل فله أجر شله فيا عمل وقيمة مالقحه به لانه من الخارج اليه كان المدن الذي صرف عين ماله ومنافعه الى اصلاح ملك النير بعقد فاسد فيستحق عليه أجر مثله بازاء المنافعه وقيمة ما لقحه به بازاء العين الذي صرف عين كان الخارج كله لصاحب النخل فيكان له أجر مشله وقيمة ما لقحه به بازاء العين الذي صرف عين كان الخارج كله لصاحب النخل فيكان له أجر مشله وقيمة ما لقحه به بازاء العين الذي صرف عين كان الخارج كله لصاحب النخل فيكان له أجر مشله وقيمة ما لقحه به بازاء العين الذي عرفه الى ملك الغير فان ابتغي العوض عن جميع ذلك ولم يشل حين كان الخارج كله لصاحب النخل فيكان له أجر مشاه وقيمة ما لقحه به وإن كان

لا محتاج الى حفظ ولا الى سقى ولا عمل غيرالتلقيح فالمعاملة جائزة لان الممل الذي محصل به الخارج مستحق على العامل بالشرط وما وراء ذلك غير محتاج اليه فلايكون مستحقا على رب النخل مالا محتاج اليه فذكره والسكوت عنه سواء وان كان لايحتاج الي سقي ولكن لو سقى كان أجود لثمرته الا ان تركه لا يضر. فالمعاملة جائزة لان المستحق بعقد المعاوضة صفة السلامة في العوض فأما صفة الجودة لا تستحق عطلق المقدفلا يكون على ربالنخل شئ من العمل هنا وان كان ترك السقى يضره ونفسيد بعضه الا أنه لانفسد كله فالمعاملة فاسدة لان عطلق المعاوضة يستحق صفةالسلامة عن العيب وذلك لامحصل بالعمل المشروط على العامل فلا مد من القول باستحقاق بمض العمل على زب النخل وهو ما محصل به صفة السلامة وذلك مفسد للمقد وان كان ترك اشتراط التلقيح عليه وقد اشسترط ما سواه لميجز لان ترك التلقيح يضره على مابينا أن النخيل اذا لم يلقح أحشفت التمر فقد بقي بعض العمل على صاحب النخل وهو ما يحصل به صفة السلامة وكذلك كل عمل لا يصلح النخل الا بهولم يشــترطة على العامل ولو كان النخل نخلا لا يحتاج إلى التلقيح وكان محيث محصل عُر. بغير تلقيم الآأن التلقيح أجودله فالمعاملة جائزة لانءطلق العقد يستحق صفة السلامة لاصفة الجودة ولو دفع اليه النخل ملقحا واشترط عليه الحفظ والسقي جازلان التخلية بين النخل والعامل انما تشترط بمد العقد وقد وجد مخلاف ما اذا دفع اليه غير ملقح واشترط التلقيح على رب النخل فان ذلك لا يجوزلان التخلية تنعدم عقيب المقد وما يلقحه صاحب النخل والماملة يلزم تنفسها من الجانبين فاشتراط ما يفوت موجبه نفسد المقد وفي الاول التلقيح من رب النخل كان قبل العقدفما هو موجب العقدوهو التخلية بين العامل والنخل عقيب المقد موجود وان اشترطا أن يلقحه صاحبه ثم يحفظه العامل ويسقيه لم يجز لان المقد انعقد مينهما في الحال فالشرط مفوت موجب المقدوان كان مضافا الى مابعد فراغ صاحب النخل من التلقيح فذلك مجهول لا يدري يمجله صاحب النخل أو يؤخره والجهالة في التداء مدة الماملة مفسدة للمعاملة الاأن يشترط أن يلقعه في هذا الشهر صاحب النخل على أن يخفظه العامل ويسقيه منغرةالشهر الداخل فيجوز لاناتداء مدة المعاملة هنا فيغرة الشهر الداخل وهو معلوم والمعاملة عقد اجارة فتجوز اضافتها الى وقت في المستقبل ولو دفعه اليه واشترط. التلقيح والستى على العامل والحفظ على رب النخل لم يجز لان هذا الشرط يعدم التخلية في

جيم مدة الماملة فالحفظ محتاج المها لآن لدرك الثمار الآ أن يكون في موضع لا محتاج الى الحفظ فتحوز المعاملة والشرط باطل لانه انما يُمتبر من الشروط مايكونَ مفيدا فأما مالا يفيد فالذكر والسكوت عنه سواءولو اشترط التلقيح والحفظ على العامل والسقى على رب النخل لم بجز أيضا لان هذا الشرط بمدم التخلية فان كان قد يصلح بغيرستي الا ان الستى أفضل له لم بجز أيضا لانصفة الجودة تستحق بالشرط فاذا كانت هذه تحصل عا شرط على رب النخل لم يكن بد من اعتباره والكان السقى لا يزيد فيه شيأ ولا يضره تركه فالمعاملة جائزة والشرط. باطل لانه ليس في هذا الشرط فائدة فذكر ، والسكوت عنه سواء ولو دفع الى رجل أرضا وبذرا على أن يزرعهاهذهااسنة فما خرج منه فهو بينهما نصفان ولم يشترط عليه سقيا ولاحفظا فان كانت أرضا يسقيها السهاء لا محتاج فيها الى سقى ولا حفظ مثــل أرض الجزيرة ونحوها فالمزارعة جائزة على شرطهما لان ما تحصل به الخارج قد شرط على الزارع وما سواه من العمل غير محتاج اليه فلا يكون مستحقا على واحسه والكال لا يستغني عن الحفظ والسقى فالمزارعة فاسمدة لأنهلا يستحق على العامل الآالعمل المشروط فما وراء ذلك مما محصل به الخارج يكون على رب الارض فكانه شرط ذلك عليه وهو مفسد للمقد لانعدام التخلية وان كان الزرع لا يحتاج الى ستى ولكنه لو ستى كان أجود له فهو جائز على شرطهما لان عطاق المهذ يستحق صفة السلامة لانهاية الجودة مخلاف ماأذا شرط ذلك على رب الارض في هـ نده الصورة لان صفة الجودة تستحق بالشرط وان كان اذا ترك السق هلك بعضه وخرج بمضه حيا عامرا عطشانا فالمزارعة فاسدة لان عطاق العلقد يستحق صفة السلامة وذلك لا يكون الا عالم يشترط على المامل فيكون ذلك مستحقا على زب الارض ولو اشترط جميم العمل على العامل لا الحفظ فانه اشترطه على رب الارض فالمزارعة فاسدة لان بهذا الارض أن سذره كانهذا فاسدا لان العقد شقد مينهما في الحال فالتخلية شعدم الى أن يفرع رب الارض من البذر فان كان اشترط على رب الارض السبق والسقى او ترك لم يضره والكنهأجود للزرع انسقي فالمزارعة فاسدة لان صفةالجودة تستحق بالشرط وانكازالسقي لايزىده خيرا فالمزارعة جائزة والشرط بإطل لانه غيرمفيدوان كان المطررعا قل فزاد الزرع وربمآ كثرفلم يزدهالستي خيرا لمتجزالزارعة لان هذا الشرطمة تبر مقيم من وجه والاصل في

الشرائط في المقد أنه يجب أعتبارها الاعند التيقن مخلوها عن الفائدة ويبقى هنا موجب اعتبار الشرط وباعباره نفسد العقد لانعدام التلخية واذا بذر الرجل فلم ينبت شئ حتى دفعها الى رجل على أن يسقيه وبحفظه فما خرج منه فهو بينهما نصفان فهو جائز لوجود التخلية بين الارض والمزارع عقيب العقد ولو دفعها اليه قبل أن يبذرها على أن يبذرها رب الارض ويسقها المزارع ومحفظها فهذا فاسد لان العقد انعـقد بينهما في الحال والتخلية تنعدم الى أن مذرها رب الارضوان كان رب الارض اشترط له أن يبذر على أن محفظ الزرع بعد ذلك ويسقيه لم يجز أيضًا لما بينا المهما أضافًا العقد ألى وقت فراغ رب الأرض من البذر وذلك غير مالوم فقد يعجل رب الأرض البذر وقد يؤخر ذلك وجهالة مدة المزارعة تفسد العقد الاأن يشترط أن يزرع في هذا الشهر على أن يحفظه العامل ويسقيه من غرةالشهر الداخل فيجوز حينتذ لانهما أضافا العقد الى وقت معلوم فانما سعقد العقد بعبد مجبئ ذلك الوقت والتخلية توجد عقيب انعقاد العقد ولو أن البذر من المزارع على أن الذي يلى طرح البذر في الارض رب الارض واشترطا لذلك وتتا يكون الستي والحفظ بعده أولم يشترطا فالمزارعة فاسدة لان رب الارض مؤاجر لارضه والعقد يلزم من جانبه ينفسه فيلزمــه تسليم الارض فاذا شرط عليه طرح البذر في الارض فهذا شرط يُمدم التخلية مخلاف الاول فهناك أنما يلزم المقد منجهة صاحب البذر بمد القاء البذر في الارض فيكون اضافة المزارعة الى وقت معلوم ولكن يدخل على هذا الحرف المعاملة فأنها تلزم بنفسها وقديينا أن الجواب فيها وفي المزارعــة أذا كان البذر من قبل رب الارض سواء فالوجه أن تقول اشتراط طرح البذر على رب الارض بمنزلة اشتراط البقر عليه اذا كان البذر من قبله غير مفسد للمقد واذا كان البذرمن العامل مفسدا للعقد فكذلك اذا اشترطا طرح البذر في الارض عليه وكذلك لو اشترط الحفظ والستى على رب الارض فهذا شرط يعدم التخليــة ولولم يشترط الحفظ والسق على واحد منهما ودفعها اليمه على أن يزرعها بالنصف جاز وكان السقى والحفظ على المزارع لان رب الارض أنما أجر أرضه وليس عليه من العمل قليل ولا كشير وأنما العمل الذي يحصل له الخارج على المزارع فالسكوت عنه بمنزلة الاشتراط على المزارع وذلك غير مفسمد للعقد واذا دفع الى رجل أرضا على أن يزرعها ببذره وعمله بالنصف فزرعها فلما صار الزرع نقلا باع رب الارض الارض بما فيها من الزرع أولم يسم زرعها فالبيع موقوف لأن المزارع مستأجر

اللارض ومع المؤاجر المين المستأجرة في مدة الاجارة "تتوقف على اجارة المستأجر لان في نفوذ العقد ضرر عليه لان المؤاجر لايقدر على التسليم الا باجارة المستأجر فيتوقف البيع على اجارته كالراهن اذا باع المرهون فان أجازه المزارع جاز لان اجازته في الانتهاء كالاذن في الابتداء والمانع من نفوذ العقد حقه وقد زال باجازته ثم للشفيع أن يأخــذ الارض عا فيها من الزرع أو يدع اذا كان باعها نزرعها لان الزرع تبع الارض مادام متصلا بها فيثبت للشفيــع حتى الشفعة فيه ولو أراد أخذ الارض دون الزرع أو الزرع دون الارض أو أخذ الارض وحصة رب الارض من الزرع دون حصة المزارع لم يكن له ذلك لأنه تمكن من أُخذ الكل فليس له أن يأخذ البعض لما فيه من تفريق الصفقة على المشترى ثم يقسم الثمن على قيمة الارض والزرع فحصة الارض لرب الارض وحصة الزرع بينهما نصفان لان الملك في الزرع بينهما نصفان وكذلك لو كان البذر من رب الارض لان بعد القاء البذر في الارض العقد لازم من جهته فلا ينفذ بيعه الا باجازة المزارع وان لم يجزه حتى استحصد الزرع ومضت السنة وقدباعها مع الزرع فللمشترى أن يأخذ الارض ونصف الزرع بحصته من الثمن اذا نسم علي قيمة الارض وقيمـة الزرع يوم وقع البيع لان المزارعـة قد التهت باستحصاد الزرع فزال المانع من التسليم فيتم المقد فيما هو ملك البائع ألا ترى انه لو كان ابتداء البيع منه بعد استحصاد الزرع كان جائزا في الارض وحصته من الزرع فهذا مثله وهو بمنزلة مالو بأع الراهن المرهون ثم افتكه الراهن قبل أن يفسم البيع ثم للشفيع أن ياخذ ماتم فيه المقد وهو الارض وحصة رب الارض من الزرع ما لم محصد وليس له أن ياخمه بمض ذلك دون بعض والجواب في الماملة قياس الجواب في المزارعة في جميم ماذكرنا أنَّ البيع قبل الادراك لا يجوز الا باجازة العاملُ وبعد الادراك يجوز فيحصةرب النخل في التمر مع النخل وفي حصة العامل لايجوز الا باجازته فان جد النخل وحصدالزرع في هذه المسائل قبل أن يأخذ الشفيع ذلك لم يكن للشفيع على الزرع ولا على التمر سبيل لزوال الانصال ولكنه يأخسذ الارض والنخل محصتهما من الثمن ولولم يذكر البائع التمر والزرع في البيع لم يدخل شيءمن ذلك فيه سواء ذكر في البينع كل حق هو لها أومرافقها أولم يذكر الا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله فانه يقول بذكر الحقوق والمرافق يدخل التمر والزرع وان قال بكل قليل أوكـثير هو فيها أو منها دخــل الزرع والتمر الا أن يكون

قال من حقوقها وقد بينا هذا في كتاب الشفعة ولو اختصم البائع والمشـترى في ذلك قبل أن يستحصد الزرع وتكمل السنة وأراد أحدهما تقض البيع وقد أبى المزارع أن يجيز البيع فالامر في نقض البيع الى المشرى لان البائع عاجز عن التسليم اليه لما أبي المزارع الاجازة وفيه ضرر على المشتري فيكون له أن يفسخ البيع الا أن يسلم له البائع ما باعــه وان كان البائع هو الذي أراد نقض البيع فليس له ذلك لان البيع نافذ ن جهته لمصادفته ملكه ولا ضرر عليه في ابقائه فليس له أن ينقضه وهكذا في المرهمون اذا أبي المرتهن أن يســلم فان أراد المشترى فسخ العقد فله ذلك وان أراد البائع ذلك ليس له ذلك اذا أبي المشرى ولم بذكر ان المزارع أو المرتهن اذا أراد نقض البيم هــل له ذلك أم لا والصحيح انه ليس له ذلك لانه لاضرر عليه في نقاءالعقد بينهما أنما الضرر عليه في الاخراج من يده وله أن يستديم اليدالي أن تنتهي المدة وذلك لا ينافي بقاء العـقد فلهذا لا يكون لواحـد منهما فسنخ العقد فان لم يرد واحد منهما نقض البيع وحضر الشفيع فأراد أخذ ذلك بالشفعة فله ذلك لان وجوب الشفعة بعتمد لزوم العقد وتمامه من جهة البائع وقد وجد ذلك ثم يكون هو بمنزلة المشترى انسلم له المبيع والا تقضه فان قال البائع والمشتري لايسلم لك البيع حتى يسلم للمشترى لم يكن لهما ذلك لان حق الشفيه سابق على ملك المشتري شرعا ولكن الامر فيه الى الشفيع وهو بمنزلة المشترى في جميع ذلك حين قدمه الشرع عليه بعدماطلب الشفعة وأن علم الشفيع بهذا الشراء فلم يطلب بطلت شفعته وأن سلم الشراء بعمد ذلك للمشترى فاراد الشفيع أن يطلب الشفعة فليس له ذلك لان سبب وجوب حقه قد تقرر فتركه الطلب بعد تقرر السبب يبطل شفعته وان لم يكن متمكنا من أخذه وان طلب الشفعة حين علم فقال له البائع هات الثمن وخذها بالشفعة والا فلا شفعة لك فان سلم البائع الارض للشفيع فعليه أن يعطيه الثمن وان لم يسلم الارض فللشفيع أن يمنع الثمن حتى يعطيه الارض لآنه قام "قام المشّري في ذلك ولاحق للبائم في استيفاء الثمن مالم شمكن من تسليم المعقود عليه ولا يبطل ذلك شفعته لانه قد طلبها حين علم وكذلك لو كان البذر من رب الارض وكذلك هذا في معاملة النخيل في جميع ماذكرنا والله أعلم

مه الله) واذا مات المزارع بعد ما استحصد الزرع ولم بوجد في الارض زرع المرابعة الله على المرابع الله المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع المرابع المرابع الله المرابع ا

ولا يدرى مافعل فضمان حصة رب الارض في مال المزارع من أمهما كان البذر لان يصيب رب الأرض كان أمانة في يد المزارع فاذا مات مجهلاً له كان دينا في تركته كالوديمة يصير دينا عوت المودع في تركته اذا كان لا يعلم ماصنع بها وكذلك اذا مات العامل بعد ماطلع لتمر فبلغ أولم يبلغ فلم يوجد في النخيل شي لان نصيب رب النخل كان أمانة في يد العامل واذا مات رب الارض أو المزارع أو مانًا جميعًا فاختلف ورُّنهما أو اختلف الحي منهما مع ورثة الميت في شرط الانصباء فالفول قول صاحب البذر أو ورثته سم العمين لان الاجر بستحق عليه بالشرط فاذا ادعى عليه زيادة فىوالمشروط أنكره هو كان القول قوله مع عينه ان كان حياً وان كان ميتا فورثته يخلفونه فالقول قولهم مع أعانهم بالله على علمهم والبينة بينة الآجر لأنه شبت الزيادة سينته فان اختلفوا في صاحب البذر أيضا كان القول قول المزارع مع عينه على الثباب أن كان حيا وأن كان ميتا فالقول قول ورثته معاعاتهم على العلم لأن الخارج في بد المزادع أو في يد ورثته فالقول قول ذي اليد عند عدم البينة والبينة بينةرب الارض لآنه خارج مجتاج الى ألا ثبات بالبينة ولو كانا حيين فاختلفا فأقام صاحب الارض البينة اله صاحب البيذر وآنه شرط للمزارع الثلث وأقام الزارع البينة آنه صاحب البذر وآنه شرط لرب الارض الثلث فالبينة بينة رب الارض لانه هو الخارج المحتاج الىالاثبات بالبينة وان علم أن البذر من قبل رب الارض وأقاما البينة على الثلث والثلثين فالبينة بينة المزارع لانه يثبت الزيادة سينته واذا مرض رجلوفي مده أرضارجل قد أخذهامزارعة وعليه دىن في الصحة والبذر من قبله فأقرآنه شرط لصاحب الارض الثلثين ثم ماتوأ نكر ذلك الغرماء فان كإن أقر بعدما استحصد الزرع بدئ بدين الفرماء لانهذا بمنزلة الاقرار بالمين والمريض اذا أقر بدين أو عين لم يصدق في حق غرماء الصحة فيبدأ بدينهم فيقضي فان بتي عيى كان لصاحب الارض مقدار أجر مثلها من الثلثين الذي أقر له به ولان في مقدار أجر المثــل أقر بسبب موجب الاستحقاق وهو علك مباشرة ذلك السبب في حق ورثته فيصح افرار. مذلك القدر من جميع ماله فان بقي من الثلثين بعد ذلك شي كان له من الثلث لان الزيادة على مقدار أجر المثل محاباة منه والمريض لو أنشأ المحاباة في مرضموته اعتبرت من ثلثه فكذلك اذا أقر بهوان كان أقر بذلك حين طلع الزرع وفي ثاثي الزرع فضل عن أجر المثل يوم أقر بذلك فلم يثبت حتى استحصد الزرع ثم مات فان صاحب الارض يضرب مع غرماء الصحة عقدار أجر مثل الارض من الثلثين فيتحاصون في ذلك لأنه أقر عما علك انشاءه فان ابتماء عقد المزارعة قبل ادراك الزرع صحيح فتنفى التهمة عن اقراره في مقدار أجر المسل ويجمل كما لو أنشأ المقد النداء فنثبت المزاحمة بين غرماء الصحة وبين صاحب الارض في ذلك مخلاف الاول فان بعد استحصاد الزرع لا تجوز المداء عقد المزارعة بينهما فيتمكن في اقرأره تهمة في حق غرماء الصحة وأن كان الدين عليه باقراره في المرض ففي الفصــل الاول بتحاصون في ذلك لانه أقر بدين ثم تمين وقد جمع بين الاقرارين حالة المرض فكانهما وجيدا معاوفي الفصل الثاني مدئ باجر المثل لانه لا تهمة في اقراره في حال عمكن من انشاء العقد ولهذا كان مزاحمًا لغرماء الصحة ومن يزاحم غرماء الصحة يكون مقدمًا على المقر له في المرض ولو كان البذر من قبل رب الارض كان المريض مصدقاً فيها أقرله به لان القول قول رب البذر هنا في مقدار ما شرطله ولو أن المريض أقر أنه كان معينا له كان القول قوله في ذلك فاذا أقر أنه كان مزارعة مجزء يسير أولي أن شبل قوله في ذلك وأن كان عليه دين الصحة لان اقراره هنا تصرف منه في منافعه ولا حق للغرماء والورثة في ذلك ولو كان المريض رب الارض وعليه دمن الصحة فأقر في مرضه بعد ما استحصد الزرع أنه شرط للمزارع الثلثين ثم مات مدئ مدن الصحة لان هـ ذا اقرار منه بالمين في مرضه فان بق شي كان للمزارع مقدار أجر مثله من ثلثي الزرع لان اقرراه بذلك القدر صحيح في حق الورثة فانه تقر بالمين بسبب لامحاباة فيه ولو أقر بالدين بعد اقراره في حق الورثه تمالياتي من الثلثين وصية له من الثلث لان الباقى محاباة ميكون وصية تعتبر من الثاث أقر بها أو أنشأها وان كان أقر بذلك حينزرع المزارع وفى ثلثي الزرع بومئذ فضل عن أجر مثله ثم مات بمد ما استحصد الزرع يحاص المزار عغرماء الصحة عقدار أجر مثله من ثلثي ماأخرجت الارض عنزلة ما لو أنشا المقدلان وجوب هذا القدر يسبب لاتهمة فيه تم الباقي وصية له وانكان الدىن على المريض باقراره في مرضه فني الوجــه الاول تتحاصون وفي الوجه الثاني مدئ باجر مثل المزار عومال رب الارض في هذه المسئلة كحال المزارع في المسئلة الاولى وكذلك الحكم في المعاملة اذا مرض صاحب النخل وأقر بشئ من ذلك فهو نظير الفصل الاول فما ذكرنا من التخريج وأن كان المريض هو العامل فقال شرط لي صاحب النخل السدس فالقول قو له إذا صدقه صاحب النخل لأن الذي من جهنه مجر دالعمل ولو قال كنت ممينا له كان القول

أ قوله فهنا أولى ولا يقبل بينة غرماء العامل وورثته على دعوى الزيادة لانه مكذب لهم في ذلك والشهود أنما يتبتون الحق له فبعد ما أكذبهم لا تقبل شهادتهم له والورثة يقومون مقامه ولو ادعى هو ذلك قبل موته وأقام البينة لا تقبل بينته فكذلك غرماؤه وورثته بمسد موته ولا عين على رب النخل أيضا لان المين بنبني على دعوى صحيحة وان كان المريض صاحب النخل والعامل أحد ورثته فأقر له بشرط النصف بعد ما بلغ التمر فاقراره باطل لانه أقر بالمين له واقرار المريض لوارثه بالمين باطلوانكان أقر حين مدأ بالمملوطلع الكفري ثم مات بعد ما بلغ التمر أخذ العامل مقدار أجر مثله من نصف التمر لان اقراره هنا عنزلة انشاء المقد فلا تَمكن فيه التهمة بقدر أجر المثل ويحاص أصحاب دين الصحة به وسدأ به قبل الدين الذي أقر مه في مرضه ولا حق له في الزيادة على ذلك لان الزيادة على ذلك وصية للوارث ولا وصية لوارث وان أراد الوارث العامل أن يستحلف نقية الورثة على ما بقي له مما أقر له به المريض بعد ماأخذ أجر مثله فان اقرار المعاملة كان في المرض فلا عين عليهم لأنهم لو أقروا عما ادعى لم يلزمهم شئ وان ادعى أنها كانت في الصحة وانه أقر له بها في المرض استحلفوا على عملهم لانهم لو أقروا بمـا ادعي لزمهم فان أنكروا استحلفوا على عملهم لرجاء نكولهم وأن كان المريض هو العامل ورب النخل من ورثته صدق فيما أقر مه من قلة نصيبه كما لو زعم أنه كان معينا له وهذا لأن تصرفه في منافعه وللمريض أن سبرع عنافعه على وارثه الا ان بينة غرمائه وورثته على الزيادة مقبولة في هذا الوجه ولهم أن يستحلفوه ان لم يكن لهم بينة لأن اقرار المريض فيما يكون فيه منفعة للورثة باطل ولولم نقر بذلك كانت البينة منهم على دعوى الزيادة مقبولةويستحلف الخصماذا أنكر فكذلكاذا طلب اقراره بماأقر بهوالله أعلم

#### -ه ﴿ بَابِ المزارعة والمعاملة في الرهن ۗهـ٥-

(قال رحمه الله) رجل رهن عند رجل أرضا ونخلا بدين عليه له فلما قبضه المرتهن قال له الراهن احفظه واسقه ولقحه على أن الخارج بيننا نصفان فقمل ذلك فالخارج والارض والنخيل كله رهن والمعاملة فاسدة لان حفظ المرهون مستحق على المرتهن فلا يجوز أن يستوجب شيأ بمقابلته على الراهن (ألا تري) أنه لو استأجر على الحفظ لم يجز الاستئجار فكان هذا بمنزلة مالو شرط عليه ماسوى الحفظ من الاعمال فتكون المعاملة فاسدة والخارج

كله لرب النخل الا أنه مرهون لانه تولد من عين رهن وللمرتهن أجر مثله في التلقيح والسق دون الحفظ لان الحفظ مستحق عليه بحكم الرهن فأما التلقيم والسقى فقد أوفاه بعقد فاسد ولا تقال ننبني أنبطل عقد الرهن يعقد الماملة لأن المرهو نهو النخل والارض وعقد المعاملة يتناول منفعة العامل والعقد في محل لابرفع عقدا آخر في محل آخر وكذلك لو كان الرهن أرضا مزروعة وقد صار الزرع فيها قلا ولو كان الرهن أرضا بيضاء فزارعه الراهن عليها بالنصف والبذر من المرتهن جاز والخارج على الشرط لان صاحب البذر مستأجر الارض والمرتهن اذا استأجر المرهون من الراهن سطل عقد الرهن لان الاجارة ألزم من الرهن وقد طرأ المقدان في محل واحد فكان الشاني رافعا للاول فلهـذا كأن الخارج على الشرط وليس للمرَّمن أن يميدها رهنا وان مات الراهن وعليه دين لم يكن المرَّبهن أحق بها من غرمائه لبطلان عقد الرهن وان كان البذر من الراهن كانت المزارعة جائزة وللمرتهن أن يعيد الارض في الرهن بعد الفراغ من الزرع لان العقد هنا يرد على عمل المزارع فلا سطل به عقد الرهن الا انالمرتهن صار كالمير الارض من رب الارض ( ألا ترى) أنه لو دفعها الى غيره مزارعة بوضاالمرتهن والبذر من قبل الرآهن كان المرتهن كالممير للارض لأنهرضي بأن منتفع هو بالارض وذلك باعارة فيخرج مه من ضمان الرهن ولكن لا سطل مه عقد الرهن لان الاعارة أضعف من الرهن فيكون له أن يعيد الارض في الرهن وان كان الرهن أرضا بيضاء وفيها محل فأمره الراهن بأن يزرع الارض سذره وعمله بالنصف ويقوم على النخل ويسقيه ويلقحه ويحفظه بالنصف أيضا ففعل ذلك كله فقد خرجت الارض من الرهن وليس للمرتهن ان بميدهافيه والخارج بينهما على الشرط لان. المرتهن صارمستأجراً للارض وأما النخل والتمر فلا تصمح الماملة فيها لان العقد في النخل برد على منفعة العامل فلا ببطل به عقد الرهن وببقاء عقد الرهن الحفظ مستحق عليه ثم النخل والتمر لايفتكهما الا باداء جميع الدين وان هلك النخل والتمر هلك بحصة قيمة الناهل من الدين مع قيمة الارض لأنه صار مضمونا بذلك القدر حين رهنه والتمر الذي هلاك صار كان لم يكن وللماسل أجر مثل عمله في النخل لا في الحفظ وكذلك إن كان البذر من رب الارض الا إن الارض تمود رهنا هنا إذا القضت المزارعة لان المرتهن هنا في معنى المه ير لها من الراهن فان مات الراهن كان المرتهن أحق بها من غرمائه سواء مات بمد ما انقض ت المزارعة أو قبلها لبقاء عقد الرهن واختصاص الرتهن

بالمرهون بحكم عقد الرهن وان تقصها الزرع شيئا ذهب من مال الراهن لما بينا الهمن ضمال الرهن حين كان المرتهن مميرا من الراهن والله أعلم

# - وياب الشروط الفاسدة التي تبطل وتجوز المزارعة كاه-

( قال رحمـه الله ) واذا شرط المزارع على رب الارض مع حصـته من الزرع دراهم معلومة أو شيأ من العمل فسدت الزارعة لان باشتراط شئ من العمل عليه تنعمه التخلية وباشتراط الدراهم علية يجتمع الاجارة مع الشركة في الخارج وذلك مفسد للمزارعة فان قال ابطل الشرط لتجوز المزارعة لم يجز ولم سطل بابطاله لان هذا شرط تمكن فما هو من صلب المقد ومن موجباته فباسقاطه لانقلب العقد صيحا كاشتراط الخر مع الالف في عن المبيع وكذلك لو اشترط أحدهما على صاحبه الحصاد أو الدياس أو التنقية وقد بينا فساد العقد في هذا الشرط وما فيه من اختلاف الروايات ثم هذا الشرط من صلب العقد فلا تنقلب العقد صحيحاً اذا أسفَّطه من شرط له ولو اشترطاً لاحدهما خياراً معلوماً في الزارعة جاز على ما اشترطاً لان عقد المزارعة لتملق به اللزوم فيجوز اشتراط الخيار فيه مــدة معلومة كالبيع والاجارة وان كان خيارا غير مؤتت أو الى وتت مجهول فالمزارعة فاسدة فان أبطل صاحب الخيار خياره وأجاز المزارعة جازت كما في البيع والاجارة وهذا لان هذا الشرط زائد على ما تم يه العقد فهو غير متمكن فيما هو موجب العقد والمعاملة قياس المزارعــة في ذلك وأن اشترط أحدهما على صاحبه ان ما صار له لم يبعه ولم يهبه فالمزارعة جائزة والشرط باطل لأنه لا منفعة فيه لواحد منهماوالشرط الذي لامنفعة فيه ليس لهمطالب فيلغوا وبهتي العقد صحيحا وذكر في بعض نسخ الاصل إن على قول أبي يوسف الآخر تبطل المزارعة بهذا الشرط. لان فيه ضرراً على أحدهما والشرط الذي فيه الضرر كالشرط الذي فيهالمنفعة لاحدهما فكما أن ذلك مفسد للعقد فكذا هذا قال الو شرط عليه أن يبيع نصيبه فيه عائة درهم فسدت المزارعة لان في هذا الشرط منفعة ولكن الفرق بينهما عا ذكرنا الالشرط الذي فيهمنفعة يطالب به المنتفع والشرط الذي فيه الضرر لاتتوجه المطالبة من أحد فان أبطل صاحب الشرط شرطه فى الفصل الثاني لم تجز المزارعة أيضا للان في البيع منفعة لكل واحد منهما فلايبطل الشرط بابطال أحدهما الا أن مجتمعا على ابطاله فحينئذ يجوز العقد وان كان اشترط عليه أن يهب له نصيبه فسدت المزارعة للمنفعة فى همذا الشرط لاحدهما فان أبطله صاحبه جازت المزارعة لان المنفعة فى هذا الشرط للموهوب له خاصة فتسقط باستقاطه وهو شرط وراء ماتم به العقد فاذا سقط صار كان لم يكن فبق العقد صحيحا والله أعلم

## -م الشرب كاب الشرب كاب

قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الاعة وفر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله أملاء \* اعلم بازالشرب هو النصيب من الماء للاراضي كانت أو لغيرها قال الله تعالى لها شرب ولكرشرب يوم معلوم وقال تعالى و نبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر وقسمة الماء بين الشركاء جائزة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يفعلون ذلك فاقرهم عليه والناس تعاملوه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألى يومنا هذا من غير نكير منكر وهو قسمة تجري باعتبار الحق دونالملك اذالماء في النهر غيرتملوك لاحد والقسمة تجرى تارة باعتبار الملك كقسمة الميراث والمشتري وتارة باعتبار الحني كقسمة الغنيمة بين الغانمين ثم بدأ الكتاب محديث رواه عن الحسن البصرى رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله ما حوله أربعين ذراعا عطنا لما شقه والمراد الحفر في الموات من الارض عند أبي حنيفة رحمه الله باذن الامام وعندهما لا يشترطاذن الامام على ما نبينه وظاهر الحديث يشهد لهما لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحفر فقط ومثل هذا في لسان صاحب الشرع لبيان السبب لقوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر ولكن أبو الحسن رحمه الله يقول اتفقناعلى ان الاستحقاق لا شبت ينفس الحفر مالم يكن ذلك فالموات من الارض وهذا اللفظ لا يمكن العمل بظاهره الا بزيادة لايدل اللفظ عليها فلا يقوى الاستدلال بهائم فيه دليـل على ان البئر لها حريم مستحق من قبل أن حافر البئر لا تمكن من الانتفاع سِرُّه الا عا حوله فانه محتاج أن يقف على شفير البيُّر يستى الماء والى أن ينبي على شفير البئر مايركب عليه البكرة والى أن ينبني حوضا يجمع فيه الماء والى موضة تقف فيه مواشيه عند الشرب ورعما محتاج أيضا الى موضع تنمام فيه مواشيه بعد الشرب فاستحق الحريم لذلك وقدر الشرع ذلك باربعين ذراعا وطريق معرفة المقادير ألنص دون الرأى الا أن من العلماء رحمهم الله من يقول أربعين ذراعا من الجوانب الاربعة من كل جانب

عشرة أذرع لان ظاهر اللفظ مجمع الجوانب الاربع والاصح ان المراد التقدير باربمين ذراعا من كلجانب لان المقصود دفع الضرر عن صاحب البئر الاول لكيلا محفر أحد في حرعه بئرا أخرى فيتحول اليها ما سِئره وهـ ذا الضرر رعــا لا يندفع بعشرة أذرع من كل جانب فان الاراضي تختلف بالصلامة والرخاوة وفي مقدار أربعين ذراعا من كل جانب بتيةن لدفع هذا الضرر ويستوى في مقدار الحريم بئر العطن وبئر الناضح عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما حريم بئر المطنأر بعون ذراعا وحريم بئر الناضح سبعون ذراعا واستدلا بحديث الزهري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بئر العطن أربعون ذراعا وحربم بئر الناضع ستون ذراعا ولان استحقاق الحريم باعتبار الحاجة وحاجة صاحب البئر الناضح الي الحريم أكثر لانه يحتاج الى موضع يسير فيه الناضح ليستقي فيه الماء من البئر بذلك وفى بئر العطن أنمـا يستق بيده فلا يحتاج إلى هذا الموضع واستحقاق الحريم بقدر الحاجة (ألاترى) أن صاحب المين يستحق من الحريم أكثر مما يستحق صاحب البئر لان ماء المين يفيض على الارض ويحتاج صاحبه إلى اتخاذ المزارع حول ذلك لينتفع عا يفيض من الماء والى أن ينبني غــدىرا يجتمع فيه الماء فاستحق لذلك زيادة الحريم واستدل أبو حنيفة رحمه الله بالحديث الاول فانه عليه الصلاة والسلام قال من حفر بثرًا فله ماحولها أربعون ذراعا وليس فيــه فصل بين بئر المطن والناضح ومن أصله أن العام المتفق على قبوله والعــمل به يترجح على الخاص المختلف في قبوله والعمل به ولهذارجح قوله عليه الصلاة والسلام ماأخرجت الارضففيه العشر على قوله عليه الصلاة والسلام ليسفيما دون خمسة أوسق صدقة وعلى قوله عليه الصلاة والسلامايس في الخضر اوات صدقة ورجح أصحابنا رهم الله قوله عليه الصلاة والسلام التمر بالتمر مثلا عمل على خبر المرايا ولان استحقاق الحريم حكم ثبت بالنص بخلاف القياس لان الاستحقاق باعتبار عمله وعمله في موضع البئر خاصة فكان منبغي أن لا يستحق شيأ من الحريم ولكنا تركنا القياس بالنص فبقدر مأأنفق عليه الآثار ثبت الاستحقاق وما زاد على ذلك مما اختلف فيه الاثر لا نتبت استحقاقه بالشك هذا أصل أبى حنيفة رحمه الله في مسائل الحريم ولهذا لم يجمل للنهر حريما وكذلك في غير هذا الموضع فاله قال لايستحق الغازى لفرســـه الاسهما واحــدا لان استحقاقه ثبت بخلاف القياس بالنص فلا شبت الا القدر المتيقن به فأما حريم العين خمسائة ذراع كما ورد به الحديث لان الآثار اتفقت عليــه

ولكن عنه بعضهم الخسمائة في الجوانب الاربعة من كل جانب مائة وخمسة وعشرون ذراعا والاصح أن له خسمائة ذراع من كل جانب وقد ذكر أبو بوسف في الأمالي هذا مفسرا في بئر الناضح قال يتقدر حريمه بستين ذراعامن كل جانب الا أن يكون الرشاأطول من ذلك فهذا دليل على أن المذهب التقدير من كل جانب عاسمي من الذرعان ثم الاستحقاق من كل جانب في الموات من الارض عالا حق لاحد فيه أما فيما هو حق الغيير فلا حتى لو حفر انسان بثرا فجاء آخر وحفر على منتهى حــد حر بمه بثرا فانه لا يستحق الحريم من الجانب الذي هو حريم صاحب البئر الاول وانما يستحقه من الجوانب الأخر فما لاحق فيه لان في ذلك الجانب الاول قد سبق اليهوقد ثبت استحقاقه كما قال عليه الصلاة والسلام منا مباح من سبق فلا يكون لاحد أن يبطل عليه حقه ويشاركه فيه وعن ابن مسمو درضي الله عنه قال أسفل النهر آمر على أهل أعلاه حتى يرووا وفيه دليل أنه ليس لاهل الا على أن يسكروا النهر ويحبسـوا الماء عن أهل الاسفل لان حقهم جميما ثابت فلا يكون لبعضهم أن يمنع حق الباتين ويختص بذلك وفيــه دليل على أنه اذا كان الماء في النهر بحيث لا بجرى في أرض كل واحد منهم الا بالسكر فانه يبدأ باهل الاسفل حتى يرووا ثم بعد ذلك لاهل الاعلى أن يسكروا ليرتفع الماء الى أراضيهم وهذا لان في السكر احداث شيء في وسطالنهر المشترك ولا يجوز ذلكمع حقجيع الشركاء وحق أهل الاسفل ثابت مالم يرووا فكان لهم أن يمنعوا أهل الاعلى من السكر ولهذاسهاهم آمرا لان لهم أن يمنعوا أهل الاعلى من السكر صاحب الدابة العطوف أمير على الراكب لانه يأمرهم بانتظاره وعليهم طاعته محق الصحبة في السفر وفيه حكاية أبي يوسف رحمه الله حين ركب مع الخليفة يوما فتقدمه الخليفة لجوده الله فناداه أيها القاضي الحق في فقال أبو بوسف ان دايتك اذا حركت طارت وان دابتي اذا حركت قطعت واذا تركت وقفت فانتظرني فان النبي عليهالصلاة السلام قال صاحب الدابة العطوف أمير على الراكب فاص بان يحمل أبو يوسف رحمه الله على جنبة له وقال احمل أباك على هذا أهون من تأميرك على وعن محمد بن اسحق يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لاهل الاعلى أن يحبسـوه عن الاســفل والمراد به الماء في الوادي والوادي اسم لموضع في أسفل الجبل ينحدر الماء من كل جانب من الجبــل فيجتمع

فيه ويجرى الى الموضع الذي ينتفع به الناس فقوله اذا بلغ الوادي الكمبين ليس يتقدير لازم بالكمبين بل الاشارة الى كثرة الماء لان في موضع الوادىسمة فاذا بلغ الماء فيه هذاالمقدار فهو كشير يتوصل كل واحدمنهم ألى الانتفاع به نقدر حاجته عادة فاذا أراد أهـل الاعلى أن تحبسوه عن أهل الاسفل فأنما قصدوا بذلك الاضرار باهل الاسفل فكانوا متعنتين في ذلك لأمنتفعين بالماء وأذا كان الماء دون ذلك فريما لا يفضل عن حاجـة أهل الاعلى فهم منتفعون مهذا الحبس والماء الذي ينحدر من الجبل الى الوادي على أصل الاباحة فمن يسبق اليه فهو أحق بالانتفاع به بمنزلة النزول في الموضع المباح كل من سبق ألى موضع فهو أحق به ولكن ليس له أن تنمنت ويقصد الاضرار بالنسير في منمه عما وراء موضع الحاجة فمند قلة الماء بدئ أهل الاعلى أسبق الى الماء فلهم أن يحبسوه عن أهل الاسفل به قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير من العوام رضي الله في حادثة معروفة وعند كـ ثرة الماء يتم انتفاع صاحب الاعلى من غير حبس فليس له أن يتعنت حبسه عن أهل الاسفل وعن رسول الله صل الله عليـه وسـلم قال المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والـكلا والنار وفي الروايات الناس شركاء في ثلاث وهذا أعم من الاول ففيه أثبات الشركة للناس كافة المسلمين والكفار في مذه الاشياء الثلاثة وهو كذلك وتفسير هذه الشركة في المياد التي تجرى في الاودية والانهار العظام كجيجون وسيحون وفرات ودجلة ونيل فال الانتفاع مها بمزلة الانتفاع بالشمس والمواء ويستوى في دلك المسلمون وغيرهم وليس لاحدان عنم أحدا من ذلك وهو عنزلة الانتفاع الطرق العامةمن حيث التطرق فيها ومرادهم من لفظة الشركة بين الناس بيان أصل الأباحة والمساواة بين الناس في الانتفاع لا أنه مملوك لهم فالماء في هذه الاودية ليس علك لاحد فأما ما بحري في ثهر خاص لاهل قرية ففيه نوع شركة لغيرهم وهو حق السعة من حيث الشرب وستى الدواب فلهم لا عنعون أحدا من ذلك ولكن هذه الشركه أخص من الاول فليس لغير أهل القرية أن يسقوا تحيلهم وزروعهم من هذا النهر وكذلك الماء في البئر فيه لغير صاحب البئر شركة لهـ فما القـ در وهو السعة وكذلك الحوض فان من جم الماء في حوضه وكرمه فهو أخص بذلك الماء مع بقاء حق السقى أيه للناس حتى أذا أخذ انسان من حوضه ماء للشرب فليس له أن يسترده منه واذا أتى الى باب كرمه ليأخذ الماء من حوضه للشرب فله أن يمنعه من أن يدخل كرمه لانهذا ملك خاصله ولكن ان كَان يجدالماء قريبا

من ذلك الموضع في غير ملك أحد يقول له اذهب الي ذلك الموضع وخذ حاجتك من الماء لانه لايتضرر بذلك وان كان لا يجد ذلك فاما أن يخرج الماء اليــه أو يمكنه من أن يدخل فيأخذ نقدر حاجته لان له حق السمة في الماء الذي فيحوضه عند الحاجة فأما اذا أحرز الماء في جب أو جرة أو قرية فهو مملوك له حتى يجوز بيعه فيه وليس لاحــد أن يأخذ شيئا منه الا برضاه ولكن فيمه شبهة الشركة من وجه ولهـ ذا لايجب القطع لسرقته وعلى هذا حكم الشركة في الكلا في المواضع التي لا حق لاحد فيها بين الناس فيه شركة عامة فلا يكونُ لاحد أن يمنع أحدا من الانتفاع به فاما مأنبت من الكلا في أرضه مما لم منبته أحـد فهو مشترك بين الناس أيضا حتى اذا أخذه انسان فليس لصاحب الارض أن يسترده منه واذا أراد أن مدخل أرضه ليأخذ ذلك فلصاحب الارضأن يمنمه من الدخول في أرضه ولكن ان كان يجد ذلك في موضع آخر يأمره بالذهاب الى ذلك الموضع وان كان لا يجــد وكان محيث يخاف على ظهره فاما ان يخرج اليه مقدار حاجته أو عكنه من أن يدخل أرضه فيأخذ مقدار حاجته فاما ماأ نبته صاحب الارض بان ستى أرضه وكربها لنبت الحشيش فيها لدوامه فهو أحق بذلك وليس لاحد أن ينتفع بشئ منه الا برضاء لانه حصل بكسبه والكسب للمكتسب وهذا الجوات فيما لم نلبته صاحب الأرض من الحشيش دون الاشجار فاما في لاشجار فهو أحق بالاشجار النابئة في أرضه من غميره لان الاشجار تحرز عادةوقد صمار محرزاً له من بده الثانية على أرضه قاما الخشيش فلا بحرز عادة وتفسير الحشيش ما تيسرعلي الارض مما ليس له ساق والشجر ماينبت على ساق وبيان ذلك في قوله تمالي والنجم والشجر يسجدان والنج ماينجم فتيسر على الارضوالشجر ماله ساق وبيان الشركة فى النار انمن أوقد نارا في صخر لاحق لاحد فيه فلكل واحد أن ينتفع مناره من حيث الاصطلاء بها وتجفيف الثياب والعمل بضوءها فاما إذا أراد أن يأخذ من ذلك الجمر فليس لهذلك اذا منمه صاحب النار لان ذلك حطب أو فحم قــد أحرز الذي أوقد النار وانما الشركة التي أُنبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار والنار جوهر الحر دون الحطب والفحم فان أخــذ شيئًا يسيراً من ذلك الجر نظر فان كان ذلك ماله قيمة اذا جمله صاحبه في كان له أن يسترده منه وان كان يسيرًا لا قيمة له فليس له أن يسترده منه وله منه أن يأخذه من غير استئذان لآن الناس لا يمنعون هذا القدر عادة والمانع يكون متعنتا لامنتفعا وقد بينا أن المتعنت ممنوع

من التعنت شرعا وعن عائشة رضى الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع بقع الماء يعنى الستنقع في الحوض وبه نأخذ فان البيع تمليك فيستدعى محلا مملوكا والماء فى الحوض ليس عملوك لصاحب الحوض فلا يجوز بيعه فلظاهر الحديث لا يجوز بيع الشرب وحده لان ما مجرى في النهر الخاص ليس عملوك للشركاء والبيع لا يسبق الملك وأعاالثابت المستنقع مثل ذلك وبيع الحق لا يجوز وعن الهيثم ان قوما وردوا ماءفسألوا أهله أن بدلوهم على البئر فأبوا فسألوهم أن يعطوهم دلوا فابوا أن يعطوهم فقالوا لهم ان أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تقطع فابوا أن يعطوهم فذكروا ذلك لعمر رضى اللهعنه فقال لهم عمر فهلا وضعتم فيهم السلاح وفيه دليل أنهم أذا منعوهم ليستقوا الماء من البئر فلهم أن يقاتلوهم بالسلاح فاذا خافوا على أنفسهم أو على ظهورهم من العطش كان لهم فىالبئر حق السمة فاذا منموا حقهم وقصدوا اتلافهم كان لهم أن تقاتلوهم عن أنفسهم وعن ظهورهم كما لو قصدوا قتلهم بالسلاح فاما اذا كان الماء محرزا في اناء فليس للذي يخاف الهلاك من العطش أن تقاتل صاحب الماء بالسلاح على المنع ولكن يأخذ منه فيقاتله على ذلك بنير سلاح وكذلك في الطعام لانه ملك محرز اصاحبــه ولهذا كان الآخذ ضامنا له فاذا جاز له أخذه لحاجته فالمانع يكون دافعا عن ماله وقال عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيدفكيف يقاتل من اذا قتله كان شهيداً على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما البثر مباح غير مملوك اصاحب البثر فلا يكون هو في المنع دافعا عن ملكه ولكنه مانع عنالمضطر حقه فكان له أن يقاتله بالسلاح والاول أن يقاتل بما دون السلاح لان صاحب الماء مأمور بأن يدفع اليه يقدر ما يدفع به الضرورة عنه فهو في المنع مرتكب ما لا يحل فيؤدبه على ذلك بغير سلاح وليس مراد عمر رضى اللهعنة المقاتلة بالسلاح على منع الدلو فان الدلو كان مذيكا لهم ولو كان المراد ذلك فتأويل قوله فهلا وضعتم فيهم السلاح أي برهنتم عندهم مامعكم من السلاح ليطمئنوا اليكم فيعطو نكم الدلو لا أن يكون المراد الامر بالقتال وعن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمرف ظالم حقوفيه دليل على انالموات من الاراضي يملك بالاحياء وأصبح ماقيل في حد الموات أن يقف الرجل في طرف العمر ان فينادى باعلى صوته فالى أي موضع ينتهي صـوته يكون من فناء العمران لان سـكان ذلك الموضع يحتاجون الى ذلك

لرعي المواشي وما أشبه ذلك وما وراء ذلك من الموات ثم عند أبي حنيفة رحمه الله انما علكها بالاحياء بمد اذن الامام وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لاحاجة فيه الى اذن الامام لان النبي صلى الله عليه وسلمقد أذن فى ذلك وملكها ممن أحياها أو لانه لاحق لاحد فيها فكل من سبقت مده اليهاوتم احرازه لهافهو أحق مها كمن أخذ صيدا أو حطبا أو حشيشا أو وجد معدنا أو ركازا في موضع لاحق لاحد فيه وأبو حنيفة استدل تقوله عليه الصلاة والسلام ليس للمرا الاماطابت به نفس امامه وهذا وان كان عاما فمن أصله ان العام المتفق على قبوله يترجح على الخاص وقال صلى الله عليه وسلم الا ان عادى الارض هي لله ورسوله ثم هي لكم من بعد فما كان مضافا الى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم فالتدبير فيه الى الامام فلا يستبد أحد به بنير اذن الامام كخمس الغنيمة فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشار إلى ان مذه الاراضي كانت في يد المشركين ثم صارت في يد المسلمين بايجاف الخيل فكان ذلك لهم من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وما كان مهذه الصفة لم مختص أحد بشئ منه دون اذن الامام كالغنائم وقوله صلى الله عليه وسلممن أحيا أرضا ميتة لبيان السبب وبه تقول ان سبب الملك بمد اذن الامام هو الاحياء ولكن اذن الامام شرط وليس في هذا اللفظ مانني هذا الشرط بل في قوله عليه الصلاة والسلام وليس لعرف ظالم حق اشارة الى هذا الشرط فالانسان على رأى الامام والاخــــــ بطريق التغالب في معنى عرق ظالم وقيل معنى قوله عليه الصلاة والسلام وليس لمرق ظالم حق أن الرجل أذا غرس أشجارا في ملكه فخرجت عروقهاالى أرض جاره أو خرجت أغصانها الى أرض جاره فانه لا يستحق ذلك الموضع من أرضجاره تلك الاغصان والعروق الظالمة فالظلم عبارة عن تحصيل الشيء في غير موضعه قيل المراد بعرق الظالم أن يتعدى في الاحياء ماوراء أحد الموات فيدخل في حق الغير ولا يستحق بذلك شيئًا من حق الغير وعن عمر رضي الله عنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس بعد ثلاث سنين حقّ والمراد بالمحجر المعلم بعلامـة في موضع واشتقاق الكلمة من الحجر وهو المنع فان من أعلم في موضع من الموات علامة فكانه منع الغير من احياء ذلك الموضع فسمى فعله تحجيرا وبيان ذلك أن الرجل إذا من بموضع من الموات فقصد احياء ذلك الموضم فوضم حول ذلك الموضم احجارا أو حصد ما فيها من الحشيش والشوك وجملها حول ذلك فمنع الداخل من الدخول فيها فهذا تحجير ولا يكون أحياء أعا الاحياء أن بجعلها صالحة للزراعة بان

كربها أو ضرب عليها المسناة أو شق لها نهرا ثم بعد التحجير له من المدة الاث سنين كما أشار اليه عمر رضي الله عنه لانه يحتاج الى أن يرجم الى وطنه ويهي أسبابه ثم يرجع الى ذلك الموضع فيحييه فيجمل له من المدة للرجوع الى وطنه سنة واصلاح أموره في وطنه سلنة والرجوع الى ذلك الموضع سنة فالى ثلاثة سنين لاينبغي أن يشتغل باحياء ذلك الموضع غيره ولكن ينتظره ليرجم وبمدمضي هذه المدة الظاهر أنه قد بدأ له وأنه لابريد الرجوع اليها فيجوز لنيره احياؤها هذا من طريق الديانة فاما في الحيكم اذا أحياها انسان باذن الامام فهي له لان بالتحجير لم تصر مملوكة للاول فسبب الملكهو ألاحياء دون التحجير وعن طاوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عادي الارض لله ورسوله فمن أحيا أرضا ميتة فهي له والراد الموات من الاراضي سماه عادياً على معنى ان ماخر بت على عهد عاد وفي العادات الظاهرة ما يوصف بطوله مضى الزمان عليه نسب الى عاد فمعناه ما تقدم خرامه مما يعلم اله لاحق لاحد فيه وعن أبي ممسر عن أشياخه رفعوه الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضي في السراج من ماء المطر اذا بلغ الماء الـ كمبين أن لا يحبسه الاعلى جاره قال أبوه معسر السراج السواقي وهي الجداول التي عند سفح الجبل يجتمع ماء السيل فيها ثم ينحدر منها الى الوادي وقد بينا أن مراده من هذا اللفظ العبارة عن كثرة الماء وعن سسميد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من أرض بنير حق طوقه الله من سبع أرضين قيل معناه من تطوق في أرض الغير فالموضع الذي يضع عليه القدم بمنزلة شبر من الارض وقيـل معناه من تقصمن المسنات في جانب أرضه بان حُول ذلك الى أرض جاره فذلك قدر شبرمن الارض أخذه أو كانأرضه مجنب الطريق فجمل المسناة على الطريق لتتسم به أرضه فهو في معني شبر من الارض أخذه بغير حق وهو معنى الحديث الذي روى لمن الله من غير منارالطريق يمني العلامة بين الارضين وقيل أنماذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلمالشبر على طريق التمثيل للمبالغة في المنع من غصب الاراضي وليس المراد به التحقيق ثم في الحديث بيان عظم الماء تم في غصب الاراضي وهو دائيز أبي حيفة رجمه الله في أمه لاضار على غاصب الاراضي في الدنيا لان النبي عليه الصلاة والسلام بين جزاء الأكد بالوعيد الذي ذكره في القيامة ولو كان حكم الضمان ثانيا لكان الاولى أن مبينه لان الحاجة الى معرفته أمس تمجمل المذكور من الوعيد جميع جزائه علو أوجبنا الضمان مع ذلك لم يكن الوعد جميع جزائه والفقهاء في معنى مثل هذه الالفاظ طريقين أحدهماالحمل على حقيقته أنه يطوق ذلك الموضم في القيامة ليعرف به مافعله ويكون ذلك عقوبة له كما قال عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء بوم القيامة مركز عند باب استه تعرف • غدرته والمراد به بيان شدة العقوبة لاحقيقة ماذكر من أنه يطوق ذلك الموضع من الارض يوم القيامــة فقد قال الله تعالى يوم تبـــدل الارض غـير الارض وعن أبي هـروة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وســـلم قال لا تمنعوا الماء مخافة الكلا بريد به أن صاحب البئراذا كان له مرعى حول بئره فلا ينبغي له أن يمنع من يستقي الماء من بئره لنفسه أو لظهوره مخافة أن يصيب ظهره من ذلك الكلا لأن له في حق الشقة في ماء البئر فلا عنمه حقة ولكن محفظ جانب أرضه وما فيمه من الكلا حتى لا يدخل دابة المستقى في ذلك الموضع وان شق عليه ذلك أخرج اليه من الماء مقدار حاجته وحاجة ظهره وعن نافع رفع حديثه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا أحدا ماء ولا كلاً ولا نار افانه عناع للمقو من وقوة للمستعينين والمقويهو الذي فني زاده والمستمين هو المضطر المحتاج وقد بينا أن صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام أنبت بين الناس في هذه الاشياء الثلاثة شركةعامة بطريق الاباحة فلانتبغي لاحد أن عنم أحدا مما جمله الشرع حقاً له واذا كان لرجل نهر أو بئر أو قناة فليس له أن يمنع ابن السبيل أن يسقى منهافيشـرب ويسق دابته وبميره وشياهه فان ذلك من الشقة والشقة عندنا الشرب لبني آدم والبهام وهذا لان الحاجة الى الماء تتجدد في كل وقت ومن سيافر لاعكنه أن يستحصب الماء من وطنه لذهابه ورجوعه فيحتاج الى أخــذ الماء من الآبار والانهار التي تـكون على طرقه وفي المنع من ذلك حرج وكما يحتاج الى ذلك لنفســ فكذلك محتاج اليــ لظهره لانه في العادة يعجز عن السفر بغير مركب وكذلك محتاج الي ذلك للطبخ والخبز وغسل الثياب وأحد لا بمنع أحدا من ذلك فان كان له جدول مجرى نيه الماء الي أرضه ومجنب ذلك الموضع صاحب ماشية اذا شربت الماشية منها انقطع المساء لكثرة المواشي وقلة ماء الجــدول فقــد اختلف المتآخرون رحمهم الله في هذا الفصل منهم من يقول هذا من الشقه وليس لصاحب الجدول أن يمنع ذلك وأكثرهم على أن له أن يمنع فى مثــل هــذه الصورة لان الشقه مالا يضر بصاحب النهر والبئر فامامايضربه ويقطع حقه فلهأن يمنع ذلك اعتبارا بسقي الاراضي والنخيل والشجر والزرع فله أن يمنع من يريد ســقي نخله وشجره وزرعه من نهره أو قناته أو بئره

أو عينه وليس لاحد أن نفعل ذلك الا باذنه إما لانه بريد أن يسوى نفسه بصاحب الحق فها هو المقصود فالنهر والقناة آنما بشق لهذا المقصود وليس لغير المستحق أن يسوى نفسه بالمستحق فيما هو المقصود بخلاف الشقة فذلك بيم غير مقصود لان النهر والقناة لايشق في المادة لاجله أو لانه محتاج الي أن محفر نهرا من هـــذا النهر الي أرضه فيكسر له ضفة النهر وليس له أن يكسر ضفة نهر الغير وكذلك في البئر يحتاج الي أن يشق نهرا من رأس البثر الى أرضه وما حول البئر حق صاحب البئر حرعاً له فليس لنبيره أن محدث فيه شيأ من ذلك بغير اذنه وكذلك ان كان بريد أن مجرى ماءه في هذا النهر مع صاحب النهر ليسقى مه أرضه لان النهر ملك خاص لاهل النهر فلا مجوز له أن ينتفع علك الغير الا باذبه فانكان قد اتخذ شجره أو خضره في داره فاراد أن يستى ذلك الموضع بحمل الماء اليمه بالجرة فقد استقضى فيــه بعض المتأخرين من أئمة بلخ رحمهم الله وقالوا ليس له ذلك الا باذن صاحب النهر والاصبح أنه لا يمنم من هذا المقدار لان الناس يتوسعون فيه والمنع منه يعد من الدناءة قال عليه الصلاة والسلام ان الله يحب معالى الامور وسغض سفسافها فان أذن له صاحب النهر في ستى أرضه أو عادة ذلك الموضع فلا بأس بذلك لان المنع كان لمراعاة حقه فاذا رضي به فقد زال المانع وان باعه شرب يوم أو أقل من ذلك أو أكثر لم بجز لان ذلك الماء في النهر غير مملوك انما هو حق صاحب النهر وبيع الحق لايجوز لانه مجمول لا يدرى مقدار مايسلم له من الماء في المدة المذكورة وبيع المجهوللايجوز وهو غررفلا تدريأن الماءيجري فى ذلك الوقت فى النهر أو لايجرى واذا انقطع الماء فليسللبائع تمكن اجرائه ونهىرسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وكذلك لو استأجره لانه يلتزم تسليم مالا يقدر على تسليمه أوتسليم مالا يعرف مقداره ثمالمقصود منهذا الاستئجار الماءوهو عين والاستثجار المقصود لاستهلاك المينلابجوز كاستنجار المرعى للرعىواستنجار البقرة لمنفعة اللبن بخلاف استئجار الظئر فان لبن الآدمية في حكم المنفعة لان منفعة كل عضو بحسب مايليق به فمنفعة الثدى اللبن ولهذا لا يجوز بيع لبن الآدمية ولان المقد هناك يرد على منفعة التربية واللبن آلة في ذلك عنزلة الاستنجار على غسل الثياب فالحرض والصابون آلة في ذلك والاستئجار لعمل الصناعة فان الصنع بمنزلة الآلة في ذلك فاما هنا لامقصود في هذا الاستئجار سوي الماء وهو عين وكذلك لو شرط في اجارته أوشرا به شرب هذه الارض وهذا الشجر وهذا

الزرع أو قال حتى يكتفي فهذا كله باطل لمنى الجهالة والغرر واذا اشترى الرجل شرب ماء وممسه أرض فهو جائز لان الارض عين مملوكة مقدورة التسليم فالمقد يرد علمها والشرب يستحق بيما وقد يدخـل في البيع بيم مالا يجوز افراده بالبيع كالاطراف من الحيوانات لايجوز افرادها بالبيع ثم يدخل بيعا في بيع الاصل وبعض المتأخرين من مشابخنا رحمم الله أفتى أن يبيع الشرب وان لم يكن معه أرض للعادة الظاهرة فيه في بعض البلدان وهــذه عادة ممروفة بنسف قالوا المأجور الاستصناع للتعامـــلوآن كان القياس يأباه فكذلك بيم الشرب بدون الارض واذا استأجر أرضامع شربها جازكا بجوز الشراء وهذا لان المقصود الانتفاع بالارض من حيث الزراعة والغراسة وانما محصل هــذا المقصود بالشرب فذكر الشرب مع الارض في الاستئجار التحقيق ماهو المقصود بالاستئجار فلا نفسد به المقد واذا اشترى الرجل أرضالم يكن له شربها ولا مسك مامها لان المقد يتناول عين الارض بذكر حدودها فما يكون خارجا من حدودها لا مدخل نجت المقد الا بالتسمية والشرب والمسيل خارج من الحدود المذكورة فان اشترط شرمها فله الشرب وليس له المسيل لان الشرب غير المسيل فالمسيل الموضع الذي يسيل فيه الماء والشرب الماء الذي يسيل في المسيل فياشتراط أحسدهما لانثيت له استحقاق الاجر وآنما يستحق المشروط خاصة وبجعل فمالم مذكر كأنه لم يشترط شيأ ولو اشترط مسيل الماء مع الشرب يستحق ذلك كله بالشرط ولو اشتراها بكل حقهو لها كان له المسيل والشرب لأنهما من حقوقها فالمقصو دبالاراضي الانتفاع لها وأنما لتأتي ذلك بالمسيل والشرب فكانتمن حقوقها كالطريق للدار وكذلكلو اشترط مرافقها لان المرافق مايترفق به فانما تتأتى الترفق بالارض بالشرب والمسيل وكذلك لو اشترط كل قليل وكثير هو فيها أو منها كان له الشرب والمسيل لأنه من القليل والكشير ثم المراد نقوله منها أي من حقوقها ولكنه حــذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه ومثل هذا الحذف عرف أهل اللسان وأذا استأجر أرضا فليس له مسيل ماء ولا شرب في القياس اذا أطلق العقد كما في الشراء فالمستأجر يستحق بالعقد لذكر الحدود كالمشترى فكما أن الشرب والمسيل الذي هو خارج عن الحـدود المذكورة لايستحق بالشراء فكذلك بالاستثجار ولكنه استحسن فجعل للمستأجر مسيل الماء والشرب هنا يخلاف الشراء لان جواز الاستئجار باعتبار التمكن من الانتفاع ( ألا ترى ) أن مالا نتفع به لايجوز استثجاره كالمهر

الصفير والارض السبخة والانتفاع بالارض لايتأنى الابالشرب والمسيل فلولم بدخابهما يفسخ العقدوالمتعاقدان قصدا تضحيح العقد فكان هناذ كرااشرب والمسيل بخلاف الشراء فوجبه ملك العين ( ألا ترى ) أن شراء مالا علك الانتفاع مه جائز نحو الارض السبخة والمهر الصغير فلا يدخل في الشراء ما وراء المسمى بذكر الحدود وفي الكتاب ذكر حرفا آخر فقال لان الارض لم تخرج من مد صاحبها يعني أن بعـقد الاجارة لا تملك المستأجر شيأ من العين وانما يملك الانتفاع به في المدة المذكورة فلو أدخلنا الشرب والمسيل لم نتضرر صاحب الارض بازالة ملكه عنها وفي ادخالها تصحيح العقد فأما البيع نزيل ملك العين عن البائم ففي ادخال الشرب والمسيل في البيع ازالة ملكه عما لم يظهر رضاه به وذلك لامجوز وهذا نظير ما تقدم أن التمار والزرع مدخل في رهن الاشجار والارض من غير ذكر ولا مدخل في الهبة وأذا ثبت أن بدون الشرط يدخل الشرب والمسيل في الاشجار فمم الشرط أولي وكذلك ان شرط كل حق هو لها أو مرافقها أو كل قليل وكشير هو فيها أو منها فعند ذكر هذه الالفاظ بدخل الشرب والمسيل في الشراء فني الاجارة أولى وأذا كان نهر بين قوم لهم عليه أرضون ولا يعرف كيف كان أصله بينهم فاختلفوا فيه واختصموا في الشرب فان الشرب بينهم على قدر أراضيهم لان المقصود بالشرب ستى الاراضي والحاجة الى ذلك تختلف نقلة الاراضي وكثرتها فالظاهر أن حق كل واحد منهم من الشرب نقدر أرضه وقدر حاجته والبناء على الظاهر واجب حتى تتبين خلافه فان قيل فقد استووا في اثبات اليد على المال في النهر والمساواة في اليــد توجب المساواة في الاستحقاق عند الاشتباء فلنا لا كذلك فاليد لا تثبت على الماء في النهر لاحد حقيقة وأعما ذلك الانتفاع بالماء والظاهر أن انتفاع من له عشر قطاع لا يكون مثل انتفاع من له قطعة واحدة ثم الماء لا عكن احراز هائبات اليد عليه وانمـا احرازه بسقى الاراضي فانمـا ثثبت اليه عليـه محسب ذلك وهذا مخلاف الطريق اذا اختصم فيه الشركاء فأنهم يستوون في ملك رقبة الطريق ولا يعتبر في ذلك سعةالدار وضيقها لان الطريق عين تثبت اليدعليه والمقصود التطرق فيه والتطرق فيه الى الدار الواسعة والى الدار الضيقة بصفة واحدة نخلاف الشرب على ما ذكرنا أفان كان الاعلى لا يشرب حتى يسكر النهرعلى الاسفل ولكنه يشرب بحصته لان في السكر قطع منفعة الماء عن أهل الاسفل في بعض المدة وليس لبعض الشركا هـ ذه الولاية في نصيب شركائه يوضحه أن في السكر

احداث شي في وسط النهر ورقبة النهر مشتركة بينهم فليس لبعض الشركاء أن يحدث فيها شيأبدون اذن الشِركا. ورعاينكس النهر عا يحدث فيها عندالسكر فانتراضوا على أن الاعلى يسكر النهر حتى تشرب حصته أجزت ذلك بينهم لان المانع حقهم وقد انعدم بتراضيهم فان أصطلحوا على أن يسكر كل واحد منهم في يومه أجزته أيضا فان قسمة الماء في النهر تكون بالاجر تارة وبالايام أخرى فان تراضوا على القسمة بالايام جازلهم ذلك وهذا لحاجتهم الى ذلك فقد يقل الماء في النهر محيث لا يتمكن كل واحد منهم أن ينتفع محصته من ذلك الا بالسكر ولكنه إن تمكن من أن يسكر بلوح أو باب فليس له أن يسكر بالطين والترابلان به شكسر النهر عادة وفيه إضرار بالشركاء الا أن يظهروا التراضي على ذلك فان اختلفوا لم يكن لاحد منهم أن يسكر - على صاحبه وان أراد أحد منهم أن يكترى منه نهرا لم يكن له ذلك الا برضاء من أصحامه لان في كرى النهر كسر ضفة النهر المشترك تقدر فوهة النهر الذي يكرمه وفي الملك المشترك ليس لبعض الشركاء أن يفعل ذلك الا برضاء أصحامه كما لو أراد هدم الحائط المشترك أو احداث باب فيه وكذلك ال أراد أن منصب عليه رحالم يكن له ذلك الابرضي من أصحابه لان ما ينصب من الرحا انما يضعه في ملك مشترك الا أن تكون رحا لا تضر بالنهر ولا بالماء ويكون موضعها في أرض خاص له فان كان هكذا فهو جائز يُمني اذا لم يكن يغير الماء عن سنته ولا يمنع جريان الماء بسبب الرحا بلبجرى كما كان بجرى قبل ذلك وأنما يضم الرحا في ملك خاص له فاذا كان مهذه الصفة فله أن يفعل ذلك بندير رضا الشركاء لأنه أنما عدث ما عدته من الانلية في خالص ملكه وبسبب الرحا لا ننتقص الما. بل ننتفع صاحب الرحا بالماء مع بقاء الماء على حاله فمن عنمه عن ذلك يكون متمنتا قاصدا الى الاضرار به لادافما الضرر عن نفسه فلا يلتفت الى تمنته وان أراد أن خصب عليها دالية أو سانية وكان ذلك لايضر بالنهر ولا بالشرب وكان بناء ذلك في ملكه خاصة كان له أن يفعل لما بينا أنه يتصرف في خالص ملكه ولا يلحق الضرر بغيره وأن أراد هؤلاء القومأن يكروا هذا النهر فانأباحنيفة رحمه الله قال عليهم مؤنة الكراء من أعلاه فاذا جاوز أرض رجل دفع عنه وقال أبو يوسف ومحمدر حمهما الله الكراء عليهم جميعا من أوله الي آخره محصص الشرب والاراضي وبيان ذلك أن الشركاء في النهر إذا كانوا عشرة فؤنة الكراء من أول النهر على كل واحد منهم عشرة الي أن يجاوز أرض أحدهم فينئذ تكون مؤنة الكراء على البانين اتساعا الي أن يجاوز أرضا

أخرى ثم يكون على الباقين أثمان على هذا التفصيل الى آخرالنهر وعندهما المؤنة عليهم اعتبارا من أول النهرالي آخره لان لصاحب الاعلى حقا في أسفل النهر وهو تسييل الفاضل عن حاجته من الماء فيه فاذا سد ذلك فاض الماء على أرضه فأفسد زرعه فبهذا سين أن كل واحد سنهم ينتفع بالنهر من أوله الى آخر والدليــل عليه أنه يستحق الشفعة عثل هذا النهر وحق أهل الاعلى وأهل الاسفل في ذلك سواء فاذا استووا في الغنم يستوون في الغرم أيضا وهو مؤنة الكراء وأبو حنيفة رحمه الله يقول مؤنة الكراء على من ينتفع بالنهر بستى الارض منه (ألا ترى) أنه ليس على أصحاب الشقة من مؤنة الكراء شيء واذا جاوز الكراء أرض رجل فليس له في كراء مابقي منفعة ستى الارض فلا يلزمه شي من مؤنة الكراء ثم منفعته في أسفل النهر من حيث أجراء فضل الماء فيه وصاحب المسيل لايلزمه شيء من عمارة ذلك الموضع باعتبار تسييل الماءفيه (ألا ترى) أن من له حق تسييل ماء سطحه على سطيح جاره لايلزمه شي من عمارة سطح جاره بهذا الحق ثم هو يتمكن من دفع الضرر عن نفسه بدون كرى أسفل النهر أبأن يسد فوهة النهر من أعلاه اذا استغنى عن الماء فعرفنا أن الحاجة المتبرة في التزام مؤنة الكراء الحاجة الى ستى الارض فرع بعض مشايخنا رحمهم الله أن الكراء اذا انتهى الى فوهة أرضه من النهر فليس عليه شئ من المؤنة بعد ذلك والاصبح أن عليه مؤنة الكراء الي أن إنجاوز حد أرضه كما أشار اليه في الكتاب لان له رأيا في اتحاد فوهة الارض من أعلاها وأسفلها فهو منتفع بالكراء منفعة ستى الارض مآلم يجاوز أرضه ويختلفون فيما اذاجاوز الكراء أرض رجل فسقط عنه مؤنه الكراء هل له أن يفتح الماء لسقى أرضه منهم من يقول له ذلك لان الكراءقد انتهى في حقه جين سقطت مؤنته ومنهمين يقول ليس له ذلك مالم يفرغ شركاؤه من الكرى كما ليس له أن يسكر على شركائه فيختص بالانتفاع بالمأذون شركاؤه ولاجل التحرز عن هذا الخلاف جري الرسم بأن يوجد في الكراء من أسفل النهر أو يترك بمض النهر من أعلاه حتى يفرغ من أسفله قال وقال أبوحنيفة رحمه الله فيما أعلم ليس على أهل الشقه من الكراء شي لانهم لا يحصون فرقة الكراء لا تستحق على قوم لا يحصون ولانهم لايستحقون الشفعة لحق الشفعة ولانهم أتباع والمؤنة على الاصول دون الاتباع (ألا ترى) والمسلمون جميما شركاء في الفرات وفي كل نهر عظيم أو واد يستقون منه ويسقون منه

الشقه والخف والحافر ليس لاحد أن يمنع أحــدا من ذلك لان الانتفاع بمثل هذه الانهار كالانتفاع بالطرق العامة فكما لا يمنع أحد أحدا من التطرق في الطريق العام فكذلك لا يمنعه من الانتفاع بهذا النهر العظيم وهذا لان الماء في هذهالانهار على أصل الاباحة ليس لاحد فيه حق على الخصوص فان ذلك الموضع لا يدخل تحت قهر أحد لان قهر الماء يمنع تهرغيره فالانتفاع به كالانتفاع بالشمس ولكل قوم شربأرضهم ونخلهم وشجرهم لايحبس عن أحد دُون أحد وان أراد رجل ان يكري منــه نهرا في أرضه فان كان ذلك يضر بالنهر الاعظم لم يكن له ذلك وأن كان لا يضربه فله ذلك عنزلة من أراد الجلوس في الطريق فأن كان لم يضر بالمارة لم يمنع من ذلك وان كان يضر بهم في المنع من التطرق يمنع من ذلك لـكل واحد منعه من ذلك الامام وغميره في ذلك سواء فكذلك في النهر الاعظم فان كسر ضفة النهر الاعظم ربما يضر بالناس ضررا عاما س حيثأن الماء يفيضعليهم وقال عليه الصلاةوالسلام لاضرر ولاضرار في الاسلام وعند خوف الضرر يمنع من ذلك لدفع الضرر وعلى السلطان كراء هذا النهر الاعظم ان احتاج الى الكراء لان ذلك من حاجة عامة المسلمين ومال بيت المال معد لذلك فانه مال المسلمين أعد للصرف الى مصالحهم (ألا ترى)أن مال القناطر والجسور والرباطات على الامام من مال ميت المال فكذاكراء هذا النهر الاعظم وكذلك اصلاح مسناته ان خاف منه غرقا فان لم يكن في بيتُ المال مال فله أن يجبر المسلمين على ذلك ويحرجهم لان المنفعة فيسه للعامة ففي تركه ضرر عام والامام نصب ناظرا فيثبت له ولاية الاجبار فيما كان الضرر فيه عاماً لأن المامة قل ما ينفقون على ذلك من غير أجبار وفي نظيره قال غمر رضي الله لو تركتُم لبعتم أولادكم وليسهذا النهرّ خاص لقوم ليس لاحد أن يدخل عليهم فيه ولهمأن عنموا من أراد أن يستى من نهر هم أرضه وشجر ، وزرعه لان ذلك شركة خاصة ( ألا ترى ) أنهم يستحقون بهالشفعة بخلاف الشركة في الوادى والأنهار العظام فأنه لاتستحق به الشفعة ثم في الشركة الخاصة التدبير في الكراء اليهم ومؤنة الكراءعليهم في مالهم وأن طلب بعض الشركاء فالامام أن يجـبر الباقين على ذلك لدفع الضرر فأما اذا اتفقوا على ترك الكراء ففي ظاهر الرواية لا يجبرهم الامام على ذلك كما لو امتنعوا من عمارة أراضيهم ودورهم وقال بعض المتآخرين من أصحابنا رحمهم الله يجبرهم على ذلك لحق أصحاب الشقه في النهر قال أبو يوسف وسألت أبا حنيفة رحمه الله عن الرجل استأجر النهر يصيد فيه السمك أو استأجر جهة يصيد

فيها السمك قال لا بجوز لأن المقصود مذاالاستئجار ماهو عين وهو السمك ولان السمك في النهر والاجمة على أصل الاباحة لا اختصاص به لصاحب النهر والاجمة فلا يكون له أن يأخذ العوض عنهم بطريق الاجارة والبيع ثم استثجار النهر لصيد السمك كاستنجار المقابض للاصطاد فيها وذلك كله من باب الغرر ولو اشترى عشر بهر أو عشر قناة أو برر أو عين ماء بأرضه جازلان الارض أصلها مملوكة فقد اشترى جزأ مملوكا معلوما منءين مملوكة مقدور التسليم مخلاف مالواشترى الشرب بغير أرضه وهو عنزلة مالو باع عشر الطريق بجوز بخلاف ما لو باع حق التطرق فيه ولو استأجر حوضا أو بركة أو بئرا يستقي منه الماء كل شهر باجر مسمى لم بجز لان المقصود الماء وهو عين لا يستحق اتلافه بالاجارة . نهر جار لرجمل في أرض رجل فادعى كل واحد منهما المسناة ولا يعرف في مد من هي قال أبو حنيفة رحمه الله هي لرب الارض يغرس فيها ما بدا له وليس له أن مدمها وقال أبو بوسف و محمد المسناة لصاحب النهر وأصل المسئلة أن من حفر نهرا باذن الامام في موضع لاحق لاحد فيه عند أبي حنيفة لا يستحقله حريما وعندهما يستحق له حريما من الجانبين لملقي طينه والمشي عليه لاجراء الماء في النهر وحريم النهر عندهما بقــدر عرض النهر حتى اذا كان قدر عرض النهر بقدر ثلاثة أذرع فله من الحريم تقدر ثلاثة أذرع من الجانبين جميعاً وفي اختيار الطحاوي رحمه اللهمن كل جانب ذراع ونصف وفيا نقل عن الكرخي رهمه الله أنه يستحق من كل جانب بقدر عرض النهر عندهما فاستحقاق الحريم لاجل الحاجة وصاحب النهر محتاج الى ذلك كصاحب البئروالمين ومتى كانالممني في المنصوص عليه معلوماتعدى الحكم بذلك المعني الي الفرع وحاجة صاحب النهر الى المشي على حافتي النهر ليجري الماء في النهر اذا احتبس بشي وقع في النهر فانه لا عكنه ان عشى في وسط النهر وكذلك بحتاج الى موضع يلقي فيه الطين من الجانبين عنـــد الكراء لمافي النقل الي أسفله من الحرج مالا يخفي وأبو حنيفة رحمه الله يقول استحقاق الحريم ثابت بالنص مخلاف القياس فلا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه والنهر ليس في معنى البئر والعين لان الحاجة الى الحريم هناك متحققة في الحال وهنا الحاجة موهومة باعتبار الكراء وقد محتاج الىذلك وقد لامحتاج ثم هناك الانتفاع لابتأتى بالبئر بدون الحرم وهنا بتأتى الا في أن يلحقه ذلك بمض الحرج في نقل الطين أو المشي في وسط النهر فاذا لم يكن هذا في معنى المنصوص يؤخذ فيه باصل القياس (ألا ترى) أن من بني قصرا في مفارة لايستحق لذلك

حريما وان كان قد يحتاج الى ذلك لالقاء الكناسة فيه وهذا لان استحقاق الحريم لايكون بدون التقدير فيه ونصب المقادير بالرأي لا يكون فاذا ثبت ان من أصلهماان صاحب النهر يستحق الحرم قلنا عند المنازعة الظاهر شاهد له وعند أبي حنيفة لما كان لايسـتحق للنهر حريما فالظاهر شاهد لصاحب الارض وعلى سبيل الابتداء في هذه المسئلة هما تقولان عند المنازعة القول قول ذياليد وصاحب النهر مستعمل لحريم النهر لاستمساك الماء فيالنهر والقاء الطين عليه والاستمال يدفعها فباعتبار أنه في يده جعل القول قوله كما لو اختصا في ثوب وأحدهما لابسه وأبو حنيفة يقول الحريم منجنس الارض صالح لما تصلح لهالارضوليس من جنس النهر ومن حيث الانتفاع كما أن صاحب النهر عسك الماء بالحريم في مهر • فصاحب الارض بدفع الماء بالحريم عن أرضه فقد استويا في استعال الحريم ويترجح جانب صاحب الارض من الوجه الذي قررنا فكان الظاهر شاهدا له فله أن يغرس فيه ما بداله من الاشجار ولكن ليسله أن مهدمه لان لصاحب النهر حق استمساك الماء في نهره فلا يكون لصاحب الارض أن يبطل حقمه بهدمه بمنزلة حائط لرجل ولآخر عليه جذوع لا يكون لصاحب الحائط أن مهدم الحائط وان كان مملوكا له لمراعاة حق صاحب الجذوع واذا قال الرجل لرجل اسقني يوما من نهرك على أن أسقيك يومامن نهري الذي في مكان كذا لم مجز لان معاوضة الماء بالماء لا تجوز وان كان البدل معلوما لجهالة الشرب ومعنى الغرر فلان لاتحوز مماوضة الشرب بالشرب ومعنى الغرر والجهالة فيمه اظهر وأولى وكذا لوقال اسقني نوما مخدمك عبدى هذا شهرا أو برقبته أو بركوب دابتي هذه شهرا أو بركومها كذا كذا يوما وماأشبه دُلك فهو كله باطل لمعني النرر والجهالة وعلى الذي أخذ العبد زده ان كان قائما بعينه وقيمته ان كان مستهلكا وان كان شرط خدمته شهرا وقد استوفاها فعليه أجر المثل لان خدمة المبد ورقبتــه محل للمقد فاذا استوفاه محكم عقد فاســد كان عليه عوضه وليس له عا أخذ الآخر من شربه قيمة ولا عوض لان الشرب ليس بمحل للمقد فلانتناوله المقد فاسدا ولا جائزًا وكل عقد لاجواز له محال فهو كالاذن فكما أنه نوستى أرضه باذنه لم يكن عليــه من عوض الماضي فكذا يحكم العقد الباطل فيه لا يتقوم فلا يلزمه شي وسمل أبو يوسف عن بهر مرو وهو بهر عظيم قريب من الفرات اذا ذخــل من و كان ماؤه قسمة بين أهله بالحصص لكل قوم كوى مدروفة فأخذ رجـل أرضا كانت موانا ولم يكن لها من ذلك

النهر شرب ثم كري لها نهرامن فوق مرو في موضع لا علكه أحد فساق الماء اليها من ذلك النهر العظيم قال أن كان هذا النهر يضر بأهل مرو ضررا بينا في مائهم فليس له ذلك وعنمه السلطان منه وأن كان لا يضربهم فله ذلك ولم يكن لهم أن يمنعوه لان الماء في هذا الوادي على أصل الأباحة ولكل واحد من المسلمين حق الانتفاع به اذا كان لايضر بنيره وهذا لانه مالم يدخل في المقاسم لا يصير الحق فيه خالصاً للشركاء ولهذا وضع المسألة فيما اذا اكرى نهرا من فوق مرو فاذا كان لايضربهم فبصرفه لايمس حقوقهم ولايلحق الضرر بهم فلا يمنعوه من ذلك واذا كان يضربهم فكل أحد ممنوع من أن يلحق الضرر بغيره فكيف لا يمنع من الحَاق الضرر بالعامة والسلطان نا ثب عنهم في النظر لهم فيمنعه من ذلك لابطريق أنه يختص به بل لانه الى تسكين الفتنة أقرب فاما لكل أحــد أن عنمه من ذلك والضرر يتوهم من وجهين أحدهما من حيث كسرضفة الوادي والثاني آنه يكثر دخول الماء في هذا النهر وربما يتحول أكثر الماء الى هذا الماء ليضر باهل مرو وقيل له فان كان رجل له كوي معروفه أَلهُ أَنْ يَزِيدُ فَيْهَا قَالَ أَنْ كَانْتُ الْكُوى فِي النَّهُرِ الْاعْظَمِ فَزَادٌ فِي مَلَّكُهُ كُوةً أَو كُوتِينَ وَلَا يضر ذلك بأهل النهر فله ذلك لأن الماء في النهر الاعظم لم يقع في المقاسم بعد فهو على أصل الاباحة كمان كانقبل أن يدخل مرو فزيادة كوة أو كوتين في خالص ملكه لايكون أقوى من سبق نهر ابتداء من هذا النهر الاعظم وهو غير ممنوع من ذلك كما بينا فهذامثله فان كان نهرخاص لقوم فأخذ من هذا النهر الاعظم لكل رجل منهم في هذا النهر كوي مسهاة لشربه لم يكن لاحد منهم أن يزيدكوة وان كان لا يضر باهل النهر الخاص لان الماء في هذا النهر الخاص قد وقع في المقاسمة والشركة في هــذا النهر شركة خاصة حتى يستحق فيها الشفعة وليس لبعض الشركاء أن يزيد فيما يستوفى على مقسدار حقه سواء أضر ذلك بالشركاء أو لم يضر فزيادة كوة في فوهة أرضه يكون لبزدادفيه دخول الماءعلي مقدار حقه وهو كالشركاء في الطريق ليس لاحدهم أن يحدث فيه طريقا لدار لم يكن لها طريقا في هذه السكة الخاصة بفتح باب حادث فان قيل كيف يمنع من احداث الكوة في لوح هو خالص ملكه قلنا لأن الكوى منهم سبب لبيان مقدار كل واحد منهم فلولم يمنع من ذلك لكان اذا تقادم العهد ادعى لنفسه زيادة حق وأســتدل بالكوى أن كأن الماء يدخل في هــذه الكوى في الحال فسبب المنع ظاهر فان مايدخل في هذه الكوى زيادة على حقه في النهر وكأن هذه المسائل

سأل عنها ابراهم بنرستم وأبوعصمة سعد بن معاذ المرويان أبا يوسف أو ابن المبارك رضي الله عنهم ثم فرع محمد رحمه الله على ذلك فقال فسألته هل لأحد من أهل هذا النهر الخاص أن تنخذ عليه رحامًاء يكرى لها نهرًا منه في أرضه يسيل فيه ماء النهر ثم يميده اليه وذلك لايضر بأهل الشرب قال ليس له ذلك لانه من أعلاه الىأسفله مشترك بينهم فليس لاحد منهم أن محدث فيه حدثًا ولا يتخذ عليه جسرًا ولا قنطرة الا برضاهم بمنزلة طريق خاص بين نوم والجسر اسم لما يوضع ويرفع مما يتخذ من الخشب والالواح والقنطرة مايتخذ من الآجر والحجر ويكون موضوعاً ولا يرفع وكل ذلك يحدثه من يتخذه في ملك مشترك فلا علكه الا برضاهم سواء كان منهم أو من غيرهم ثم من يتخذه اذا كرى له نهرا منه ففيه كسر ضفة النهر وتغيير الماء عن سننه فلا بد أن منتقص الماء منه فانه اذا كان يجرى على سلنه لا يتبين فيه نقصان وأذا أنفرج يتبين فيه النقصان وأن عاد الىالنهر وكذلك المين أوالبركة يكون بين قوم فالشركة فيهما خاصة كما بينا وسألته عن نهر بين رجلين له خمس كوى من هذا النهر الاعظم وأحد الرجلين أرضه في أعلى هذا النهر والآخر أرضه في أسفل هذا النهر فقال صاحب الاعلى أن أريد أن أشد بعض هذه الكوى لان ماء النهر يكثر فيفيض في أرضى واتأذى منه ولا يبلغك حتى يقل فيأتيك منه ماينفعه قال ليس له ذلك لانه نقصد الاضرار بشريكه ثم ضرر النزلاء يلحق صاحب الاعلى فعل صاحب الاسفل بل تكون أرضه في أعلى النهر وعقابلة هذا الضرر منفعة اذا قل الماء ولو سد بعض الكوى يلحق صاحب الأسفل ضرر لنقصان صاحب الاعلى وهو ممنوع من ذلك كما لو أراد أن يسكر النهر وكذلك لو قال اجمل لي نصف هــذا النهر ولك نصفه فاذا كان في حصة ســددت منها ما مدا لي وأنت في حصتك تفتحها كلها فليس له ذلك لان القسمة قد عت ينهما من قبالكوى فلا يكون لاحمد أن يطالب نقسمة أخرىوفى القسمة الاولى الانتفاع بالماء لكل واحد منهما مستدام وفيما يطالب هذا به يكون أنتفاع كل واحد منهما بالماء في بعض المدة وربما يضر ذلك بصاحب الاسفل فان تراضيا على ذلك فلهما ما تراضيا عليه فان أقاما على هدا التراضي زمانا ثم بدا لصاحب الأسفل أن ينقض فله ذلك لان كل واحد منهما معير لصاحبه نصيبه من الشرب في وبته من الشهر وللممير أن يرجع متى شاء وكذلك لورثته بمد موته لانهم خلفاؤه في ذلك وهذا لانه لايمكن أن يجمل ماتراضيا عليه مبادلة فان بيم الشرب بالشرب واجارة الشرب

بالشرب باطلوسألته عن نهر بين رجلين لهما أربع كوى فاضاف اليها رجل أجنبي كو تين في نهرهما برضاهما حتى اذا أنتهي الي أسفل النهر كرى منه نهرا اليأرضه ثم بدا لاحدهما أن ينقضه بمد زمان أو بدا لورثته أو لبعضهم بدـ د موته نقضه فله ذلك لانهـ م أعاروا الاجنبي النهر ليجرى ماءه فيه الى نهره خاصة فلهمأن يستردوا المارىةمتي شاؤا لكل واحدمنهم ذلك في نصيبه (ألا ترى) أن لاحدهم أن يأبي ذلك في الابتداء فله أن ينقضه أيضا في الانتهاء وهــذا لان رضا بمض الشركاء معتبر في حقه لافي حق نقية الشركاء (ألا ترى ) أن من أراد أن نتطرق في طريق مشترك شركة خاصة فيرضى مه بمض الشركاءدون البمض لم يكن له أن نتطرق فيه وهــذا لانه لايتصور انتفاعه منصيب التراضي على الخصوص بل يكون انتفاعه بنصيب جميع الشركاء فليس له أن ينتفع بنصيب المانع الا برضاه وسألتب عن نهر خاص من النهر الاعظم بين قوم لكل واحد منهم نهر منه فمنهم من يكون له كوتان ومنهم من يكونله ثلاث فقال صاحب الاسفل لصاحب الاعلى انكم تأخذون أكثر من نصيبكم لان دفقة المَّاء وكثرته وفي روانة لان دفعــة الماء وكـثرته من أعلى النهر فدخل في كوا كم شئ كثير ولا ماء هنا الا وهو قليــل غائر فنحن نريد أن ننقصكم نقدر ذلك ونجمل لـكم أياما مملومة ونسد فيهاكوانا ولناأياما مملومة تسدون فيهاكوا كمقال ليسلهم ذلك ويترك على حاله كما كان قبل اليوم لانها قسمت صرة فلا يكون لبعضهمأن يطالب نقسمة أخرى ثم الاصل أنما وجد قدعا فأنه يترك على حاله ولا يغير الا محجة وقد ذكر ناهذا فيأول الوكالة في حديث عُمَان رضي الله عنه حيث قال أرأيت هذا الضفير أكان على عهد عمر رضي الله عنه ولو كان جور الماء تركه عمر رضي الله عنه وكذلك ان قال أهــل الاسفل نحن نريد أن نوســـم رأس النهر ونزيد في كواه وقال أهــل الاعلى ان فعلَّم ذلك كـثر الماء حتى يفيض في أرضنا وينزلم يكن لاهل الاسفل أن محدثوا فيه شيأ لميكن لأنهم تنصر فون فيما هو مشترك على وجه يضر ببمض الشركاء فيمنعون من ذلك وانباع رجل منهم كوة له فيه كل يوم بشيء مملوم أو أجرة لم يجز لانه غرر لايمرف وهو ليس عملك وبيم مجرد الحق باطل وسألته عن هذا النهر أذا خافوا أن ينبثق وأرادوا أن يحصنوه فامتنع بعضهم من الدخول معهم قال أن كان فيه ضرر عام أجبرتهم جميعًا على تحصينه بالحصص لان في ترك الاجبار هنا تهييج الفتنة وتسكين الفتنة لازم شرعا فلاجل التسكين يجبرهم الامام على تحصينه بالحصص فان لم يكن

فيه ضررعام لم أجبرهم عليه وأمرت كل انسان أن يحصن نصيب نفسه يمني بطريق الفتوى لان التدبير في الملك يكون الى المالك فاذ الم يكن فيه ضرر عام كان له رأى في ذلك من التعجيل والتأجيل ورعالا تتمكن منه في كلو تتولا يتفرغ لذلك مخلاف الكرى فان بعض الشركاء في هذا النهر الخاص اذا امتنع من الكرى أجبر عليه اذا طلبه بعض الشركاء لأن ذلك شيء قد النَّزموه عادة فحاجة النهر إلى الكرى في كل وقت معلوم بطريق العادة فالذي أبي الكرى يريد قطع منفعة الماء عن نفسه وشركائه وليس لهذلك فلهذا أجبر عليه فأما البثق فموهوم غير معلوم الوقو ع عادة فاذا لم يكن فيسه ضرر عام لا يجبر الممتنع من ذلك لحق مو هوم لشريكه وسألته عن رجل اتخذ في أرض لهرحا ماء على هذا النهر الاعظم الذي للمامة مفتحة في أرضه ومصبه في أرضه لا يضر بأحد فأراد بمض جيرانه أن يمنموه من ذلك قال ليس له أن ُّ يمنمه لان تصرفه في خالص ملكه وشق نهر من هذا النهر الاعظم لمنفعة الرحاكشق نهر من هذا النهر الاعظم ليســقي به أرضا أحياها وقد بينا أنه لا يمنع من ذلك لانه لم يدخل الماء في المقاسم بعد فهذا مثله قال وسألته عن هذا النهر الاعظم اذا كانت عليه أرض لرجل خدها الماء فنقص الماء وجرز عن أرض فاتحذها هــذا الرجل وجرها الى أرضه قال ليس له ذلكلان الارضجرز عنها الماء من النهر الاعظم وهو حق العامة قد يحتاجون اليه اذاكثر الماء في النهر الاعظم أو تحول الى هذا الجانب فليس له أن يجملها لنفسه بأن يضمها الى أرضه اذا كان ذلك يضر بالنهر ومنهم من يروى جرز وهو صحيح قال الله تعالى أو لم يروا آناز نسوق الماء الي الارض الجرز وسألته فقلت بلغني أن الفرات بأرض الجزيرة يجرز عن أرض عظيمة فيتخذها الرجل مزرعة وهي في حمد أرضه قال ليس له ذلك اذا كان يضر بالفرات لان همذا حق عامة المسلمين وان كان لا يضر بالفرات فله ذلك عندهما بنير اذن الامام وعند أبي حنيفة رحمه الله اذن الامام عنزلة إحياء الموات قال واذا حصنها من الماء فقد أحياها لان هده الارض صالحة للزراعة وأنكان لا يتمكن من زراعتهالاجل الماء فأذا حصنها منه فقد أحياها فأما سائر الاراضي فبمجرد التحصين لا يتم الاحياء بل ذلك تحجر فانها انما تصير صالحة للزارعة اذا أحرق الحصائد فيها وبتي الحشيش منها وكربها فبذلك يتم احياؤها وسألته عن نهر بين قوم يأخــ ذ من هــ ذا النهر الاعظم له فيه كوى مسماة ولـكل رجل منهم نهر من هذا النهر الخاص فأراد زجل أن يسدكوة له ويفتح كوة أعلى من تلك في ذلك النهر قال

اليس له ذلك لانه يكسرضفة النهر المشترك وبريد أن يزيد في حقه لان دخول الماء في أعلى النهر من كوة يكونأ كثر من دخوله في أسفل النهر في مثل تلك الكوة وهذا مخلاف الطريق فمن يكون طريقه في أعلى السكة الخاصة اذا أراد أن يجمله في أسفل السكة لاعمنم منيه لأن هناك هو متصرفه لانزيد في حقه فهو الذي يتطرق في ذلك الطريق سواء كان باب داره في أعلى السكة أو في أسفلها ثم هناك انما يتصرف في حائط هو ملكه بفتح باب فى أسفله (ألا ترى) انه لو أراد أن يفتح بابين أو ثلاثة أو يرفع جميع الحائط لم يمنمه أحد من ذلك مخلاف الكوي فانه ان أراد أن يزيد كوة أخرى منع من ذلك فكذلك اذا أرادأن محولها من جانب الى جانب وسألته عن هـذه الكوى لو أراد صاحبها أن يكربها فيسفلها عن موضعها ليكون أكثر لاخــنـها من الماءقالله ذلك لأنه بالكرى يتصرف في خالص ملكه (ألا ترى) أن له أن يكرى جميع النهر فكذلك له أن يكري هذا الموضع قال رضي الله عنه وكان شيخنا الامام رحمه الله يقول هذا اذا علم انها في الاصل كانت مسفلة فارتفعت بانكباس ذلك الموضع من الماء فانه بالكري يعيدها الى الحالة الاولى وذلك حقه فاما اذاعلم انها كانت مهذه الصفة فاراد أن يسفلها منع من ذلك لانه يريد أن يزيد على مقدار حقه من الماء وكذلك أن أراد أن يرفع الكوىوكانت متسفلة ليكون أقل للماء في أرْضه فله ذلك وعلى ما قال شيخنا الامام رحمه الله هذا اذا كان هو بالرفع يعيدها الى ما كانت عليه في الاصل فأما اذا أراد أن يغيرها عما كانت عليه في الاصل فيمنع عنه (قال الشيخ الامام رحمه الله) والاصبح عندى أنه لا بمنع على كل حال لان القسمة في الاصل باعتبار سمة الكوة وضيقها من غير اعتبار السفل والترفع هو العادة بين أهل مرو فأنما بمنع من يوسع الكوة ويضيقهاولا يمنع من أن يسفلها أو يرفعها لأنه ليس فيه تغيير ما وقعت القسمة عليه وسألته عن نهر خاص لرجل من هذا النهر الخاص أراد أن تقنطر فيه ويستوثق منه قال له ذلك لأنه يتصرف في خالص ملكه وان كانمقنطرا أو مستوثقا منه فأراد أن ينقص ذلك لعلةأو غير علة فان كان ذلك لا نريد في أُخَذُ المَاءَ فله ذلك لأنه يرفع بناء هو خالص ملكه وان كان يزيد في أخذه الماء منع منه لحق الشركاء فان أراد أن يوسع فم النهر منع من ذلك لانه بهذا التوسع يرفع ضفة النهر المشترك من الجانبين وهو ممنوع من ذلك تم يزيد على هذا مقدار حصة في أصل الماء أمافي الموضع الذي لاتكونالقسمة بالكوى فغير مشكل أو في الموضع الذي تكون القسمة بالكوى اذا وسم

فم النهر احتبس الماء في ذلك الموضع فيدخل في كواه أكثر مما يدخل اذا لم يوسع فم النهر وكذلك اذا أراد أن يؤخر الكوى عن فم النهر فجعلها في أربعة أذرع من فم النهر الى أسفله فليسله ذلك لان الماء يحتبس في ذلك الموضع فيدخل في كواه أكثر بما يدخل اذا كانت الكوى في فم النهر وسألته عن رجل مات بمن له هذا الشرب قال الشرب ميراث بين ورثته لانهم خلفاؤه يقومون مقامه في املاكه وحقوقه وقد تملك بالميراثمالا علك بسائر أسباب الملك كالقصاص والدبن والخر علك بالارث فكذلك الشربوان أوصى فيه بوصية جازلان الوصية أخت الميراث ثم ماامتنع البيع والهبة والصدقة في الشرب للغرور والجهالة أو لمدم الملك فيه في الحال والوصية بهذه الاسباب لاتبطل (ألا ترى) أن الوصية بما يثمر نخيله المام يصبح فكذلك الوصية بالشرب وسألته عن أمير خراسان اذا جعل لرجل شربا في هذا النهر الأعظم وذلك الشرب لم يكن فيما مضي أو كان له شرب كوتين فز ادمثل ذلك وأقطعه اياه وجمل مفتحه في أرض يملكها الرجل أو فيأرض لاعلكها قال ان كانذلك يضر بالمامة لم يجز فان كان لا يضر بهم فهو جائز اذا كان ذلك في غير ملك أحد لان للسلطان ولاية النظر دون الاضرار بالعامة ففيما لا يضر بالعامة يكون هذا الاقطاع منه نظرا لمن أقطعه اياه وفيماً يضر بهم يكون هــذا الاقطاع اضرارا بالعامة وليس له ذلك يوضحه ان فيما يضر بهم لكل واحد منهم أن يمنع من ذلك فالامام في الاقطاع يكون مبطلا حقه وله ولاية استيفاء حق المامة لا ولاية الابطال وفيما لا يضربهم قد كانله أن محدث ذلك بغير اقطاع من الامام فبعد الاقطاع أولى واذا أصفي أمير خراسان شرب رجلوأرضه وأقطعها لرجل آخر لم يجز ويرد الى صاحبها الاول والى ورثته والمراد بالاصفاءالغصب ولكن حفظ لسانه ولم يذكر لفظ الغصب في افعال السلاطين لما فيه من بعض الوحشة واختار لفظ الاصفاء ليكون أقرب الى توقير السلطان وكان أبوحنيفة رحمه الله بوصى أصحابه بذلك فينبغي للمرء أن يكون مقبلا على شأنه حافظًا للسانه موقرًا لسلطانه ثم في هذا الفعل السلطان كغيره شرعًا قال النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ماأخذت حتى ترد وتمليك ملك غيره من غير المالك يكون لغوا فيجب رد ذلك على صاحبه ان كان حيا وعلى ورثته بعد موته وهكذا فيما حازه لنفسه من أملاك الناس (ألا ترى) ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما استخلف أمر برد أموال بيت المال على أربابها لان من كان قبله من بني أمية كانوا أخــذوها ظلما واذا تزوج الرجل المرأة على شرب بنير

أرض فالنكاح جائز وليسلما من الشرب شئ لانالشرب مدون الارض لا يحتمل الممليك بعقدالماوضة ولانه ليس عال متقوم ولهذا لايضمن بالاتلاف بعقد ولابغيره ثم هو مجهول جهالة متفاحشة فلايصح تسميته ولكن بطلان التسمية لايمنع جو ازالنكاح بمنزلة ترك التسمية فيكون لها مهر مثلهاان دخل مها والمتمة انطلقها قبل الدخول مها ولو أن امرأة اختلعت من زوجها على شرب بغير أرض كان باطلا ولا يكون له من الشرب شيء ولكن الخلع صحيح وعليها أن ترد المهر الذي أخذت لانها أطمعت الزوج مهذه التسمية فيما هو مرغوب فيــه فتكون غارة له بهذه التسمية والغرور فى الخلع يلزمها ردما قبضت كما لو اختلمت بما فى ميتها من المتاع فأذا ليس في بيتها شئ والصلح في الدعوى على الشرب باطل لان المصالح عليه مما لا علك بشئ من المعقود وقد بينا أن ما لا يستحق بشئ من المعقود فالصلح عليـــه باطل وصاحب الدعوى على دعواه وحقيه فان كان قد شرب من ذلك الشرب مدة طويلة فلا ضمان عليه فيه لأن الشرب ليس عجل للمقد أصلا فكان المقد فيه كالأذن المطلق فان كان الصاح عليه من قصاص في نفس أو فمادونه فالصلح باطل وجاز العفو وعلى القاطم الدية وأرش الجراحة لأن الصلح من القود على شرب نظير الخلع على معنى أن جهالةالبدل وأن تفاحشت في كل واحد منهما فالخلع والصاح صحيح باعتبار أنه اسقاط ليس فيه تمليك الا أن في الصلح عن القود اذا لم شبت المسمى وتمكن في التسمية معنى الغرور بجب رد الدية وفي الخلع بجب رد المقبوض لان النفس تتقوم بالدية والبضم عند خروجه من ملك الزوج لا يتقوم فيجب رد المقبوض لدفع الضرر والغرور ولو مات صاحب الشرب وعليمه ديون لم يبع في دينه الا أن يكون معه أرض فيباع مع أرضه لان في حال حياته كان لايجوز منه بينع الشرب بدون الارض فكذا بعد موته وقدتكام مشايخنا رحمهم الله في أن الامام ماذا يصنع بهذا ألشرب فمنهم من يقول يتخدُّ حوضاً ويجمع فيه ذلك الماء في كل يومه ثم يبيع الماء الذي جمعه في الحوض بثمن معلوم فيقضي به الدين ( قال الشيخ الامام الاجل ) رحمه الله والاصح عندي أنه منظر صاحب أرض ليس له شرب فيضم ذلك الشرب الى أرضه ويبيعهما برضاه ثم ينظر الى قيمة الارض بدون الشرب ومع الشرب فيجمل تفاوت ما بينهما من الثمن مصروفا الى قضاء دين الميتوما وراء ذلك لصاحب الارض وان لم مجد ذلك اشترى على تركة هذا الميت أرضا بغير شرب ثم ضم هذا الشرب اليها وباعها فيصر ف النمن الى قضاء عمن الارض المشتراة وما فضل

من ذلك للغرماء وكذلك لو أوصى أن يباع من هذا الرجل أو يوهبله أو يتصدق عليه كان ذلك بأطلا لانه لو باعه ينفسه في حياته لم بجز فكذلك اذا أوصي أن ساع منه بمدموته قال الا أن يكون معه أرض فيجوز من ثلثه يربد الهبة أو الصدقة أو المحاباة في البيع فان ذلك بجوز من ثلثه قال وان أوصى أن يسقى أرض فلان يوماأو شهرا أو سنة من شربه أجزت ذلك من ثلثه لما بينا أن الوصية بالشرب كالوصيةبالغلة المجهولة وذلك ينفذ من ثلثه وان مات الذي له الوصية بطلت وصيته في الشرب قال وهي عنزلة الخدمة يعني اذا أوصي مخدمة عيده لانسان فمات الموصى له بطلت الوصية وهــذا لان الشرب كالمنفعة الا أنها مجهولة جهالة لا تقبل الاعلام والخدمة تقبل الاعلام مبان المدة فيجوز استحقاقها بالاجارة اذاكانت مملومة فيجوز استحقاقهابالوصية من الثلث وان لم يكن معلوما ببيان المدة فكذلك استحقاق الشرب بالوصية بجوز وانكانت مجهولة ولكن الاستحقاق للموصى له باعتبار حاجته فيبطل عوته لان الورثة تخلفونه فيما كان ملكا أو حقا متأ كدا له وذلك غيير موجود في الشرب كما في الخدمة فان أوصى أن يتصدق بشر به على المساكين فهذا باطل لان حاجة المساكين الى الطمام دون الماء وأنما يحتاج الى الشرب من له أرض وليس للمساكين ذلك ولا مدل للشرب حتى يضرف بدله الى المساكين فأنه لايحتمل البيع والاجارة فكان باطلا وكذلك لو قال في حياته هو صدقة في المساكين ان فعلت كـذا ففعله لم يلزمه شي لانه لاطريق لتنفيذ هذه الوصية في عينالشرب ولا في بدله الا أن يكون معه أرض فحيننذ تصحوصيته ونذره فتنمقد يمينه فاذا حنث نجب تنفيذه فيالتصدق بمينه أو نقيمته بمد البيع ولو أوصى بان يسقى مسكينا بمينــه في حياته فذلك جائز فيه باعتبار عينــه كما لو أوصى له بمين مخلاف مأأوصي به في المساكين فتصحيح تلك الوصية باعتبار التقرب الى الله تعالى مجعل شيء من ماله خالصاً لله تمالي ليكون مصروفاً إلى سدخلة المحتاجين وذلك لا تأتى في الشرب بدون الارض ولو باع الشرب بعبد وقبض العبد وأعتقه جاز عتقه ويضمن قيمته لان العـقد في العبد فاسد فان شراء العبد من غير تسمية الثمن يكون فاسدا فكذلك عند تسمية الشرب والمشترى شراء فاسدأ يملك بالقبض فينفذ العتق فيه وعلى المشتري ضمان القيمة وكذلك لو كانت أمة فوطئها فولدت منه كانت أم ولد وعليه قيمتها وعقرها وذكر هــده المسئلة ف موضم آخر من هذا الكتاب ولم يذكر العقد وهو الاصبحوقد قال في البيوع في المشتراة

شراء فاسلما وليس عليه عةر في وطئها وقد بينا في البيوع وجله الروالتين والتوفيق بينهما وكذلك لوأجره بعبد فاعتقه لان البدل في الاجارة اذا كان عينا فهو كالمبيع فيصير مملوكا بالقبض وينفذ العتق فيمه وبجب رد قيمته ولو ادعى شربا في مدى رجل آنه بغير أرض فانه منبغي في القياس أن لا يقبل منه ذلك لان شرط صحة الدعوى اعلام المدعى في الدعوى والشهادة والشرب مجهول جهالة لا تقبل الاعلام ولانه يطلب من القاضي أن تقضي له بالملك فى المدعى اذا أثبت دعواه بالبينة والشرب لا محتمل التمليك بفير أرض فلا يسمم القاضي فيه الدعوى والخصومة كالحمر في حق المسلمين ولكن في الاستحسان يقب ل سينة ونقضي له به لان الشرب مرغوب فيه ومنتفع ، وقد يكون الاستحقاق فيه الانسان منفردا عن الارض بالميراث والوصية وقد يبيع الارض بدون الشرب فيبتى له الشرب وحده فاذا استولى عليه غيره كان له أن يدفع الظلم عن نفسه بأنبات حقه بالبينة مم القاضي لا علكه بالقضاء شيأ ابتداء ولهذا لاينفذقضاؤه بإطنا في الاملاك المرسلة وأنما يظفر نقضاء حقه أو ملكه والشرب بحتمل ذلك ( ألاتري )انه يقضي له بالدين بالحجة والدين في ذمة الغير لا محتمل التمليك التداء واذا كانت لرجل أرض ولرجل فيها نهر مجرى فاراد رب الارض أن لا يجرى النهر في أرضه لم يكن له ذلك بل يترك على حاله لانه وجد كذلك لان موضع النهر في بد صاحب النهر لانه مستعمل له بأجر اعمائه فيه فعند الاختلاف القول قوله في أنه ملكه فان لم يكن في يده ولم يكن جاريا سأاته البينة على أن هذا النهر له فان جاء ببينة قضيت به له لا ثبانه حتى نفسه بالحجة وان لم يكن له بينة على أصل النهر وجاء ببينة أنه كان مجراه في هذا النهر يسوقه الى أرضه حتى يسقيها منه أجزت ذلك لانهم شهدوا له محق مستحق في النهر وهو المجرى وقد بينا نظائر هذا في الطريق والمسيل وبينا أن الجهالة هناك لا تمنع قبول الشهادة فكذا المجرى هنا وكذلك المصب اذا كان بهر ه ذلك يصب في أرض أخرى فمنعه صاحب الارض السفلي المجرى وأقام بينة على أصل النهر أنه له وأقام البينة على أنله فيه مصبا أجزت ذلك لان المصب كالمسيل ولو أقام البينة ان له مسيل ماء على سطح جاره كانت البينة مقبولة فهذا مثله ولو ســقى الرجل أرضه أو شجرها أو ملاها ماء فسال من مائها في أرض رجل فغرقها لم يكن عليه ضمانها لانه في هذا التسبيب غير متعد بل هو متصرف في ملك نفسه وللانسان أن تنصرف في ملك نفسه مطلقا والمتسبب اذا لم يكن متمديا في تسببه لا يكون ضامنا كحافر البئر وواضم الحجر في

ملكه وهو نظير ما لو أوقد النار في أرضه فوقع الحريق بسبب ذلك فانه لا يكون ضامنا لكونه متصرفا في خالص ملكه وكذلك لونزت أرض جاره من هذا الماء ولو اجتمع في هذا الماء سمك فصاده رجل كان للصياد لقوله عليه الصلاة والسلام الصيد لمن أخذه وهو نظير ما لو اصطاد من أرض رجـل ظبيا فانه يكون له دون صاحب الارض وان كان لصاحب الارض أن يمنعه من الدخول في أرضه واذا كانت لرجل أرض فيها مراعي فاجر مراعيها أو باعها كل سنة بشئ مسمى ترعى فيهما غنم مسماة فات ذلك لا يجوز لان المقصود هو الكلا وهو على أصل شركة الاباحية لااختصاص لصاحب المرعى به ثم هيذا استئجار المقصود به استهلاك المين وشراء ما هو مجهول لا يعرف فيكون باطلا كبيم الشرب واجارته ولو أخذ صاحب الارض شيآ من هذا فاحرزه ثم باعه كان جائزًا بمنزلة الماء الذي أحرزه في الاواني وهذا لان ملكه بالاحراز فيه قد تم وهو متقوم لكونه منتفعاً بهولو كان زرع رجـل قصيلا في أرضـه ثم أجره من رجل يرعي فيـه غنمه كان باطلا لان المقصود بهـذا الاستثجار استهلاك المين ولانه أنما يستحق بالاجارة مالا مجوز بيعه والقصيل عين مجوز بيعه فلايستحق بالاجارة على المستأجر قيمة مارعت غنمه من ذلك لأنه صار مستوفيا مستهلكا له محكم عقد فاسد وهذا مخلاف الكلا في المرعى فقد نبت ذاك من غير أسات أحد فكان على أصل الاباحة المشـتري والبائم في الانتفاع به سواء وهذا مما استنبته صاحب الارض فيكون مملوكا له حتى لو باعه جاز بيعه وآنما لم تجز اجارته لما قلنا ولمعنى الغرر فيــه فاذا أتلف ملكا متقوما لغيره يسبب عقد فاسد كان مضمونا عليه نقيمته ولو استأجر مرعى لعبد بعينه فرعاه في تلك السنة لم يضمن ما رعي ويأخذ عبده لان العقد كان فاسدا فيسترد عبده محكم العقد الفاسد فان كان المؤاجر قد أعتقه أو باعه جاز ذلك ويضمن قيمته لانه ملكه بالقبض يحكم عقد فاسد فينفذ عتقه فيه وهذا لان البيع محل للملك فينفذ العقد مقيدا بحكمه وهو نظیر مااذا اشتری عبدا بشرب مخلاف العبد بالر مح فهناك وان قبض المشترى لاعلكه ولا ينفذ عتقه فيه بمنزلة البيء بالميتة والدم لان الربح لا يتقوم بالعبد بحال ولا يدخل فى المـقد أصلا فبتسميته يخرج السبب من أن يكون تمليك مال عال فأما الشرب والكلا فما مجوز أن يستحق بالعقد تبما للارض وهو منتفع به شرعا (ألا ترى) أنه يتصور فيــه الاحراز الموجب للملك وبعد الاحراز يكون مالا متقوما فقبل الاحراز ينعقد العقد تتسميته على

ما هو محل للتمليك بالعمقه فينفذ عتقه فيه بعد القبض ولو نزوج امرأة على أن ترعى غنمها في أرضه سنة كان لها مهر مثلها لان شرط صحـة التسمية أن يكون المسمى مالا متقوما في نفسه أو يستحق مذكره تسليم مال والكلاء والشرب قبسل الاحراز ليس عال فلا تصح تسميته في النكاح ولو أوصى بكلا في أرضه سنين أو وهبه أو صالح عليه من قصاص أو مال كان القول فيــه كالقول في الشرب لاستوائهما في المعنى فكل واحــد مهما منتي على شركه الاباحة قبل الاحراز ولوأحرق كلاء أوحصائد في أرضه فذهبت النار عيناوشمالا وأحرقت شيأ لغيره لم يضمنه لانه غير متمد في هذا التسبب فان له أن يوقد النارق ملك نفسه مطلقا وتصرف المالك في ملكه لانتقيد بشرط السلامة قال بعض مشانخنا رحمهم الله وهـدا اذا كانت الرياح هادية حـين أوقد النار فاما إذا أوقد النار في يوم رمح على وجــه يملم أن الربح بذهب بالنار الي ملك غيره فانه يكون ضامنا عنزلة مالو أوقد النارق ملك غبر. (ألاترى) أن من صب في ميزاب مائما وهو يعلم أن ماتحت الميزاب انسان جالس فافسد ذلك المائم ثيامه كان الذي صبه ضامنا وان كال صبه في ملك نفســه ولو أن رجــــلا أني طائفة من البطيحة مما ليس لأحمد فيه ملك مما قد غلب عليمه الماء فضرب عليه المسناة واستخرجه وأحياه وقطع مافيه من القصب رأتها له عنزلةأرض الميتة وكذلك ماعالجمن أجمة أو جزيرة في محر بمد أن لا يكون لاحد فيه ملك لان هذا كله من جملة الموات وقد بينا حد الموات فاعاد ذلك هنا وذكر أن كل أرض من السواد والجبال التي لا يبلغها الماء من أرض المرب مما لم يكن لاحد فيها ملك فهو كله من الموات ومراده ما كان من فناء العمر أن وقد منا أن ذلك من حق السكان في الممران ولو أحياه وكان له مالك قبل ذلك رددته الى مالك الاول ولم أجمل للثاني فيه حقا ولكنه ضامن لما قطع من قضبها لان ملك الغير محترم لحرمة المالك فلا يكون له أن تملك عليه بالاحياء بغير رضاه ولكنه أتلف ماقطم من قضبها وكانت مماوكة لصاحبها فعليه ضمانها وان كان الثاني قد زرعها فالزرع له وهو ضامن لما تعص من الارض عَنزلة من غصب أرضا فزرعها وان احتفر الرجــل بثرا في مفازة باذن الامام فجاء رجل آخر واحتفر في حريمها المذكورة بئراكان للاول أن يسد مااحتفر مالناني لان حرم البئر صار مملوكا لصاحب البئراذا حفر دباذن الامام والثاني متعدفي تصرفه في ملكه فلايستحق مهذا التصرف شيأ ولانه ضامن للنقصان وللاول أن يأخذه بسد ما احتفر وهو عرق ظالم

ولا حق له بظاهر الحديث وكدلك لو بني أو زرع أو أحدث فيــه شيأ الاول أن عنمه من ذلك لملكه ذلك الموضع وما عطب في بئر الاول فلا ضمان عليه فيــه لانه غــير متمد فحفره وماعطب في بئر الثاني فهو مضمون على الثاني لأنه متعد في تسديه ولو أن الثاني حفر بئرا بامر الامام في غير حريم الاول وهي قريبة منه فذهب ماء البئر الاول وعرف ان دهات ذلك من حفر الثاني فلا عي له عليه لانه غير متعد فما صنع بل هو محق في الحفر في غير حرىم الاول والماء تحت الارض غير مملوك لاحد فليس له أن مخاصمه في تحويل ماء بثره الى بئر الثاني كالتاجر اذا كان له حانوت فأنحد آخر مجنبه حانونا لمثل تلك التجارة فكسدت تجارة الاول مذلك لم يكن له أن مخاصم الثاني ولو احتفر قناة بغير اذن الامام في مفازة نم ساق الماء حتى أبى به أرضا فاحياها فانه مجمل لقناته ومخرج مائه حريما على قدر ما يصلحه وهذا بناء على قولهما فاما عند أنى منيفه رحمه الله اذا فعل دلك باذر الامام يستحق الحريم للمُوضَعُ الذي يقع الماءُ فيه على وجه الارض فأما اذا كان بغير اذن الامام فلا وهذا عَمَرُلَة مالو أخرج عينا الا آنه تحرز عن بيان المقدار فيه بالرأى ولم بجد في القناة نصا بعينه فقال حريمه بقدر ما يصلحه فاما في الموضع الذي لا يقع مؤه على الارض من القناة فبمنزلة النهر الا أبه بجرى نحت الارض وقد بينا الكلام في الحريم للنهر فكدلك القياة واذا كانت القناة على هذا الوجه بين رجلين والارض بينهما تماستحيا أحدهما أرضا أخرى فأراد أن يسقيها لم يكن له ذلك بمنزلة بهر مشترك بينرجلين وهذا لانه يريد أن يستوفى أكثر من حقه وشبت لهذه الارض الاخرى شربا من هذه القناة فلا علك ذلك الا برضا شريكه ولوكان نهر بين قوم لهم عليه أرضون لكل رجلمنهم أرضمعلومة فأراد بعضهمأن يسوق شربه الىأرضأخرى لم يكن لها في ذلك النهر شرب فها مضى فليس له ذلك لانه يستوجب بذلك في النهر غير ما لم يكن له قبل ذلك أما اذا كان يستى أرضه التي لها شرب من هذا النهر مع ذلك فهويستوفي أكثر من حقه وانكان بريدأن يسوق شريهالاول الى هذه الارض الاخرى لم يكن له ذلك أيضالانه اذا فعل ذلك وتقادم العهدادعي للارض شربا من هذا النهر مع الاول واستدل على ذلك بالنهر المعدلاجراء الماءفيه من ذلك النهر الى هذه الارض فهذا معنى قوله يستوجب بذلك في النهر شربالم يكن له قبل ذلك وكذلك لو أراد أن يسوق شربه في أرضه الاولى حتى ينتهي إلى هذه الآخرى فليس له ذلك لانه يستوفي فوق حقه فالارض تنشف بعض

الماء قبل أن ينتهي الى هذه الارض الاخرى ثم هذا بمنزلة طريق بين قوم اذا أراد أحدهم أن يفتح فيه طريقا من دار أخرى وساكن تلك الدار غير ساكن هذه الدار فهو ممنوع من ذلك وقد يناالفرق في كتاب القسمة بين هذا وبين ما اذا كانساكن الدارين واحدا واذا أراد هذا الرجل أن يسقى من هذا النهر نخيلا في أرض أخرى ليس لها في هــذا النهر شرب فليس له ذلك كما لو أراد أن يســقى زرعا من هذه الارض الاخرى واذا استأجر أصحاب النهر رجلا يقسم بينهم الشرب كل شهر بشي معلوم ويقوم على نهرهم فذلك جائز لانالعقد بتناول منافعه التي توجدفي المدةوهي معلومة سيان المدة والبدل الذي عقابلتها معلوم وان استأجروه بشرب من النهر مكان الآخر لم يجزلان الاجرة اذا كانت ممينة فهي كالمبيع والشربلايجوزأن يكون مبيعا مقصودا ويكون لهأجر مثلهلانه أوفاهمنافعه بعقدفاسد ولو أعطوه كمفيلا بذلك لم يجز ولو لم يكن على الكفيل شي لان الكفيل انما التزم المطالبة بما هو مستحق على الاصيل وليس على الاصيل من تسليم الشرب شي فكذلك لا يجب على الكفيل واذا احتفر القوم بينهم نهرا على أن يكون بينهم علىمساحة أراضيهم وتكون نفقته بينهم على قدر ذلك ووضعوا على رجـل منهم أكثر مما عليه غلطا رجع بذلك عليهم لأنهم استوفوا ذلكمنه بغير حق فعليهم رده ولو وضعوا عليه أقل من نصيبه رجموا عليه بالفضل لانه تبين انه ماأوفاهم بعض ماكان مستحقا عليه ولم يوجد منهم اسقاطشي من حقهم عنه فيكون لهم أن يرجموا عليه بالفضل. وأذا كان نهر بين قوم فاصطلحوا على أن يسموا لكل رجل منهم شهر با مسمى وفيهم الغائب والشاهد فقدم الغائب فله أن ينقض لان قسمتهم لم تكن بحضرته ولا يحضرة نائبه ولا ولاية لهم عليه في تمييز نصيبه بالقسمة فيكون له أن يبطلها ليستوفي حقه فان كأنوا أوفوه حقه وحاز وهو تسموه وأبانوه فليس له أن ينقض لأنه لو نقض احتاج الموضع فكأن في النقض متعنتا ولا تجوز الكفالة غن الشرب ولا بالاجرة عقابلة الشرب لان ذلك ليس عستحق على المطلوب فلا يصح التزام المطالبة بالكفالة فان نقيد الكفيل الثمن رجم به على البائم الذي نقده ان شاء لانه استوفى منه مالم يكن مستحقاً له وان شاء رجع به على المشترى لأنه أدى عنه بامره ثم يرجع به المشترى على البائع لأنه ملك المؤدى بالضمان فكان بمنزلة مألو أداه بنفسه واذا وكلرجل وكيلا بشربه يسوقه الي أرضه ويقوم

عليسه فهو جائز لان جهة الانتفاع بالشرب تتعين وقد أناب الوكيل فيه مناب نفسسه فلا بحتاج بيانه لصحة التوكيل لان الحاجة الي البيان لنمكن الوكيل من تحصيل مقصود الموكل وذلك فمالا تكون الجهة متعينة فيه وليس له أن يبيع شرب أرضه كاليس لصاحب الشرب أن يبيعه بنفسه ولا أن يسقى أرض غيره لان ذلك تبرع وعطلق النوكيل لاعلك التبرع كمن وكل غيره بماله ملك الحفظ بهذا اللفظ دون التبرع واذا آنخــذ الرجل مشرعة على شاطئ الفرات ليستقي منها السقاؤن ويأخذمنهم الاجر لم يجز ذلك لأنه لم يبتعهم شيأ ولم يؤاجرهم أرضا ممناه انهم يأخذون الماء من الفرات في أوانيهم والماء في الفرات غير مملوك لصاحب المشرعة ثم الموضم الذي اتخذ فيه المشرعة من الارض غير مملوك له ولو كان مملوكا فهو لم يؤاجرهم ذلك الموضم (ألا ترى) أنه في بده على حاله وشرط أجارة الأرض تسليمها الى المستأجر ولانهم لا منتفعون بالارض وانما ينتفعون بالماء فما يعطونه من الماء لا يكون عوضا عن منفعة الارض بل هو أكل مال الغير بالباطل ولو تقبل هذه المشرعة كل شهر بشي مسمى تقوم فيمه الدواب أجزت ذلك لانه التزم الاجر بمقابلة منفعة الارض فان ايقاف الدواب فى موضع من الارض انتفاع بها ويد المستأجر تثبت عليه بايقاف الدواب فيها وهي معلومة سيان المدة فصحت الاجارة لذلك وكذلك لو استأجر رجل قطعة منها يوما يقيم فيها بغمير آلة جاز وهــذا مخلاف الاول فان السقائين مااستأجروا موضعا معلوما ولا بينوا لوقوفهم مدة معلومة فبطلت الاجارة هنــاك للغرر والجهالة وان كأنت هذه المشرعة لا علـكها الذي اتخــنـها فلا ينبني له هــنا ولا يصلح له عنزلة من أراد أن يبني دكانا في الطريق ليؤاجره من الناس منع من ذلك وهذا لان في الطريق حق عامة المسلمين فكذلك في موضع المشرعة من شـط الفرات حق جميع المسلمين فلا ينبغي له أن يحول بينهم وبين حقهم بأتخاذ المشرعة فيه ليؤاجره فيكتسب لنفسته ولو كانت في موضع لا حتى فيــه لاحــد فاتخذ مشرعة في ذلك المكان كان للمسلمين أن يستقوا من ذلك المكان بفسير أجر كما كان لهم ذلك قبل أن تتخذ فيه مشرعة وهذا لان بتصرفه لاعلك ابطال حق المسلمين ولا أن محول بينهم وبين حوائجهم وأعما أرخص له في ذلك اذا كانت الارض له علك رقبتها فحينئذ لاحق لاحمد فيه خصوصاً في غير وقت الضرورة ولو أراد المسلمون أن عروا في تلك الارض ليسقوا من ذلك الماء فمنعهم منه فان لم يكن له طريق غيره لم يكن له أن عنعهم وان كان يملك رقبتها

ولكنهم يمرون في أرضه ومشرعته بغير اذنه لان الموضع موضع الحــاجة والضرورة فالماء سبب لحياة العالم قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شئ حي فاذا لم يجدوا طريقا آخر كان هــذا الطريق متعينا لوصــولهم منــه الى حاجتهم فليس له أن يمنعهم من ذلك فان كان لهم طريق غير ذلك كان له أن يمنعهم من ذلك لانه لاضرورة الى التطرق في ملكه وهو نظير من أصابته مخمصة بباح له أن يتناول من طعام الغير فان كان عنده مثل ذلك الطعام لم يكن له أن يتناول من طمام الغير بغير اذبه الا أن هناك عند الضرورة مجب الضمان لما في التناول من اتلاف مال متقوم على صاحبه وهناليس في المرور بينأرضه اتلاف شيٌّ عليه واذا كان لرجل نهر في أرض رجل فأراد أن مدخل في أرضه ليعاليج من النهر شياً فمنعه رب الارض من ذلك فليس له أن يدخل أرضه الا أن يمضي في بطن النهر وكذلك القناة والبئر والعين لانه لاحق له في أرضه ولا نفع للحاجــة الى النطرق في أرضه لتمكنه من تحصيل مقصوده بان عضى في أرض النهر مع أن هذا فيه ضرر خاص وفي الاول ضررعاموقد يتحمل عند الحاجة الى دفع الضرر العام مالا يتحمل عند الحاجة الى دفع الضرر الخاص فان كان له طريق في الارض فله أن عر في طريقه الى النهر والعين والقناة لأنه يستوفي ماهو مستحق له واذا اصطلح الرجلان على أن يخرجا نفقة يحفران بها بئرا في أرض موات على أن يكون البئر لاحــدهما والحريم للآخر لم بجز لانهما قصدا التفرق بين شيئين ثبت الجمع بينهما شرعا وهو البئر والحريم ثم استحقاق الحريم على طريق التبع لتمكن الانتفاع به من البئر فلا يجوز أن يستحق بالشرط مقصودا منفصلا عن البثر ثمني هذا الشرط اضرار بصاحب الارض لانه لايمكن من الانتفاع ببئره من غير حريم واعتبار الشرط للمنفعة لاللضرر وسواء كانت المنفعة بينهما مختلفة أو متفقة واناشترطا أن يكون الحريم والبئر بينهما نصفين على أن ينفق أحدهما أكثر مماينفق الآخر لم يجز لان النفقة عليهما بقدر الملك فشرط المناصفة في الملك يوجب أن تكون النفقة بينهما نصفين شرعا فيكون اشتراط زيادة النفقة على أحدهما مخالفا لحركم الشرع فان فعلا كذلك رجع صاحب الاكثر بنصف الفضل على صاحبه لانه أنفق بامر صاحبه فلا يكون متبرعاً في حضة صاحبه واذا كانت بئر في أرض بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من البئر بطريقه في الارض فان ذلك لايجوز لانه ببيم طريقًا بينه وبين آخر وأحدالشريكين في الارض لا علك أن يبيع طريقا فيها الا برضا شريكه ولو باع نصف البئر بغير طريق جاز ولم يكن له طريق في الارض لما بينا أن بتسمية البئر في البيع مطلقا لا يدخل الطريق الخاص في ملك النسير كما أن بتسمية الدار والبيت في البيع لا يدخل الطريق وان باع نصيبه من الارض مع البئر ونصيبه نصف الارض جاز كله لان البيع معلوم والمشترى يقوم مقام البائم في ملكه ولا ضرر على الشريك في صحة هذا البيع والله أعلم

## مر باب الشهادة في الشرب كان

( قال رحمه الله ) واذا كان لرجل نهر في أرض رجل فادعى رجل فيه شرب يوم في الشهر وأقام البينة على ذلك قضى له مه وكذلك مسيل الماء لان الثابت بالبينة كالثابت بالفاق الخصمين عليه وقد بينا أن الجهالة في الشرب والمسيل لا تمنع أثباته بالبينة ولو ادعي يومين في الشهر فجاء بشاهــد على يوم في رقبــة النهر وشاهد آخر على يومين فني قياس قول أبي حنيفة رحمه الله لا يقضي بشيء وفي تولمها يقضي بيوم وهو نظير ما تقدم من اختلاف الشاهدين في التطليقة والتطليقتين والالف والالفين وان كانالمدعى بدعي شرب يوم في الشهر لم تقبل الشهادة لانه كذب أحد شاهديه وان شهدوا أن له شرب يوم ولم يسمو اعددا ولم يشهدوا ان له في رقبة النهر شيأً لم تجز شهادتهم لان الشهود به مجهول جهالة يتعذر على القاضي القضاء معها وان ادعى عشر نهر أو قناة فشهدله أحــدهما بالمشر والآخر باقل من ذلك فني قول أبي حنيفة رحمه الله الشهادة باطلة وان شهدوا بالاقرار لاختلاف الشاهـدين لفظا ومعـني وعلى قولهما تقبل على الاقل استحسانا وان شهد أحدهما بالخس بطلت الشهادة لانه قدشهد له با كثر بما ادعى واذا ادعى رجل أرضا على نهر شربها منه فأقام شاهدين انها له ولم يذكر الشرب سببا فاني أقضى له بها ومحصته من الشرب لان الشرب تبع الارض واستحقاق التبع باستحقاق الاصلوان شهدوا له بالشرب دون الارض لم نقض له من الارض بشيء لان المشهود به تبع ولا يستحق الاصل باسـتحقاق التبع (ألا ترى ) انهم لو شهدوا له بالبناء لا يستحق موضعه مرن الارض ولو شهدوا له بالارض استحق البناء تبعا وكذلك الاشجار معالثمار واذا ادعي أرضا في يد رجل فشهد له شاهد أنها له وشهد آخر على اقرار ذى اليد مذلك لم تقبل الشهادة لاختلافهما في المشهود به فان أحدهما شهد باقرار هو كلام محتمل للصدق والكذب والاخر شهد له علك الارض وهما متغايران ولو كاتب رجل عبده

على شرب بغير أرضأو على أرض وشرب لم يجز أما الشرب بغير أرض فلا يستحق بالتسمية في شيء من عقود المعاوضات في الارض مع الشرب اذا لم تبكن بعينها فهي مما لايستحق دينا الشي من عقود الماوضات وان كانتأرضا بمينها لغيره لم مجز أيضا لان عقد الكتابة يستدعي تسمية البدل فتسمية عين هو مملوك لفير العاقد لايكون صيحا كالبيم ولا بتصور أن يكون مملوكا لان كسبه عند الكتابة مملوك للمولى فأنما يصير هو أحق بكسبه بعد الكتابة فيكون هــذا من المولى مبــادلة ملـكه علـكه وقد بينا اختلاف الروايات في الـكنابة على الاعيان في كتاب المتاق وان شهدشاهدأن فلانا أوصىله شلث أرضه وثلث شريه وشهد آخر شلث شريه دون أرضه فانه يقضي شات الشرب له لانفاق الشاهدين عليه لفظا ومعني وليس له في ثلث الارضالًا شاهد واحــد ولو أوصى شلت شربه بنير أرضه في سبيل الله تمالي أو في الحبح أوالفقراء أو في الرقاب كان باطلا لانصرف الموصى به الى هذه الجهات يكون تمليك المين أو بالبيع وصرف الثمن اليها والشرب لايحتمل شيأ من ذلك فان كان أوصى شاث حقمه في النهر في كلُّ شيُّ من ذلك جاز لانه أوصى معه بشيُّ من الارض يمني أرض النهر وهو مما يحتمل التمليك مع الارض واذا كان لرجل أرضوشرب فادعى الرجل آنه اشترى ذلك منه بالف فشهد له شاهد آنه اشترى الشرب والارض بالف وشهد الآخر آنه اشترى الارض وحدها بغيرشربأولم بذكر شربا فهذه الشهادة لأنجوز لان المشترى يكذب أحدشاهديه ولأن القاضي لا تمكن من القضاء بالشرب له لأن الشاهد على شراء الشرب مع الارض واحد والمدعىغير راض بالتزام الالف مقابلة الارض بدون الشرب فان كان هذا الثاني شهد انه أشتراها بكل حقهو لها أو بمرافقها أو بكل قليل وكـثير هو فيها أو منها جازت الشهادة لان الشرب يدخل في شراء الارض بذكر هذه الالفاظ وانما اختلف الشاهدان في المبارة بعد اتفاقهما في المعنى وذلك لا يمنع العمل بشهادتهما كما لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالنحلة ولو جحد المشترى البيم وادعي رب الارض أنه بإعها بالف بغير شرب فزاد أحد شاهديه الشرب أوالحقوق أو المرافق لم تجز الشهادة لان البائع مكذب أحد شاهديه واذا باع الرجل شربا بأمة وقبضها فوطئها فولدتمنه فهي أمولد له لآنه ملكها بالقبض بحكم عقد فاسد وهو ضامن لقيمتها ولم يذكر العقر هنا وقد بينا أن هذا هو الاصح خصوصا فيما اذا تمذرردها بان صارت أم ولد له ولو وطئها رجـل بشبهة وأخذ بائم الشرب المهر أو قطع رجل بدها

أو فقاً عينها فاخذ المشترى ارش ذلك ثم ماتت الجارية عنده ضمن قيمتها والارش والمهر له لآنه أنما يضمن قيمتها من وقت القبض فيتقرر ملكه فيها من ذلك الوقت فكان الارش والمقو حاصلا بمد ملكه فيكون له وهدذا مخلاف الولدفانها لو ولدت ثم ماتت فالمشترى ضامن لقيمتها وعليه رد الولد مع رد القيمة لان الولد ليس بعوض عن جزء مضمون منها وأعا تقررله الملك بالضمان فيتقرر الملك في المضمون أو فما هو عوض عن المضمون أو فما هو تبع للمضمون لآن التبع يملك عملك الأصل والولد بمد الانفصال ليس عضمون ولا هو عوض عن المضمونولاهو تبع للمضمون فلا يسقط عنه وجوب رد الولد تتقرر الضمان عليه في الام فاماالارش فبدل جزء مضمون وقد سلم بدل هذا الجزء لمشتري الشرب حين ضمنه قيمتها صحيحة فلا يجوز أن يسلم له بدل آخر أذ لايسلم للمر عبدلان عن شي واحد وكذلك المهر فانه عوض عن المستوفى بالوطء والمستوفى بالوطء في حكم جزء من المين وقد ضمن قيمة جميع المين فيسلم له ما كان بدل جزء من المين \*فان قيل المستوفى بالوط، في حكم جزء والكنه جزء غير مضمون (ألا ترى ) أنه أذالم يتمكن بالوط عنقصان فيها وتعذر استيفا العقر من الواطئ ردها الشترى ولم يضمن شيأ «قلنا نعم المستوفي بالوطء جزء غير مضمون حقيقة ولكنه في حكم جزء من المينالذي هو مضمون ولهذا قلنا ان وطء المشترى يمنع الرد بالميب أو بمنزلة جزء هو ثمره كالكسب فالكسب تبع للمضمون في حكم الملك فكذلك العقر المستوفى من الواطئ \* فان قيل فالولد أيضا خلف عن جزء هو مضمون وهو النقصان المتمكن بالولادة ولهـــذا ينجبر به \* قلنا الخلافة محكم أتحاد السبب لالانه عوض عن ذلك الجزء وأنما يمتنع رد العوض لوصول مثله الى بائع الجارية وذلك غير موجود في الولد ولو كانت حية فأخذ البائع الجارية تبعها الارش والمهر لانه لم يتقرر ملك المشـترى فيها بل انعدم من الاصل بردها ولانه كان يلزمهرد هذا الجزء حال قيامه فكذلك يلزمه رد بدله مع رد الاصل والله أعلم

### - ﷺ باب الخيار في الشرب ﷺ -

(قال رحمه الله) واذا اشترى أرضا بشربها وهو بالخيار ثلاثة أيام وفى الارض زرع قد اشترطه ممها ثم سقى الزرع من ذلك الشرب أو من غيره أو ستى بذلك الشرب زرعا في أرض أخرى أو نخلا أو شجرا فهذا رضا وقطع للخيار لانه تصرف فى المشترى تصرفا

بصفة المالك وهولا علكه شرعا الا باعتبار الملك ويقصد عباشرته اصلاح المك واحرازه فكان دليل الرضا يتقرر ملكه ودليل الرضا في اسقاط الخيار كصر مح الرضا ولوكان الخيار للبائم وصنع شيأ من ذلك فهو قطع للخيار وفسخ للعقد لانه مقرر لملكه بما باشرمن التصرف فيه وكدلك لو كانت نخيلا فلقحها أو أرضا فكربها أو سرقنها فهو قطع للخيار وفسخ للعقدلانه مقرر لملكه وكذلك لوجد النخيل أو قطف الكرم فهذا كله تصرف باعتبار الملك ويقصد به احراز الملك واصلاحه واذا اشترى عشر نهر أو بئر على أنه بالخيار ثلاثةأيام ثم سقى أرضا له من ذلك فهذا قطع للخيار مخلاف ما لو سقى منه نقرا أو غمَّا له أو استقى للشقة من البئر أو للوضوء فهذا لا يكون رضا لان ستى الارض هو المقصود بالبئروالنهر ولا يملكه شرعا الا باعتبار ملكه فاقدامه عليمه يكون تقريرا لملكه وأما الاستقاء للشقة فغير مقصود بالنهر والبئر ولا مختص ذلك بالملك شرعا فاقدامه عليه لا يكون دليل الرضا علكه = يوضحه أن قبل البيم كان علك الاستقاء من هـذا البئر للشقة فكذلك بدـد فسيخ البيم علكه فمر فنا آنه لاأثر للبيع فيه وان اقدامه عليه لا يوجب تنفيذ البيع فأما سقى الارض فما كان يملكه قبل البيع ولا بعد فسخ البيع بل أنما يمكن منه باعتبار البيع فاقدامه عليه تقرير للبيع وكذلك لوكان الخيار للبائم فالاستقاء للشقة لا يكون قطمالخياره لان عمكنه منه ليس باعتبار قيام ملكه شرعا (ألاتري)انه يتمكن منه بعد تمام البيع بالاجارة بخلاف سقى الارض منه واذا اشترى نهراً وهو بالخيار ثلاثة أيام فستى أجنبي أرضا له من ذلك النهر والمشــترى لا يعلم به فليس هذا بقطع للخيار لأنه لم يُمكن بفعل الاجنبي نقصان في المين ولا وجد من المشترى دليل الرضا به بخلاف مالو عيبه أجني في يد المشترى فان خياره انما يسقط هناك لنمكن النقصان في المين وعجزه عن رده كما قبض واذا اشترى نهرا بقناة وأسقط الخيار ثلاثة أيام فانسقي أرضه مما اشترى فهواجازة للبيم وان سقاها مها باع فهو نقض للبيع لانخياره فيما باع خيار للبائم فسـقيه للارض بما باع دليل تقرر ملكه فيما باع وفيما اشترى دليل الرضا بتملكه ولو أن الآخر هو الذي سقي أرضه منهما أو من أحدهما لم يكن هذا نقضاً للبيع ولا اجارة لان البيع في جانبه لازم وهو غير متمكن من استقاط خيار صاحبه وهو نظير مالو اشترى عبدا لجاريته وشرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام فانأعتق ماباع فهو نقضمنه للبيع وان أعتق مااشترى فهو اجازة وان فعل ذلك صاحبه لم يكن نقضا ولا اجازة لان عتق صاحبــ فيما باع لم ينفذ

لزوال ملكه وقيما اشترى لا ينفد لانه لم علكه فال خيار البائع بمنع خروج المبيع عن ملكه ولو اشترى بئرا وهو بالخيار ثلاثة أيام وقبضها فانخسفت أو انهدمت أو ذهب ماؤها أو نشص نقصاً فاحشا لزمه البيع لتغير المبيع في بد المشترى فانه باختيار = علك الرد كما قبض ولا عللت ألحاق الضرر بالبائع بالرد عليه متغيرا وقد عجز عن رده كما قبض ولو كان الخيار للبائع فذهب ماؤها عند المشترى فالبائع على خياره ان شاء أمضى البيع وأخذ التمن وإنشاء رد المبينغ وأخذ قيمةالنقصان لانها تعيبت في ضمان المشترى وذلك لا يمنع البائع من التصرف محكم خياره وأذا فسخ ألبيع بقيت مضمونة عند المشترى بالقبض والعقاريضمن بالقبض مجهة العقد فلهذا ضمنه النقصان ولو كان الخيار للمشــتري فبنأها وطواها حتى عادت كما كانت لم يكن له أن يردها لان هـ ندا تصرف يحكم الملك وهو مسقط للخيار فكيف يعود به خياره الذي سـقط واذا اشـترى بئرا وحريمها بشرط الخيار وفي حريمها كلافارعاها الغنم وأباتها في عطن البئر لم يكن هـ ذا رضا عنزلة مالو سقى منها غما له أو أباتها في العطن لان عكنه من الكلا شرعا ليس باعتبار الملك فقد كان متمكنا منه قبل البيع وبمد فسخ البيع بخلاف مالو حفر بئرا في حرعها أو بني فيها فان هذا التصرف لا علكه الا باعتبار ملكه فيكون اقدامه عليه دليل الرضاولو كان فيه شجر مما تنبته الناس فافسدتهاالغنج أو قلعته كان هذا ملزما لهلانه عَنزلة العيب الحادث في يد المشترى وذلك مسقط لخياره وكذلك لو فعل ذلك أجنى ولو هدم البئر انسان فضمنه المشترى قيمة المدم كان ذلك منه قطما للخيار لأن قيل التضمين سقط خياره للتعنيت والتضمين تصرف باعتبار الملك فلا يجوز أن يعود معماسقط من الخيار وكرى النهر وكسر البئر رضا بالبيع لان هذا التصرف لايف للافى الملك على قصد الاصلاح فهو كالبناء والحفر في القناة وان وقع في البئر ما ينجسه من علمارة أو شاة أو عصفور أو فارة فماتت فذلك يلزمه البيع سواء وجب نزح جميع الماء أو نزح بعض الدلاء. لان الماء قد تنجس بما وقع في البئر قبل النزح منه فالنجاسة في الماء عيب في العرف والتعيب في ضمان المشـــترى مسقط لخياره واذا استعار من رجل نهرا ليستى منه به أرضه ثم اشتراه على أنه بالخيار تمسقى به أرضه فهذا قطع للخيار لأنه بعد الشراء أنما ستى به بحكم البيع لابحكم الاستمارة فان الاعارة "نقطع بزوال ملك البائع بالبيع الثابت في حقه فتقدم الاستمارة وجودا وعدما بمنزلة وكذلك لو باع المشرى الشرب بغيرأرضأو ساوم به أو أجره اجارة صحيحة أو أجر الشرب اجارة فاسدة أو رهن واحدا منهما أو تزوج عليه أو أعاره واحدا منهما فزرع المستمير الارض أو ستى بالشرب أو لم يفعل فهــذا كله قطع للخيار لان ما بأشر من التصرف لايفعله آلا المالك عادة فاقدامه عليه دليل الرضا علكه ولو اشترى رحاماء منهرها والبيت الذي هو فيه ومتاعها على أنه بالخيار ثلاثًا فان طحن بها لم يكن رضا بها لان الطحن للاختبار لاللاختيار فان مقصوده من اشـتراط الخيار الهينظر هل يتم مقصوده بها أولا يتم ولا يعرف ذلك الا بالطحن فهو نظير الاستخدام في الماليك وركوب الدابة للنظر الى سيرها فَأَنْ نَقْصُهَا الطَّحَنَّ أَوَ انْكُسِرَتَ فَهَذَا رَضَا مِنَّهُ بِسِبِ التَّعِيبِ فِي ضَمَانِهُ لا بسبب الطَّحَنَّ وَلُو اشــترى أرضا وشربا وقال لي الرضا الى ثلاثة أيام ان رضيت أجزت وان كرهت تركت أو قال في الخيار الائة آيام فهذا جائز لان القصود مهذه الالفاظ اشتراط الخيار لنفسه الائة أيام وانما يبني الحكم على ما هو المقصود واذا باع أرضا وشربا مجارية واشــترط الخيار ثلاثة أيام وكان مع الجارية مائة درهم فانفقها لم يكن هذا رضا مخلاف ما اذا قبل الجارية أو جامعها أو عرضها على البيم لأن الجارية متمينة في المقد فاقدامه على تصرف فيها هو دليـل الرضا علكها ويكون اسقاطا للخيار فأما المائمة التي قبضها فغير متعينة في المقد (ألا ترى ) انه كان لمشترى الارض أن يعطي غيرها وانه بعد الفسخ لايجبعلي البائع رد المقبوضمن الدراهم بمينه فلا يكون تصرفه فيها دليل الرضا بحكم البيع فكان على خياره بعد انفاقها ولو اشترى أرضاً وشرباً وشرط الخيار في الارض دون الشرب أو في الشرب دون الارض فهــذا بيم فاسد لان الصفقة واحدة والثمن جملة والذىلم يشترط الخيار فيه يتم البيع فيه وثمنه مجهول بمنزلة مالو اشترى ثو بين ثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما بمينه واذا اشترى العبد التاجر أرضا وشربا بشرط الخيار ونقض مولاه البيع أو اجازه فنقضه باطل سواء كان على العبد دين أو لم يكن لانه حجر خاص في اذرعام واجازته تصخ أن لم يكن عليه دين لان كسبه ملكه (ألا ترى) انه يمكن من التصرف فيه بالبيم والهبة ويسقط به خيار المبد لامحالة فكذلك يصحمنه اسقاط خياره وأن كان عليه دين لم يجزلانه أجني من كسبه لا يتمكن فيه من التصرف المسقط لخيار = فكذلك لا علك اسقاط خياره فيــه قصدا وان كان نهر بين قوم لهم عليــه أرضون وابعض أرضهم سدواني في ذلك النهر ولبعضها دوالي وبعضها ليست لها ساقية ولا دَالية وليس لها شرب معروف من هذا النهر ولا من غيره فاختصموا في هذا النهر وأدعي صاحب الأرض أن لها فيه شرباً وهي على شاطئ النهر فانه بنبني في القياس أن يكون النهر بينأصحاب السواني والدوالي دون أهل الارض لان يدأصحاب السواني والدوالي ثابتة عليه بالاستمال وليس لصاحب الارض مثل ذلك اليدفهو نظير مالوتنازع اثنان في ثوب وأحدهما لابسه والآخر متعلق بذيله أوتنازعا فىدا بةوأحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها ولكنه استحسن فقال النهر بينهم جميعا على قدر أراضيهم التي على شط النهر لان المقصود بحفر النهرسقي الاراضي لاأتخاذ السواني والدوالي ففها هو القصود على حالهم على السواء في اثبات اليد فهو غنزلةمالو تنازعا في حائط ولاحدهما عليه جرادي أو بواري أو تنازعافي داية ولاحدهماعليها علاة أومنديل فانه لايترجح مذلك لانه تحمل ليس عقصود فوجوده كمدمه فكذلك اتخاذ السدواني والدوالي على النهر تبع غمير مقصود فلا يترجع بذلك صاحبه فان كان يعرف لهم شرب قبل ذلك فهو على ذلك المعروف وآلا فهو بينهم على قدر أراضيهم لان الشرب لحاجة الاراضي فيتقدر بقدر الارض وان كان لهذا الارض شرب معروف من غير هذا النهر فلما شربها من ذلك النهر وليسلما من هذا النهر شي لان الارض الواحدة لا مجمل شربها من برين عادة فكون شرب معروف لهامن نهر آخر دليل ظاهر على أنه لا شرب لها في هذا النهر وان كانت على شطه ولان صاحب هذه الارض أنما كان يستحق لما شربا من هذاالنهر لحاجة الارض الى الشرب وقد المدم ذلك بالشرب المروف لهامن نهر آخر فان لم يكن لها شرب من غيره قضيت لها فيمه بشرب ولو كان لصاحبها أرض أخرى الي جنبها ليس لها شرب معلوم فاني أستحسنأن أجعل لاراضيه كلها انكانت متصلة الشرب من هذا النهر وفي القياس لا يستحق الشرب من هذا النهر للارض الاخرى الا محجة لان هذه الاخرى غير متصلة بالنهر بل الأرض الأولى حائلة بين النهر وبينها ولكنه استحسن فقال لابد الارض من شرب لأن الانتفاع بها لا يتأتى الا بالشرب والظاهر عند اتصال أراضيه بمضها سمض ان تشرب كلها من هذا النهر فيجب البناء على هذا الظاهر ما لم تنبين خلافه فان قيل الظاهر يعتبر في دفع الاستحقاق لا في اثبات الاستحقاق والحاجة هنا الى اثبات الاستحقاق قلنا نم ولكن استحقاق المتنازعين له في هذا النهرغير ثابت الاعثل هذا الظاهر فيصلح هذا الظاهر له ممارضا ومزاحما لخصمائه وان كان الىجانب أرضه أرض لآخر وأرض الاول بين النهر وبينها وليسلمذه الارض شرب معروف ولا يدرى من أين كان شربها فاني أجعل لها شربا

من هدا النهر أيضا لانمافررنا من الظاهر لا يختلف بأنحاد مالك الارضين واختلاف لمالك الا أن يكون النهر معروفا لقوم خاصا بهم فلا أجمل لغيرهم فيه شربا الا ببينة لأن المنازعين هنا دليل لاستحقاق سوى الظاهر وهو أضافة النهر اليهم وهذه الاضافة اضافة ملاءأو إضافة احداث أنهم هم الذين حفروا هذا النهر وهو مملوك لهم فلايستحق غيرهم فيه شيأ الابيينة فان كان هذا النهر يصب في أجمة وعليــه أرض لقوم مختلفين ولا بدري كيف كانت حاله ولا لمن كان أصله فتنازع أهل الارض وأهل الاجمةفيه فاني أقضى به بين أصحاب الأرض بالحصص وليس لحم أن يقطموه عن أهل الاجمةوليس لاهل الاجمة أن عنموه من المسيل في أجمتهم لاز النهر أنمايحفر لسقى الاراضي في العادة فالظاهر فيه شاهد لاصحاب الاراضي وهم المنتفعون بالنهر في ستى أراضيهم منهولكن لاهل الاجمة نوع منفعة أيضا وهو فضل الماءالذي يقع في أجمتهم فلا يكون لاصحاب الاراضي قطع ذلك عنهم بالظاهر ولاصحاب الاراضي منفمة في مسيل فضل الماء في الاجمة فلا يكون لاصحاب الاجمة أن يمنموهم ذلك عنزلة حائط تنازع فيه رجلان ولاحدهما فيمه اتصال تربيع ولآخر عليه جذاؤهم فالحائط لصاحب الإتصال وليس له ان يكاف الآخر رفع جذوعه وهــذا لان ما وجد على صفة لايغير عنها الابحجة ملزمة والظاهر لا يكنى لذلك ولو أن رجلا بني حائطا من حجارة في الفرات واتخذ عليه رحا يطحن بالماء لم بجز له ذلك في القضاء ومن خاصمه من الناس فيه هدمه لأن موضع الفرات حق العامة عنزلة الطريق العام ولو بني رجل في الطريق العام كان لكل و احد ان يخاصمه في ذلك وبهدمه فأما بينه وبين الله تمالي فان كان هذا الحائط الذي شاه في الفرات يضر بمجرى السفن أو الماء بان لم يسمه وهوفيه أثم وان كان لايضر باحد فهو في سمة من الانتفاع عنزلةالطريق المام اذا بني فيه بناء فان كان يضر بالمارة فهو آثم في ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لاضرر ولأضرار في الاسلام وان كان لا يضر بهم فهو في سعة من ذلك ومن خاصمه من مسلم أو ذى قضى عليه بهدمه لأن الحق فيه للناس كافة فالمسلم والذى في هذه الخصومة سواء (ألا ترى) أدللذى حق المرور في الطريق كاللمسلم فكان له في هذه الخصومة من المنفعة شل ما للمسلم وكذلك النساء والمُسكاتبون وأما العبد فلا خصومة له في ذلك لأن العبد تبع لمولاه فلاحق له في الانتفاع بالطريق والفرات مقصود بنفسه بخلاف المكاتب والمرأة فهما فيذلك كالحروالصي بمنزلة العبد تبع لاخصومة له في ذلك والمغلوب والمعتوه كذلك الا أن يخاصم عنـــه أبوه أو وصيه ولافائدة في هـذا الجواب الذي قاله انه يخـاصم عن الصبي والمجنون أبوه أو وصيه لأنهما مخاصان في ذلك عن أنفسهما وان كانا قد أسقطا حقهما فهذا بما لا يسقط بالاسقاط فلاممني لخصومتهما على وجه النيابة وهما يملكان ذلك عن أنفسهما وان كان نهر بين رجلين لاحدهما ثلثاه وللآخر ثلثه فاصطلحا على أن يستى صاحب الثلث منه يوما وصاحب الثلثين يومين فهو جائز لانهما اقتسما ماء النهر بينهما على تراض والمناوبة بالايام في هــذا كالقسمة قال الله تمالي و نبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر وقال تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم واذا كانت الارض في يد المشــترى وهو بالخيار ثلاثة أيام فهدم البائع بناءها أو أفسد نهرها أو بترها لم يكن للمشترى أن يرد بخياره وقد لزمه البيع ويضمن البائع قيمة ذلك لأنها تعييت في ضمان المشترى والبائع صار كالاجنبي لأن البيع من جهته تم بالتسليم وكذلك لو كان المبيع عبدا فقتله البائع في يد المشترى كان البيـع لازما للـمشــترى بالثمن وعلى البائع قيمته وكذلك لو اشترى ثوبا وقبضه ولم يره فحرقه البائم في يد المشترى لزم البيـع للمشترى وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الاول ثم رجع فقال لايسقط خيار المشترى بما أحدث البائع في المبيع وليس البائع في ذلك كغيره من الاجاب لان تعذر الرد عند التعبيب في ضمان المشترى لدفع الضرر عن البائم وقد وجد منه الرضا بهذا الضرر حين عيبه بخلاف مااذا عيبه أجنى والصحيع أن هذا الخلاف فيخيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب سواء وقد بيناالمسئلة في كتاب البيوع ثلاثة نفر بينهم حرث حصدوه وجمعوه وفي يد أحدهم وضعوه ليحفظ للم فزعم آنه قد دفع نصيب الرجلين الى أحدهما والمدفوع اليه ينكر ذلك والآخر ينكر أن يكون دفع اليه حقه أو يقول دفع اليه بنير أمرى أوبتي الثاث في يد الثالث وقال الدافع دفعت الى صاحبي ثلثه أوحقه ثم قال دفعت اليه أيضا بعد ذلك ثلث صاحبه بامره وهما ينكران ذلك قال يقتسمون الثاث الذي يتي في يده بينهم أثلاثا ويضمن ثلثما دفع فيكون الآخرين بينهما نصفين وهذه المسئلة تشتمل على أحكام الائة حكم الاختصاص وحكاداء الامانة وحكم الخلاف فاما بيان حكم الاختصاص فنقول جميع الزرع كان مشتركا بين ألائتهم وكان الحافظ أمينا في نصيب الآخرين ودعواه الدفع الى أحدهما بامر صاحبه بمنزلة دعواه دفع نصيب كل واحــد منهما اليه والقول قول الامين في براءته عن الضمان ولكن قوله فى استحقاق شئ على صاحب والثلث الذى بقي فى يده مشــترك بين الانتهم

باعتبار الاصل لانه جزء من ذلك المشترك فهو بدعي استحقاق نصيب الآخرين من هذا الثلث عليهما فلا يقبل قوله في ذلك ويقسم هذا الثلث بينهم أثلاثًا باعتبار شركة الاصل (ألا ترى)أن المكيل لو كان مشتركا بين آئين فظهر نصفه في يد أحدهما وزعم انصاحبه قد استوفى النصف الآخر وجعد صاحبه وحلف مجمل هذا النصف مشتركا بينهما والنصف وأما حكم الامانة فقد زعم انه دفع نصيب المدفوع اليه من الثلثين اليه فالقول فيه قوله مع اليمين لانه أمين ادعى رد الامانة على صاحبه ولكن تيمينه ثبتت براءته عن الضمان ولا يثبت الوصول الى من زعم أنه دفع اليه كالمودع اذا ادعى رد الوديعة على الوصي فان الوصي لا يكون ضامنا للصبي شيآ بمين المودع وأما حكم الخلاف فقد زعم أنه قد دفع نصيب الآخر الى شريكه ودفع الامين الامانة الى غير صاحبها موجب الضمان عليه الا أن يكون الدفع بامر صاحبها فقد أقر بالسبب الموجب للضمان في نصيبه وهو ثلث الثلثين وادعى المسقط وهو أص هاياه بالدفع اليــه فلا يقبل قوله في ذلك الا محجة وعلى المنكر اليمين فاذا حلف غرم له ثلــ الثلثين ثم هذا الثلث بين الآخرين نصفان لأنهما متفقان على أنه لم يدفع اليه شيأ وان هــذا المقبوض جزء من المشترك بينهما أو بدل جزء مشترك فيكون بينهما نصفين باعتبار زغمهما \* رجل عمد الى نهر المسلمين عامة أو نهر خاص عليه طريق المامة أو لقوم خاص فاتخذ عليه قنطرة واستوثق من العمل ولم يزل الناس والدواب عرون عليه حتى انكسر أو وهي فوقع انسان فيه أو دالة فمات أو عبر به انسان وهو براه متعمداً يربد المشي عليه فلا ضمان عليه في شيء من هذا لان مافعله حسبة وقد وجد الرضامن عامة السلمين بالخاذهم ذلك الموضع عمرا فكأنه فعله باذن الامام فلهذا لا يضمن ماتلف بسببه وان وضع عارضة أو بابا في طريق المسلمين فمشى عليمه انسان متعمدا لذلك فانكسر الباب وعطب الماشي فضمان الباب على الذي كسره ولا ضمان على اضع الباب الذي عطب به لان الماشي متسمد المشي على الباب مباشر كسره (ألا ترى) أن من أوطأ انسانًا فقتله كان مباشرًا لقتله حتى تلزمه الكفارة وواضع الباب وان كان في نسببه متمديا ولكن الماشي تعمد المشي عليه ولايعتبر التسبب اذا طرأت المباشرة عليه كمن حفر بثرا في الطريق فتعمد انسان القاء نفسه في البئر أو ألقاه فيه غيره لا يكون على الحافر شيُّ وعلى هذا من رش الطريق فتعمد انسان الشي في ظائل الوضر وزلقت رجله وعطب لم يكن على

الذي رش ضمان بخلاف من مشي على ذلك الموضع وكان لا يبصره بأن كان أعمى أو كان ليلا فينتذيج الضازعلي الذي رش الطريق اذا عطب به الماشي وتمام بيان هده الفصول في الديات واصلاح النهر المام على بيت المال لانه من عام نوائب المسلمين ومال بيت المال معد لذلكولو أن الوالي أذزلرجل أن ينصب طاحونة على ماء لقوم خاصة في أرض لرجل ولا يضر أهل النهر شيُّ وأهل النهر يكرهون ذلك أو يضرهم والوالي يرى في ذلك صلاحا للقامة فانه لايلبني أن يضع ذلك الاياذن صاحب الارض وصاحب النهر لانه ملك خاص وليس الامام ولا ية النظر في اللك الخاص لانسان بتقدم غيره فيه عليه بل هو في ذلك كسائر الرعاة وأنما يثبت للسق الاخذاج الالك عند تحاق الضرورة وخوف الهلاك على السلمين بشرط الموض كا يار في الم احد المخمصة فلمنا لم يمتبر اذن الامام هنا ، أهل مدينة منوها بعدة مقالوالي بينهم ورك فيها طريقا إنهامة فرأى الوالى بعد ذلك أن يعطى بعض الطريق أحداً فتنفع مدولًا بف فلك الله إلى مان كانت المدينة للوالي فهو سائز وان كَانْتُ للمسلمين فلا منبغي أَوَانَ بِمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ذَلْكَ شَيًّا لان الحق في ذلك الوضع ابت المسلمين والامام ولا نه استيفاء حقهم دون الاسقاط واشر غيرهم عليهم في ذلك (ألا توى )أن الجل للجاء بكبة من شمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخذتها من الفيء الشعيط ما يردعة بمير لى فقال عليه الصلاة والسلام اما نصبى منهافهو لك فلما تحرز رسوا الله صلى الله عليه وسلم من تخصيصه تلك الكبة دون سائر الفاتين عرفناأن على كل والى از يتحرز من مثل ذلك أيضا \* قوم اقتسموا أرضا لهم بينهم بالسوية ثم اختلفوا في مقدار الطريق فاذ كانوا قد اختلفوا بعد عام القسمة فالقول قول المدعي عليمه لانكاره حق النير فيما في بده وان كانوالم بفرغوا من القسمة جملوا الطريق بينهم على ماشاؤا وقد بينا الكلام في الطريق في كتاب القسمة وان الاثر المروي فيــه بالتقدير بسبعة أذرع غير مأخوذ به والى ذلك أشار هنا فقال الغنافي ذلك عن عكرمة أثر يرفعه اذا اشتجر القوم في الطريق جعل سبعة أذرع ولا نأخذ به لانا لاندري أحق هذا الحديث أم لا ولو علمناانه حق أخلذنا به ومعنى هذا اله أثو شاذ فها محتاج الخاص والعام الى معرفته وقد ظهر عمل الناس بخلافه فان الصحابة رضي الله عنهم فتحوَ البلاد ولم ينقل عن أحد انه أخذ بهذاالحديث في تقدير الطريق المنسوب الى الناس بسبعة أذرع فعرفنا ان الحديث غير صحيح ولو علم انه حق

وجب الاخذ به لان ماقدره صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام بتقدير يجب الممل به ولا يجوز الاعراض عنه بالرأي قولهم عشر بستات من ماء مجرى لهم جميعا في بهر ومنهم من يرى عشر منتات وهو صحيح أيضا وكل واحد من الافظين مستمل في قسمة الماء وكل منت بستات وكل بست ست شعرات وهو معروف بين أهل مرو ومقصوده ماقال اذا اصفى منها من رجل منهم وقطع ذلك من بهرهم محق الذي أصفى عنه من غير قسمة فهو شريكهم فيما بي والذي أصفى من حقهم جميعا فالاصفاء هو النصب فهناه اذا غصب الوالي نصيب أحد الشركاء من الشرب وجعل ذلك لنفسه أو لنيره فهذا المفصوب يكون من حق الشركاء كلهم وما بي مشرك بينهم على أصل حقهم لان المفصوب كالمستهلك وما نوى من المشترك يتوى على الشركة فهذا مثله رجل له مجرى ماء مجرى الى المشترك يتوى على الشركة فهذا مثله رجل له مجرى ماء مجرى الى المشترك يتوى على الشركة فهذا مثله رجل له مجرى ماء موا بي منزله فاختلفوا في ذلك من أين يعلم أنه للمدعى قال اذا شهدوا ان له طريقا فيها أو مجرى ماء أو مسيل ماء قبلت الشهادة وقضى له بذلك لانه بدعى لنفسه حقا في ملك الفير فلا تسمع دعواه مسيل ماء قباع عن القاضى علمه فالحجة فيه شهادة شاهدين ولا حاجة بالشاهدين الى بيان صفة الطريق والمجرى والمسيل وان كانوا لو بينوا ذلك كان أحسن وقد بينا هذا في بيان صفة الطريق والمجرى والمسيل وان كانوا لو بينوا ذلك كان أحسن وقد بينا هذا في كتاب الدعوى والله أعلم بالصواب

مع الجرء الثالث والعشر ون من كتاب المبسوط للامام السرخسي الحنفي رحمه الله كة صحورة من الجرء الدابع والعشرون وأوله كتاب الاشربة ﴾

# مع فهرست الجزءالثالث والعشرين من كتاب المبسوط للامام السرخسي رحمه الله كام

صيفة

٧ كتابالمزارعة

١٧ باب المزارعة على قول من يجيزها في النصف والثلث

٢٥ باب ماللمزارع أن يمنع منه بعد المقد

٧٧ باب الارض بين رجلين يدفعها أحدهما الى صاحبه مزارعة

٣٠ باب اجتماع صاحب الارض مع الآخر على العمل والبذر مشروط عليهما

٣٧ باب اشتراطشي بمينه من الريع لاحدهما

٣٦ باب مايفسد المزارعة من الشروط ومالا يفسدها

٣٨ باب الشرط فيم انخر ج الارض وفى الكر اب وغيره

ع؛ باب المذر في المزارعة والاستحقاق

٥٠ باب المدر في الماملة

٠٠ باب ما يجوز لاحد المزارعين أن يستثنيه لنفسه وما لا يجوز

٧٢ باب عقد المزارعة على شرطين

٧٧ باب اشتراط عمل العبد والبقر من أحدهما

٧٠ باب التولية في المزارعة والشركة

٧٥ باب تولية المزارع ومشاركته والبذر من قبله

٧٨ باب دفع المزارع الارضالي رب الارض أو مملوكه مزارعة

٨٠ باب الشروط التي تفسد المزارعة

٨٣ باب الزارعة يشترط فيها الماملة

مم باب الخلاف في المزارعة

٨٨ باب اختلافهما في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه

٧٧ باب المشر في المزارعة والمعاملة

١٠١ باب الماملة

صحيفة

١٠٤ باب من الماملة أيضا

١٠٧ باب الارض بين الرجلين يعملان فيه أو أحدهما

١١٥ باب مشاركة العامل مع آخر

١١٨ باب مزارعة المرتد

١٢٨ باب مزارعة الحربي

١٢٣ بأب مزارعة الصي والعبد

١٢٦ باب الكفالة في المزارعة والماملة

١٢٨ باب مزارعة المريض ومعاملته

١٣٧ باب الوكالة في المزارعة والمعاملة

١٤٣ باب الزيادة والحطف المزارعة والماملة

١٤٤ باب النكاح والصلح من الجناية والخلع والعتق والمكاتبة في المزارعة والمعاملة

١٤٧ باب عمل صاحب الارض والنخل فيها بأمر العامل أو بغير أمره

١٥٠ باب اشتراط بمض العمل على العامل

١٥٥ باب موت الزارع ولا يدري ماصنع في الزرع واختلافهما في البذر والشرط

١٥٨ باب المزارعة والماملة في الرهن

١٦٠ باب الشروط الفاسدة التي تبطل وتجوز المزارعة

١٦١ كتاب الشرب

١٩٣ باب الشهادة في الشرب

١٩٥ عاب الخيار في الشرب





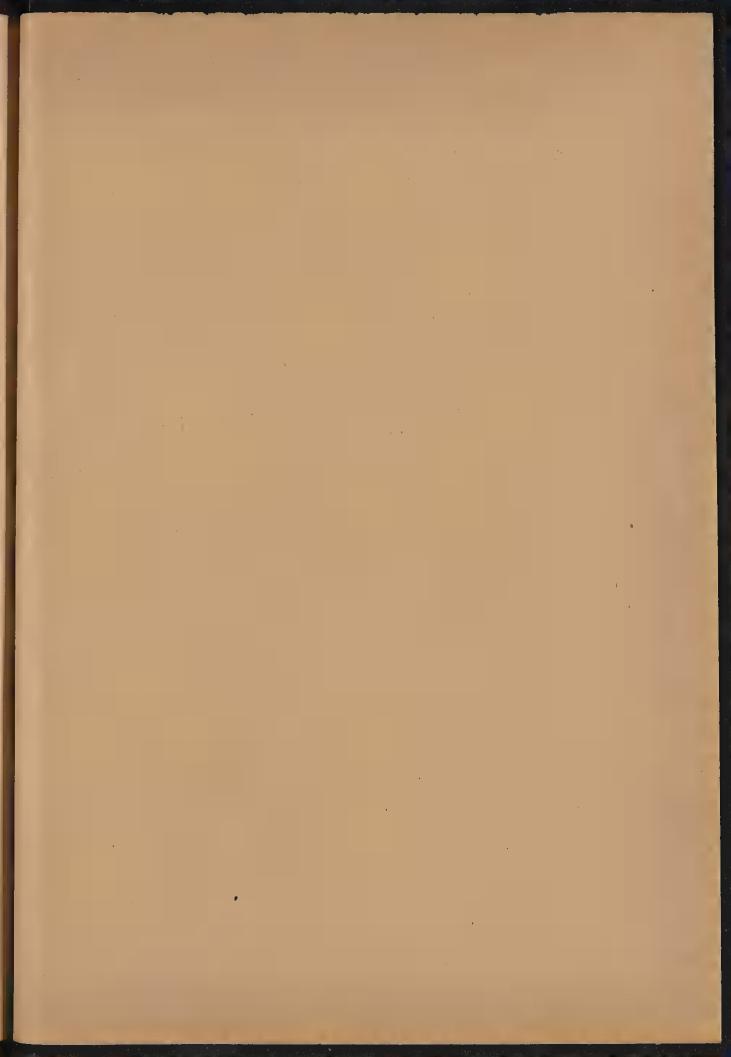



## -٥٥ كتاب الاشرية ١١٥٥

( قال ) الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد من أبي سهل السرخسي رحمه الله إمـ الاء إعلم أن الحمر حرام بالكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا انما الحمر والميسر الى أن قال فهل أنتم منتهون . وسبب نزول هذه الآية سؤال عمر رضي الله عنه على ماروي انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحرمها. كمه للمال مذهبة للمقل فادع الله تمالي ببينها لنا فجمل يقول اللهم بين لنا بيانا شافيا فنزل قوله تعالى يسألونك عن الخر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فامتنع منهما بعض الناس وقال بعضهم نصيب من منافعهاوندع المأتم فقال عمر رضي الله عنـــه اللهمزدنا في البيان فنزل قوله تمالي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون فامتنع بعضهم وقاوا لاخير لنا فيما يمنمنا من الصلاة وقال بمضهم بل نصيب منها في غير وقت الصلاة فقال عمر اللهم زدنا في البيان فنزل قوله تعالى أنما الخر والميسر الآية فقال عمر رضي الله عنـــه انتهينا ربنا والحمر هو النيء من ماء العنب المشتد بعــد ما غلى وقدف بالزيد اتفق العلماء رحم الله على هذا ودل عليه قوله تعالى أنى أراني أعصر خمرا أي عنبا يصير خمرا بعمد المصر والميسر القار والانصاب ذبائحهم باسم آلهتهم في أعيادهم والازلام الفداح واحدها زلم كقولك قلم وأقلام وهــذا شيُّ كانوا يعتادونه في الجاهلية اذا أراد أحدهم أمرا أخذ سهمين مكتوب على أحدهما أمرني ربي والآخر بهالي ربي فجملهما في وعاء تم أخرج أحدهما فان خرج الاس وجب عليه مباشرة ذلك الامر وأن خرج النهى حرم عليه مباشرته وبين الله تعالى أن كل ذلك رجس والرجس ماهو محرم المين وأنه من عمل الشيطان يمني أن من لا ينتهي عنـــه متابع للشيطان مجانب لما فيه رضا الرحمن وفي قوله عز وجل فاجتنبوه أمر بالاجتناب منه وهو نص في التحريم ثم بين المعنى فيه بقوله عزوجل الما يريد الشيطان أن يوقع بينكم المداوة والبغضاء فى الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وكان هذا اشارة الى الاثم الذي بينه الله تعالى فى الآية الاولى بقوله عزوجل واثمهما أكبر من نفعهما وفى قوله فهل التم منتهون أبلغ ما يكون من الامر بالاجتناب عنه وقال تعالى قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن والاثم من أسماء الحزر قال القائل

شربت الاثم حتى ضل عقلي \* كذاك الاثم يذهب بالمقول

وقيل هذا أشارة الى قوله وأنمهما أكبر من نفعهما \* والسنة ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن الله في الحمر عشرا الحديث وذلك دليل نهانة التحريم وقال عليه الصلاة والسلام شارب الخركماند الوثن وقال عليه الصلاة والسلام الحزرأم الخبائث وقال عليه الصلاة والسلام اذا وضع الرجل قدحا في خمر على بده لعنته ملائكة السموات والارض فان شربها لم تقبل صلاته أربمين ليسلة وان داوم عليها فهو كمامد الوثن وكان جعفر الطبار رحمه الله يتحرز عن هــذا في الجاهلية والاســلام ونقول العاقل شكلف ليزيد في عقله فانا لاأكتسب شيأ يزيل عقلي والامة أجمعت على تحريمها وكنى بالاجماع حجة هـ نده حرمة قو بة باتة حتى يكفر مستحلها و نفسق شاربها و بجب آلحد بشر بالقليل والكثير منهاوهي نجسة نجاسة غليظة لايمفي عن أكثر من قدر الدرهم منهاولا يجوز بيمها بين المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام ان الذي حرم شربها حرم بيمها وأكل ثمنها وبعض المعتزلة يفصلون بين القليل والكثير منهافي حكم الحرمة وتقولون المحرم ماهو سبب لوقوع العداوة والبغضاء والصدعن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وذلك الكثير دون القليل وعند أهل السنة والجماعة القليل منها والكثير في الحرمة وجميع ماذكرنا من الاحكام سواء لقوله عليه الصلاة والسلام حرمت الحمر لعينها قليلها وكشيرها والمسكر من كل شراب ثم في تناول القليل منها معني العــداوة والصد عن ذكر الله تمالى فالقليل بدعو الى الكثير على ماقيل مامن طعام وشراب الاولذته في الابتداء تزيد على اللذة في الانتهاء الاالحر فاناللدة لشاربها ترداد بالاستكثار منهاولهذا يزداد حرصه على شربها آذا أصاب منها شيأ فكان القليل منها داعيا الى الكثير منها فيكون محرما كالكثير (ألا ترى) أن الربا لما حرم شرعا حرم دواعيــه أيضا وان المشي علي قصد المصية معصية وأما السكر فهو النيء من ماء التمر المشتد وهو حرام عندنا وقال شريك بن عبد الله هو حـــلال لقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منـــه سكرا ورزقا

حسنا والرزق الحسن شرعا ماهو حلال وحكم المطوف والمعطوف عليه سواء ولان هذه الاشرية كانت مباحة قبل نزول تحربم الحمر فيبقى ماسوى الحمر بمبد نزول تجريم الحمر على ما كان من قبــل( ألا ترى ) أن في الآيات بيان حكم الحمّر وما كان يكثر وجود الحمّر فيهم بالمدينة فأنها كانت تحمل من الشام وانميا كان شرابهم من التمر وفي ذلك ورد الحديث نزل تحريم الخمر وما بالمدينة يومئذ منهاشئ فلوكان تحربم سائرالاشربة مرادا بالآية لكال الاولى التنصيص على حرمة ما كان موجودا في أيديهم لان حاجتهم الى معرفة ذلك \* وحجتنا في ذلكماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمر من هاتين الشجر تين الكرم النخل ولميردبه بيان الاسم لغة لانه مابعث مبينالذلك وبين أهـل اللغة اتفاق أن الاسم حقيقة للتي من ماء المنب وواضع اللغة خص كل عين باسم هو حقيقة فيه وان كان قد يسمى الغير به مجازاً لما في الاشتراك من اتهام غفلة الواضع والضرورة الداعية الى ذلك وذلك غير متوهم هنا فمرفنا أن المراد حكم الحرمــة أن ما يكون من هاتين الشجر تين سواء في حكم الحرمة ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن شرب المسكر لاجل الصفر قال ان الله تعالى لم مجمل شــفاء كم فيها حرم عليكم فاما قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فقد قيل كان هذا قبل نزول آية التحريم وقيل في الآية اضهار وهو مذكور على سبيل التوبيخ أي تتخذون منه سكرا وتدعون رزقا حسنا فان طبخ من العنب أدنى طبخه أو ذهب منه بالطبخ أقل من الثلثين أم اشتد وغلا وقذف بالزيد فهو حرام عندنا وقال حماد بن أبي سليمان رحمه الله اذا طبخ حتى نضج حــل شربه وكان بشر المريسي يقول اذا طبخ أدنى طبخه فلا بأس بشربه وكانأبو يوسف رحمه الله يقول أولا اذا طبخحتى ذهب منه النصف فلا بأس بشر به ثم رجع فقال ما لم يذهب منه الثلثان بالطبيخ لا محل شربه اذا اشت وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وعن محمد رحمه الله آله كره الثلث أيضا وعنه آله توقف فيه وعنه آله حرمذلك كله اذا كال مسكراً وهو قول مالك والشافعي وطريق من توسع في هذه الاشرية ما ذكرنا ان قبل نزول التحريم كان البكل مباحاتم نزل تحريم الحزر وماءرفنا هذه الحرمة الابالنص فبقي سائرا الاشربة بمد نزول تحريم الخرعلي ما كان عليه قبل نزوله ومن أثبت التحريم في الكل قال نص التحريم بصفة الحزرية والحزر ما خامر العقل وكل ما يكون مسكرا فهو مخاس للعقل فيكون النص متناولا له ولكنا نقول الاسم للتي من ماء العنب حقيقة ولسائر الاشربة مجازا

ومتى كانت الحقيقة مرادة باللفظ تنحى المجاز وهبـك أن الحمر يسمى لمعنى مخامزة العقل فذلك لا بدل على أن كل ما بخاص العقل يسمى خمرا ( ألا ترى ) أن الفرس الذي يكون أحد شقيه أبيض والآخر أسدود يسمي أبلق ثم الثوب الذي يجتمع فيمه لون السواد والبياض لايسمى بهذا الاسم وكذلك النجم يسمى نجما لظهوره قالوا نجم أي ظهر ثم لامدل ذلك على ان كل مايظهر يسمى نجما وامامنا فيما ذكر ناه من اباحة شربالمثلث عمر رضي الله عنه فقد روى عن جابرين الحصين الاسدى رحمه الله ان عمار بن ياسر رضي الله عنه أنَّاه بكتاب عمر رضي الله عنه يأمره أن تخذالشراب المثلث لاستمراء الطعام وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول لاأدع شربها بعد ما رأيت عمررضي الله عنه يشربها ويسقيها الناس وقد كان عمر رضي الله عنه هو الذي سأل تحريم الحمر فلا يظن به أنه كان يشرب أو يستى الناس ما تناوله نص التحريم بوجه ولا مجوز أن قال انما كان يشرب الحلو منه دون المسكر بدليل قوله قد ذهب بالطبخ نصيب الشيطان وربح جنونه وهذا لانه أغاكان يشرب ذلك لاستمراء الطمام وأنما بحصل هذا المقصود بالمشتدمنه دون الحلو وقد دل على هذه الجملة الآثار التي بدأ محمد رحمه الله مها الكتاب فن ذلك حديث زياد قال سقاني ابن عمر رضي الله عنه شربة ماكدت أهتدي اليمنزلي ففدوت عليه من الفد فاخبرته بذلك فقال ما زدناك على عجوة وزبيب وابن عمر رضي الله عنه كان معروفا بالزهد والفقه بين الصحابة رضي الله عنهم فلا يظن به انه كان يسقى غيره مالا يشربه ولاأنه كان يشرب مايتناوله نصالتحريم وقد ذكرنا ان ماسقاه كان مشتدا حتى أثر فيه على وجه ماكان لهتدي الى أهله وانما قال هذا على طريق المبالغة في بيان التأثير فيهلاحقيقة السكر فان ذلك لا يحل وفي قوله ماز دناك على عجوة وزبيب دليل على انه لا بأس بشرب القليل من المطبوخ من ماء الزبيب والتمر وان كان مشتدا وآنه لا بأس بشراب الخليطين بخسلاف مايقوله المتقشفة آنه لا يحل شراب الخليطين وآن كان حلوا لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن شراب الخليطين وتأويل ذلك عندنا ان ذلك كان في زمان الجدب كره الاغنياء الجمع بين النعمتين وفي الحديث زيادة فانهقال وعن القرآن بين النعمتين وعن الجمم بين نممتين والدليل على أنه لا بأس بذلك في غير زمان القحط حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا فلم يستمر تهفأمرني فألقيت فيهزييبا ولماجاز اتخاذ الشراب من كل واحد منهما بانفراده جاز الجمع بينهما بمنزلة ماء السكر والفانيد

وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن المسكر فقال الحمر ليس لهاكنية وفيه دليل شحريم السكر فان مراده من هذا الجواب ان السكر في الحرمة كالخر ران كان اسمه غيراسم الخر فكأنه أشار الى قوله عليه الصلاة والسلام الخر من هاتين الشجر تين قال وسئل عن الفضيخ قال مراده بدلك الفضوح والفضيخ الشراب المتخدمن التمر بأن بفضخ الممر أي يشدخ ثم ينقع في الماء ليستخرج الماء حلاوته ثم يترك حتى يشته وفيه دليل على أن التي من شراب التمر اذا اشتد فهو حرام سكرا كان أو فضيخا فان السكر مايسيل من التمر حين يكون رطبا وفي قوله بذلك الفضوح بيان أنه يفضح شاريه في الدنيا والآخرة لارتكابه ما هو محرمةال وسئل عن النبيذ والزبيب يعتق شهرا أو عشرا قال الحمر آخبتها وفي رواية اجتنبها أي هي في الحرمة كالحمر فاجتنبهافظاهم هذا اللفظ دليل لما روى عن أبي يوسف قال لايحل ماء الزبيب ما لم يطبخ حتى بذهب منه الثلثان فان قوله الحمر اجتنبها اشارة الى ذلك أي الزبيب اذ انقم في الماء عاد الى ما كان عليه قبل أن يتزب فكما أنه لا يحل قبل أن يتزبب بالطبيخ مالم يذهب منه الثلثان فكذلك الزبيب مخلاف ماء التمر ولكن في ظاهر الرواية نبيذالتمر وماء التمرسواء اذا طبخ أدنى طبخه يحل شربه مشتدا بعد ذلك مالم يسكر منه ومراد ابن عمر رضي الله عنه تشبيهه النيء منه بالخمر في حكم الحرمة وعن معاذ بنجبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه الى اليمن قال أنههم عن نبيذ السكر والمراد النيُّ من ماء التمر المشتد وقد عرف رسول الله صلى الله عليمه وسلم عادة أهمل البمن في شرب ذلك فلهذا خصه بالاس بالنهى عنه وسماه نبيذ الحمرة في لونه وعن حصين بن عبد الرحمن قال كان لابي عبيدة كرم نزيالة كان سبعه عنبا واذا أدرك العصير باعه عصيرا وفي هذا دليل على أنه لا بأس ببيع العصير والمنب مطلقا مادام حلوا كما لابأس بببع العنب وأخــذ أبو حنيفة رحمه الله بظاهره فقال لا بأس ببيع المصير والعنب ممن يتخذه خمرا وهو قول ابراهيم رحمه الله لانه لافساد في قصد البائع فان قصده التجارة بالتصرف فيا هو حلال لا كتساب الريح وانما المحرم قصد المشترى اتخاذ الخر منه وهو كبيم الجارية تمن لايستبرئهاأو يأتيها في غير المأتي وكبيم الغلام في غير حد فهو من المتدين معناه فهو من الظالمين المجاوزين لحدود الله تمالي قال الله تمالي ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وفيه دليل أنه لا يجوز أن يبلغ بالتمزير الحد الكامل لان

الحدود ثبتت شرعا جزاء على أفعال معلومة فتعديتها الى غير تلك الافعال يكون بالرأى ولا مدخل للرأى في الحدود لا في البات أصلها ولا في تمدية أحكامها عن مواضعها وعن ابراهيم رحمه الله قال لا بأس اذا كان للمسلم خمر ان يجعلها خلا و به أخذ علماؤنا رحمهم اللهوقالوا تخليل الخرجائز خلافًا لما قاله الشافعي رحمه الله وهذا لأن الآثار جاءت باباحة خل الحمر على ما قال عليه الصلاة والسلام خير خلكم خل خمركم وعن على رضي الله عنه أنه كان يصطبخ الخبز بخل خمر وياً كله واذا كان بالاتفاق بحل تناول خل الخمر فالتخليل بالعـــلاج يكون اصلاحا الجوهم الفاسد وذلك من الحكمة فلا يكون موجبًا للحرمة ويأني بيان المسئلة في موضعه وعن محمد بن الزبير رضي الله عنــه قال استشار الناس عمر رضي الله عنه في شراب مرقق فقال رجل من النصاري أنا نصنع شرابا في صومنا فقال عمر رضي الله عنه إئتني بشيء منه قال فأتاه بشي منه قال ماأشبه هذا بطلاء الابلكيف تصنعونه قال نطبخ العصير حتى بذهب ثلثاه ويتي الله فصب عليه عمر رضي الله عنه ماء وشرب منه تم ناوله عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو عن يمينه فقال عبادة ماأرى النارتحل شيأ فقال عمر بإأحمق أليس يكون خمرا ثم يصير خلافناً كله وفي هذا دليل اباحة شرب المثلث وان كان مشتدا فان عمر رضي الله عنه استشارهم في المشتد دون الحلو وهو مما يكون ممرياً للطعام مقوياً على الطاعة في ليالي الصيام وكان عمر رضي الله عنه حسن النظر للمسلمين وكان أكثر الناسمشورة في أمور الدينخصوصا فيما يتصل بمامة المسلمين وفيه دليل أنه لا بأس باحضار بمض أهل الكتاب مجلس الشورىفان النصراني الذي قال ما قاله قد كان حضر مجلس عمر رضي الله عنه للشوري ولم ينكر عليه وفيه دليل أن خبر النصراني لا بأس بأن يعمندعليه في المعاملات اذا وقع في قلب السامع اله صادق فيه وقد استوصفه عمر رضي الله عنه فوصفه لهواعتمد خبره حتى شرب منه وفيه دليل أن دلالة الاذن من حيث العرف كالتصريح بالاذن وأنه لا بأس بتناول طعامهم وشرابهم فان عمر رضي الله عنه لم يسستأذنه في الشرب منه وأنما كان أمره أن يأتي به لينظروا اليه ثم جوز الشرب منه بناء على الظاهر ومن يستقصي في هذا الباب يقول تأويله أنه أخذه منه جزية لبيت المال ثم شرب منه وفيه دليل أن المثلث أن كان غليظا لا بأس بان مرقق بالماء ثم يشرب منه كما فعله عمر رضي الله عنه والاصل فيــه ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى العباس في حجة الوداع فاتاه بشراب فلما قربه الى فيه قطب وجهه ثم دعا بماء فصبه

عليه ثم شربه وقال عليه الصلاة والسلام اذا رابكم شئ من هذه الاشربة فا كسروا متونها بالماء وعن غررضي الله انه أتى بنبيذ الزبيب فدعا عاء وصبه عليه ثم شرب وقال ان لنبيذ زبيب الطائف غراما وفي مناولته عبادة بن الصامت وكان عن يمينه دليل على أن من يكون من الجانب الايمن فهو أحق بالتقديم والاصل فيه ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنى بعس من لبن فشرب بعضه وكان عن يمينه اعرابي وعن يساره أبو بكر رضى الله عنه فقال للاعرابي أنت على يمني وهذا أبو بكر فقال الاعرابي ما أنا بالذي أوثر غيرى على سؤرك فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الايمنون الله عليه وسلم يقول الايمنون ومنه قول الايمنون ومنه قول القائل

ثلاثة عنمة تدور \* الكاس والطست والبخور

ثم أشكل على عبادة رضى الله عنه فقال مأأرى النار تحل شيأ يمني أن المشتد من هدذا الشراب قبل أن يطبخ بالنار حرام فبعد الطبخ كذلك اذالنار لأتحل الحرام فقال له عمر رضي الله عنه ياأحمق أي يا قليل النظر والتأمل أليس يكون خمرا ثم يكون خلا فنأ كله يمني أن صفة الخمرية تزول بالتخليل فكذلك صفة الخمرية بالطبخ حتى بذهب منه الثلثان تزول ومعنى هذا الكلام ان النار لاتحل ولكن بالطبخ تنعدم صفةالخمرية كالذبح في الشاةعينه لايكون عللا ولكنه منهر للدم والحرم هو الدم المسفوح فتسييل الدم المسفوج بكون محالا لانعدام ما لاجله كان محرما وبهذا أخذنا وقلنا بجوز التخليل لانه اتلاف لصفة الحمرية واتلاف صفة الخرية لا يكون محرما وعن ابن عباس رضي الله عنمه قال كل نبيذ يفسد عند أبانه فهو نبيذ ولا بأس به وكل نبيذ يزدادجو ره على طول الترك فلا خير فيه وانماأراد به النيء من ماء الزبيب أو التمر آنه ما دام حلواً ولم يصر معتمًا فهو محيث نفسد عند المانه فلا بأس بشرته واذا صار معتقاً بأن غلا واشـــتد وقذف بالزيد فهو بزداد جوره على طول الترك فلا خير فيه وبه كان يقول أبو يوسف رحمه الله في الابتداء في المطبوخ من ماءالزبيب والتمر آنه آذا صار معتقا لا يحل شربه وان كان محيث يفســد اذا ترك عشرة فلا بأس بشربه ثم رجع عن ذلك فقال قول ابن عباس رضي الله عنه في الني خاصة فهو النبيذ حقيقة مشتق من النبذ وهو الطرح أى ينبذ الزبيب والتمر في الماء ليستخرج حلاوته فاما اذا طبخ فالطبخ يغييره عن حاله فلا يتناوله اسم النبيذ حقيقة وان كان قد يسمى به مجازا وعن ابن عباس رضي الله عنه قال حرمت

الخرة لعينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب وفيه دليل ان المحرم هو الاخير الذي يكون منه السكر كالمؤلم اسم لما يتولد الالم منــه وان الحزر حرام لعينها والقليل والكثير في الحكم سواء وفى المثلث والمطبوخ من الزبيب والتمر يفصل بين القليل والكثير فلا بأس بشرب القليل منهوانما يحرممنه ماتعقبه السكر وهو القدح الاخير قال ابن عباس رضي الله عنه المكأس المسكرة هي الحرام قال أنو يوسف رحمه الله وأما مثل دلك دم في ثوب فلا بأس بالصلاة فيه ان كان قليلا فاذاكثر لم تحل الصلاة فيه ومثله رجل نفق على نفسه وأهله من كسبه فلا بأس بذلك فاذا أسرف في النفقة لم يصلحه ذلك ولا ننبغي وكذلك النبيذ لا بأس بان يشرمه على طمام ولا خير في المسكر منه لانه اسراف فاذا جاء السكر فليدع الشرب ( ألا ترى ) أن اللبن وما أشبه من الشراب حلال ولا ننبني له ان كان يسكر أن يستكثر منه (ألا ترى) أنالبنج لابأس بان تداوى به الانسان فاذا كاد أن بذهب عقله منه فلا ننبغي أن يفعل ذلك وفي هذا كله بيان أزالحرمهو السكر الا أنفي الحز القليل مدعو الي الكثير كما قررنا فيحرم شرب القليل منهالانها داعية الىالكثير وذلك في المثلث لا يوجد فانه غليظ لا يدعو قليله الى كثير = بلبالقليل يستمرئ طمامه ويتقوي على الطاعة والكثير يصدعرأسه (ألا ترى) أن الذين يعتادون شرب السكر لا برغبون في المثلث أصلا ولا تقال القدح الاخير مسكر عا تقدمه لأن المسكر ما متصل به السكر عنزلة المتخممن الطعام فان تناول الطمام بقدر مايفذيه ويقوى بدنه حلالوما يتخمه وهو الاكل فوق الشبيع حرام ثم المحرم منه المتخبروهو مازاد على الشبع وأن كان هذا لا يكون متخم الا باعتبار ما تقدمه فكذلك في الشراب وعن أن مسمود رضي الله عنه ان انسانا أثاه وفي بطنه صفراء فقال وصف لي السكر فقال عبد الله ان الله تعالى لم مجمل شفاءكم فيها حرم عليكم ومه نآخذ فنقول كل شراب محرم فلا بباح شربه للتداوى حتى روى من محمد أن رجلا أتى يستأذنه في شرب الحمر للتداوى قال ان كان في بطنك صفر أعفىليك بماء السكر وأن كان بك رطوبة فعايك بماء المسل فهو أنفع لك فني هذا أشارة الى انه لاتتحةق الضرورة في الاصابة من الحرام فانه يوجد من جنسه ما يكون حلالا والمقصود يحصل بهوقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجمل في رجس شفاء ولم يرد به نفي الشفاء أصلا فقد يشاهد ذلك ولا يجوزأن يقع الخلف في خبر الشرع عليه الصلاة والسلام ولكن المراد أنه لم يمين رجسا للشفاء على وجه لا يوجد من الحلال ما يعمل عمله أو يكون أقوى منه وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن اللاث عن زيارة القبور فزوروهافقد أذن لمحمدفى زيادة قبرأمه ولا تقولوا هجرا وعن لخم الاضاحيأن تمسكوه فوق ثلاثة أيام فامسكوه ما بدا لكم وتزودوا فانما نهيتكم ليتسعبه موسركم على معسركم وعن النبيذ فى الدباء والحنتم والمزفت فاشربوا فى كل ظرف فاذالظرف لايحل شيأ ولا يحرمه ولا تشربوا مسكرا وفي روانة ابن مسمود رضي اللهعنه قالوعن الشرب فيالدباء والحنتم والنقير والمزفت فاشرىوا فى الظروف ولا تشرىوا مسكرا وهذا اللفظ رواه أبو بردة بن نيار أيضا وفى الحديث دليل نسيخ السنة بالسنة فقد أذن في هذه الاشياء الثلاثة بعد ما كان نهي عنها وبالاذن ينسيخ حكم النهي وقيل المراد النهي عن زيارة قبور المشركين فانهم مامنعوا عن زيارة قبور المسلمين قط ( ألا ترى ) أنه عليه الصلاة والسلام قال قد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه وكانت قد ماتت مشركة وروى آنه زار قبرها في أربعائة فارس فوقفوا بالبعد ودنا هو من تبرها فبكي حتى سمع نشيجه وقيل أنما نهوا عن زيارة القبور في الاشداء على الاطلاق لما كان من عادة أهل الجاهلية انهم كانوا يندبون الموتى عند قبورهم وربما شكامون بما هو كذب أو محال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا تقولوا هجرا أى لغوا من الكلام ففيه بيان أن الممنوع هو التكلم باللغو فذلك موضع ينبغى للمرء أن يتعظ به ويتأمــل في حال نفسه وهذا قام لم ينسخ الا أنه في الابتداء نهاهم عن زيارة القبور لتحقيق الزجر عن الهجر من الكلام ثم أذن لهم في الزيارة بشرط أن لا يقولوا هجرا ومن العلماء من يقول الاذب للرجال دون النساء والنساء يمنعن من الخروج الى المقابر لما روى أن فاطمة رضي الله عنها خرجت في تعزية لبعض الانصار فلما رجمت قال لها رسول الله صلى الله عليه وســـلم لعلك أُثيت القابر قالت لا فقال عليــه الصلاة والسلام لو أُثيت ما فارقت جدتك يوم القيامة أى كنت ممها فى النار والاصح عنــدنا أن الرخصة ثابتة فى حق الرجال والنساء جميما فقـــد روى أن عائشة رضى الله عنها كانت تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وســــلم في كل وقت وأنها لماخرجت حاجةزارت قبر أخيهاعبدالرحمن رضى الله عنه وأنشدتعندالقبرقولالقائل وكنا كندماني جذعة حقبة ﴿ مَنْ الدَّهُمْ حَتَّى قَيْلُ انْ يَتَصَّدُعَا ۗ فلم تفرقنا كانى ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليــلة معا والنهى عن امساك لحوم الاضاحى فوق ثلاثة أيام قد التسخ بقوله عليه الصلاة والسلام

فامسكوا مابدا لكر وتزودوا فان القرية تنادى بارانة الدم والتبدبير في اللحم بعبد ذلك من الاكل والامساك والاطمام الى صاحبه الا أنه للضيق والشدة في الابتداء نهاهم عن الامساك على وجه النظر والشفقة ليتسع موسرهم على مسرهم ولما انعدم ذلك التضييق أذن لهم في الامساك فأما النهي عن الشرب في الاواني فقد كان في الانتداء نهاهم عن الشرب في الاوانى المتثلمة تحقيقا للزجر عن العادة المألوفة ولهــذا أمر بكسر الدنان وشق الروايا فلما تم انزجارهم عن ذلك أذن لهم في الشرب في الاواني وبين لهم أن المحرم شرب المسكر وان الظرف لامحل شيأ ولا محرمه وقد بينا أن المسكر ماتعقبه السكروهو الكأس الاخيروعن الراهيم رحمه الله قال أتى عمر رضي الله عنه باعرابي سكران معه اداوة من نبيذ مثلث فاراد عمر رضي الله عنمه أن مجمل له مخرجا فما أعياه الاذهاب عقله فامر به فحبس حتى صحائم ضربه الحدودعا بإداوته وبها نبيذ فذاقه فقال أوه هذا فعل به هذا الفعل فصب منه في اناء ثم صب عليه الماء فشرب وسقى أصحابه وقال اذا رابكم شرابكم فاكسروه بالماء وفيه دليل أنه مذبغي للامام أن محتال لاسقاط الحد بشبهة يظهرها كما قال عليه الصلاة والسلام ادرؤا الحدود بالشبهات وقد كانوا لفعلون ذلك في الحدود كلهاوفي حديث الشرب على الخصوص لضعف في سببه على ماروي عن على رضي الله عنه قال مامن أحد أقيم عليه حداً فيموت فا آخــذ في نفسي من ذلك شيأ الاحد الخر فانه شبت با را ثنافلهذا طلب عمر رضي الله عنه مخرجا له وفيـه دليل على أن السكران محبس حتى يصحو ثم تقام عليه الحد لأن المقصود هو الزجر وذلك لايتم بالاقامة عليمه في حال سكره فأنه لاختلاط عقله رعا بتوهم أن الضارب عازحه بما يضربه والمقصود ايصال الالم اليه ولا يتم ذلك مالم يصح وتأخير اقامة الحد بمدر جائز كالمرأة اذا لزمها حد الزنا بالرجم وهي حبلي لايقام عليها حتى تضع وفيــه دليل أنه لا بأس بشرب نبید الزبیب اذا کان مطبوخا وان کان مشتدا فان عمر رضی الله عنه قد شرب منه بعد ماصب عليه الماء وسـ قي أصحابه ثم لم ببين أن الاعرابي أذن له في الشرب من اداوته وليكن الظاهرانه شرب ذلك بأذنه حتى روي انه قال أتضربني فيما شربته فقال عمر رضي الله عنه أنما حددتك لسكرك فهو دليل أنه أذا سكر من النبيذ الذي يجوز شرب القليل منه يلزمه الحدوءن حماد رضي الله عنه قال دخلت على الراهيم رحمه الله وهو يتفدي فدعا بنبيذ فشرب وسقاني فرأى في الكراهة فحدثني عن علقمة رحمه الله أنه كان يدخل على عبد الله

ابن مسمود رضي الله عنيه فيتفدي عنده ويشرب عنده النبيذ يعني نبيذ الجر وقد روي أن ابن مسمود رضي الله عنه كان يعتاد شربه حتى ذكر عن أبي عبيدة انه أراهم الجرالاخضر الذي كان ينبذ فيه لابن مسمود رضي الله عنه وعن نعيم بن حماد رضي الله عنه قال كنا عند يحيى من سميد القطان رحمه الله وكان يحــدثنا محرمة النبيذ فجاء أبو بكر من عياش رحمه الله فقال أسكت ياصبي حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمة رحمه الله انه شرب عبد الله بن مسمود رضي الله عنه نبيذا مشتدا صلبا وكذلك على بن أبي طالب رضي الله عنه نبيذا مشتدا كان يمتاد شربه وقد روى عن عبد الرحمن من أبي ليلي قال سقاني على رضي الله عنه نبيذًا فلما رأى ما بي من التغير بعث معي قنبرا يهديني وعن عبد الرحمن بن أبي ليلي أن عليا رضي الله عنه قال أن القوم ليجتمعون على الشراب وهو لهم حلال فلا نزالون يشربون حتى محرم عليهم يعني أذا بلغوا حدالسكر وكذلك عمر رضي الله عنه كان يشرب المثلث ويأس بأتخاذه للناس حتى روى عن داود من أبي هند قال قلت السعيد من المسيب الطلاء الذي يأمر عمر رضي الله عنه بأنخاذه للناس ويسقيهم منه كيف كان قال كان يطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه وسبقي ثلثه والمرادانه كان يسقيهم بعد مايشتد لما ذكر عن عمر رضي اللهعنه قال اناننحر جزوراً للمسلمين والعنق منها لآل عمر ثم يشرب عليه من همذا النبيذ فيقطعه في بطوننا ولكثرة ماروى من الآآثار في اباحة شرب المثلث ذكر أبو حنيفة رحمه الله فيما عــد من خصال مذهب أهـل السـنة وان لاتحرم نبيذ الجر وعن بمض السلف قال لان أخر من السماء فانقطم نصفين أحب الى من أن أحرم نبيذ الجر وانما قال ذلك لما في التحريم من رد الآثار المشهورة وأساءة القول في الكبار من الصحابة رضي الله عنهم وذلك لا يحل فاما مم الاباحة فقدلا يمجب المرء الاصابة من بعض المباحات الاحتياط أو لانه لا يوافق طبعه وهذه الرخصة تثبت بعد التحريم فقد كانوا في الاشداء نهوا عن ذلك كله لتحقيق الزجر هكذا روى عن ابن مسمود رضي الله عنــه قال شهدت تحريمه كما شهدت تم شهدت تحليله فحفظت ذلك ونسيتم فبهذا "بينأن مايروي من الا آثار في حرَّمته قدْ انتسخ الرخصة فيه بعد الحرمة وعن ابراهيم رحمه الله قال أنماكره التمر والزبيب لشدة النش في ذلك الزمان كما كره اللحم والتمر وكماكره أن يقرن الرجل بين التمرتين فاما اليوم فلا بأس به وهــذا منه بيان تأويل النهىءن شراب الخليطين وانه لا بأس به اليوم وعن إبراهيم قال قول الناسماأسكر كثيره

فقليله حرام خطأ منهم انما أراد السكر حرام فأخطؤا وسنبين تأويل هذا اللفظ بعد هـذا وعن على بن الحسين رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم غزا غزوة تبوك فمر بقوم يزفتون فقال ماهؤلاء فقيل أصابوا من شراب لهم فنهاهم أن يشربوا في الدباءوالجنتم والمزفت فلما مربهم راجعا من غزاتهم شكوا اليمه ما لقوا من التخمة فأذن لهم أن يشربوا منها ونهاهم عن المسكر وفيه دليل أن الرخصة كانت بمد النهي وأنه عليه الصلاة والسلام نهاهم في الابتداء لتحقق الزجر عن شرب المسكر ثم أذن لهم في شرب القليل منه بعد أنلا سانفوا حد المسكر والزبيب المعتق اذا لم يطبخ فلا بأس بشربه مالم يفل فاذا غلا واشتد فلا خير فيه والمكلام هنا في فصول أحدها في الخمر وقد بيناه وأنما بقي الكلام فيه في فصل واحمد وهو ان عند أبي حنيفة المصير وان اشتد فلا بأس بشر به مالم ينسل ويقذف بالزبد فاذا غلا وقذف بالزيد فهو خمر حينئذ وقال أبو بوسف ومحمد رحمهما الله اذا اشتد فهو خمر لان صفة الخمرية فيه لكونه مسكرا مخاص اللعقل وذلك باعتبار صفة الشدة فيمه يوضحه ان حرمة الخمر لما في شربها من ايقاع المداوة والصدعن ذكر الله تعالى وذلك باعتبار اللذة المطربة والقوة المسكرة فيها فأما بالغليان والقذف بالزبد فيرق ويصفو ولا تأثير لذلك في احداث السكر فبعد ماصار مشتدا فهو خمر سواء غلا وقذف بالزيد أو لم يغل يوضحه انه قد يحتال بالقاء شيء عليه ويحتال للمنع من الغليان حتى لا يكون له غليان ولا تُعذف بالرُّبْد أصلا ولكنه لابد من أن يشتد ليكون مسكرا فعرفنا أن المتبر فيه الشدة ولابي حنيفة رحمه الله أن المسكر صفة العصير وهو أصل لما يعصر من العنب وما بقى أثر من آثار الاصل فالحكم له (ألا ترى) ان مع بقاء واحد من أصحاب الحطة في المحلة لا يُعتبر السكان ثم حكم الصحة والحد لايمكن اثباته بالرأى ولكن طريق معرفته النص والنص أنما ورد بتحريم الخمر والخمر مغاير للعصير ولا تتم المغايرة مع بقاء شيء من آثار العصير وقد كان الحل ثابتا فيه وماعرف ثبوته بيقين لا نزال الا بيقين مثله وذلك بعد الغليان والقذف بالزبد والاصل في الحدود اعتبار نهاية الكمال في سببها كحد الزنا والسرقة لابجب الا بعد كمال الفسمل اسما وصورة ومعنى من كل وجه لما في النقصان من شبهة العدم والحمدود تندري بالشبهات فلهذا استقصى أبو حنيفة رحمه الله وقال لاتتوفر أحكام الخمر على العصبر بمجرد الشدة الا بمد الغليان والقذف بالزبد فاما نبيذ التمر ونبيذ الزبيب فان لم يطبخ حتى غلا واشتد وقذف

بالزيدفهو حرام لما روينا من الا ثار فيه وبعد الطبيخ يحل شربه وان اشتد والفقت الروايات في التمر أن الممتبر فيه أدني الطبخ وهو أن ينضج وفي الزبيب الممتق كذلك وهو أن يكسر بشئ ثم تستخرج حلاوته بالماء كما في الثمر وأما اذا نقع في الماءفقد روى عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنه يعتبر فيه الطبيخ حتى يذهب ثلثاه وحبق ثلثه كما في العصير والوجه فيه ماحكي عن السلف رحمهم الله ان مايكون منه العصير التداءاذا أعيد الىما كان عليه في الابتداء فيكم ما يمصر منه حكم المصير ومالا يكون منه العصير في الابتداء لا تُدبت فيه حكم العصير في الانتهاء فما يسيل من الرطب في الابتداء يحل بادني الطبخ فكذلك في الانتهاء وما يسيل من المنب في الابتداء لا على مالم مذهب بالطبخ المثاه فكذلك في الانتهاء فاما في ظاهر المذهب فالزبيب والتمر سواء وآذا طبخ أدنى طبخه فانه بحل شرب القليل منه وآن اشتد لان العصير الذي كان في العنب قد ذهب حين زبب والزبيب عين آخر سوى العنب ( ألا ترى) ان غصب عنبا فجمله زبيبا أنقطع حق المفصوب منه في الاسترداد فاذا تمتبر حاله على هذه الصفة وعلى هذهالصفة هو والتمرسواء في الحكم ثم التي من نبيذ التمر والزبيبوان كان لايحل شربه فهو ليس نظير الخمر في الحكم حتى بجورْ بيعه في قول أبي حنيفة رحمه الله وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لابجوز بيمه ولا بجب الحد بالشرب منه مالم يسكر واذا أصابالثوب منه أكثر من قدر الدرهم تجوزالصلاة فيه وكذلك المنصف وهو الذي ذهب بالطبخ نصفه اذا غلا واشتد لا محل شربه ولكن مجوز بيمه عند أبي حنيفة ولا مجب الحد على من شرب منه ما لم يسكر وتجوز الصلاة فيه اذا أصاب الثوب منه مالم يكن كثيرا فاحشا وفي النادق وهو ماطبخ أدنى طبخه وكان دون النصف فاظهر الرواتين عن أبي حنيفة رحمه الله انه عنزلة المنصف في حكم البيع والحد وعنه في رواية أخرى انه ألحق بالخر في الهلايجوز بيعه وأما حكم النجاسة فيه فلانه مختلف بين العلماء رحمهم الله في حرمته و يتحقق فيه معنى البلوى أيضا وباعتبار هذين المعنيين يخف حكم النجاسة كما في بول مايؤكل لحمه وأما في حكم الحد فلان العلماء رحم الله لما اختلفوا فيحرمته فالاختلاف المعتبريورث شبهة والحد ممايندرئ بالشبهات وأماحكم البيع فهما يقولان ان عينه محرمة التناول فلا يجوز بيمه كالخر وهذا لان البيم باعتبار صفة المالية والتقوم باعتباركونهمنتفعا به شرعا ولامنفعة في هذا المشروب سوى الشربواذا كان محرم الشرب شرعا كأن فاسدا لماليته والتقوم شرعا فلا يجوز بيعه كالخمر ولانصاحب الشرع صلى اللهعليه

وسلم سوى في الخمر بين البيع والشرب حين لعن بائمها ومشتربها كما لعن شارمها وهذالان البيع يكون تسليطا للمشترى على الشرب عادة فاذا كان الشرب حراما حرم البيع أيضا وهذا المعنى مؤجود في هـذه الاشربة وأبو حنيفة رحمه الله نقول هـذا شراب مختلف في اباحة شربه بين العلماء رحمهم الله فيجوز بيعه كالمثلث وهــذا لانه ليس من ضرورة حرمــة التناول حرمة البيع فان الدهن النجس لابحل تناوله ومجوز بيعه وكذلك بيع السرقين جائز وان كان تناوله حراما والسرقين محرم المين ومع ذلك كان بيمه جائزا فكذلك المنصف وما أشبهه وبطلان بيع الخمر عرفناه بالنص الوارد فيــه وما عرف بالنص لايلحق به الا مايكون في معناه من كل وجه وهذه الاشرية ليست في معنى الخمر من كل وجه بدليــل حكم الحد وحكم النجاسة فجاز بيمها باعتبار الاصل فاماالمثلث على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فلابأس بشريه والمسكرمنه حراموهو رواية عن محمدرحمه الله أيضا وعنه انه كره شربه وعنه أنه حرم شربه وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله احتجوا في ذلك بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وفي رواية قال ماأسكر كثيره فقليله حرام وفي رواية ماأسكرت الجرعة منه فالجرعة منه حرام وفي رواية فمل الكف منه حرام ولان المثلث بعد ما اشتدخر لان الخمر انما يسمي مهذا الاسم لالكونه ماء (ألا ترى) أن العصير الحلو لايسمي خمراوانما تسميته بالخمر لمعنى مخامرته العقل وذلك موجود في سائر الاشرية المسكرة وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمرولو سماه أحدمن أهل اللغة خمرا لكان مستدلا بقوله على انبات هذا الاسم له فاذا سماه صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام به وهو أفصح العرب أولى يوضحه ان الكثير من هــــذه الاشربة مساو للكثير من ألخمر في حكم الحرمة ووجوب الحسد فكذلك الفليل وبهذا تبين أن القليل في الحرمة كالكثير لان شربالقليل منه لو كانءباحا لما وجبالحد وان سكر منه لان السكر أنما حصل بشرب الحلال والحرام جميما فباعتبار جانب الحلال يمنع وجوب الحد عليه واذا اجتمع الموجب للحدوالمسقط لةترجح المسقط على الموجب وأبوحنيفة وأبو يوسف استدلا بما روينا من الآ ثارعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضى الله عنهم وأقوي مايستدل به قول الرسول عليه الصلاة والسلام حرمت الحمر لمينها والمسكر من كل شراب وجذا تبين أن استمالخمر لايتناول سائر الاشر بة حقيقة لان عطف الشيء على نفسه لايليق بحكمة الحكيم

وقد بينا أنه كان يسمى خمرا لممنى مخامرة العقل بطريق المجاز والمجاز لا يعارض الحقيقة وما روىأذالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر لا يكاد يصح فقد قال يحيى من ممين رخمه الله الاضاح فيهن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر في جملتها كل مسكر خمر يْم مراد النبي غليه الصلاة والسلام تشبيه المسكر بالخمر في حكم خاص وهو الحد فقد بمث مبينا للاحكام دون الاسامي ونحن نقول ان السكر وهو القدح الاخير مشبه للخمر فيانه بجب الحد بشريه وعن أبي مسعود الانصاري رضي الله عنــه أن النبي صلى الله عليه وســـلم استستى يوم النحر عام حجة الوداع فاتى بنبيذ من السقانة فلما قربه الى فيه قطب وجهه ورده قال المباس رضي الله عنه أحرام هذا يارسول الله فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بماء وصب عليمه تم شرب وقال آنه اذا استلبث عليكم شئ من الاشربة فاكسروا متونها بالماء فقد كان مشتدا ولهذا قطب وجهه ورده ثم لما خاف أن يظن الناس آنه حرام أخذه وشربه فدل أن الشــتد من المثاث لا بأس بشر به ولا بقال أنما قطب وجهه لحموضته لان شرب السقاية أنما كان يتخذ لشرب الحاج ولا يسقى الخل العطشان فمرفنا أنه قطب وجهه للشدة والمعنى فيه أن الخمر موعود للمؤمنين في الآخرة قال الله تمالي وأنهار من خمر لذة للشاربين فينبغي أن يكون من جنسه في الدنيا مباحا يعمل عمله ليعلم بالاصابة منه تلك اللذة فيتم الترغيب فيه وما هومباح في الدنيا يصير كالانموذج لما هو موعود في دار الآخرة (ألا ترى )انه لما وعد الله المؤمنين الشرب في الكأس في الذهب والفضة في الآخرة أحمل من جنسه في الدنيا وهو الشرب من الكأس المتخذ من الزجاج والبلور وغير ذلك لهذا المعني ولهــذا الماء وعد المؤمنين الحلية في الآخرة أحل لهم ماهو من جنس ذلك في ذلك. وتقرر هذا الحرف يتحقق منى الابتلاء بعد العلم بتلك اللذة ليكون في الامتناع منه عملا بخلاف هوى النفس وتعاطيها الامر وحقيقة تلك اللذة لاتصير معلومة بالوصف بل بالذوق والاصابة فلا بدمن الابتلاء في تحريم الحمر يعتبر هذا بسائر المحرمات كالزنا وغيرهالا أن في الحمر القليل والكثير منه حرام لان قليله بدعو الى كثيره فأما هذه الاشربة ففيها من الغلظ والكثافة مالا يدعو قليلها الى كثيرها فكان القليل منها مباحا مع وصف الشدة والمسكر منها حرام وقد بينا أن

المسكرهو الكاس الاخير وانه مباين في الحكم لما ليس يمسكر منه وهو كمن شرب أقداحا من ماء ثم شرب قدحا من الحمر فالمحر معليه هو الحمر وبها يلزمه الحد دون ماسبق من الاقداح فهذا مثله فان كان يسكر بشرب الكثير منمه فذاك لا بدل على أنه محرم تناول القليل منمه كالبنج وابن الفرس وأما الحديث فنحن نقول به وكل مسكر عندنا حرام وذلك القدح الاخير وروى عن أبي نوسف أنه قال في تأويله اذا كان يشرب على قصدالسكر فان القليل والكثير على هذا القصد حرام فاما اذا كان يشرب لاستمراء الطمام فلا فهو نظير المشي على قصد الزنا يكون حراما وعلى قصد الطاعة يكون طاعة وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كشيره فقليله حرام هو على ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدح الاخير الذي هو مسكر قليله وكثيره حرام ثم هذا عند التحقيق دليلنا فبهذأ يتبين ان ماهو الكثير منه يكون مسكرا فالمحرم عليه قليل من ذلك الكثيروانما يكون ذلك اذاجعلنا المحرم هوالقدح الآخير فاما اذا جعانا الكل محرما فلا يكون المحرم قليلا من ذلك الكثير كما اقتضاه ظاهر الحديث تم قد بينا أن هذا كان في الابتداء لنحقيق الزجر ثم جاءت الرخصة بعد ذلك في شرب القليل منه ومهماأمكن الجمع بين الآثار فذلك أولى من الاخذ سعضها والاعراض عن بعضها ولا بأس نلبيذ التمر والبسر جميعاً أو أحدهماوحده اذا طبخ لانالبسر من نوع التمر فأنه يابس المصدوقد بينا أن المطبوخ من نبيذ التمر شربه حلال والمسكر منه حرام وكذلك الثمر والزبيب أوالبسر والزبيب وهوشراب الخليطين وقد بينا الكلام فيه وبعد ماطبخ معتقه وغير معتقهسواء فى اباحة الشرب يعنى المشتد منه وغير المشتدمنه والمحرمالمسكر منهوذلك بغير المشتد لا يحصـل ولو حصّل كان محرما أيضا عنزلة الاكل فوق الشبع ولا بأس بهذه الانبذة كلمامن العسل والذرة والحنطة والشمير والزبيب والتمر وكل شئ من ذلك أو غيره من النبيذعتق أولم يمتق خلط بمضها سعض أولم يخلط بمدأن يطبخ أما الكلام في نبيذ التمر والزبيب فقد بيناه وأمافي سائر الانبذة ففي ظاهر الجواب لابأس بالشرب منه مطبوخا كان او غير مطبوخ وفي النوادر روى هشام عن محمد رحمهما الله ان شرب الني منه بعد مااشتد لايحل لقوله عليه الصلاة والسلام الخر من خمسة من النخل والكرم والحنطة والشمير والذرة وليس المراد به أنه خمر حقيقة وأنما المراد النشبيه بالخمر في أنه لايحل شربه وقد ثبت بالدليل أن النيُّ من نقيع الزبيب والتمر أذا كان مشتدا لا يحل شربه فكذلك من سائر الاشربةلان

معنى الشدة يجمع ألكل وجه ظاهر الرواية ان المسلوالذرة والشمير حلال التناول متغيرا كان أو غير متغير فكذلك مانتخذ منها من الاشرية لأن هذا في معنى الطعام والتغير في الطمام لا يؤثر في الحرمة فكذلك نفس الشدة لا نوجب الحرمة فقد نوجد ذلك في بمض الادوية كالبنجوفي بمضالاشرية كاللبن والحديث فيه شاذ والشاذ فماتع به البلوي لايكون مقبـولا وهو محمول على التحريم الذي كان قبل الرخصة لتحقق المبالغة في الزجر ولا حد على شارب ما يتخذ من العسل والحنطة والشعير والذرة وكذلك ما يتخذ من الفانيد والتوت والكمثري وغير ذلك أسكر أو لم يسكر لان النصورد بالحد في الخر وهذا ليس في معناه فلو أوجبنا فيــه الحد كان بطريق القياس ثم الحد مشروع للزجر عن ارتكاب سببه ودعاء الطبع الى هذه الاشرية لايكون كدعاء الطبع الى المتخدمن الزييب والمنب والتمر فلايشرع فيه الزجر أيضا وان اشتد عصير العنب وغلا وقدف بالزيد ثم طبخ بعد ذلك لم يحل بالطبخ لان الطبخ لاقى عينا حراما فلا يفيد الحل فيه كطبخ لحم الخنزير وهذا لانه ايس للنار تأثير في الحل ولا في تنيير طبع الجوهر بخلاف المصير الحلو أذا طبخ فالطبخ هناك حصل في عين اذا اشتد فاذا طبخ العصير تماشتد فهو حين اشتد ما كان نيأ فلا يكون خمرافاما الاول فين اشته كان نيأ وصار خمرا ثم الطبح في الحمر لا يوجب تبديل عينه ولهذا يحدمن شرب منه قليلا كان أوكثيرا ولا بأس بنبيذ الفضيخ يعني اذا صب عليه الماء ثم طبخ وترك حتى اشتد فهذا لا بأس به لان الطبخ لاقي عينا حلالا ولانه ان رق فرقته باعتبار مافيه من أجزاء الماء والماء حلال الشرب وحده والفضيخ كذلك فكذلك بعد الجمع بينهما قلت فهل يرخص في شي من المطبوخ على النصف أو أقل من ذلك وهو حلو قال لا أرخص في شي من ذلك الامامد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه قيل هذا غلط والصحيح وهو غير حلو فالحلو حلالوان كان نيآ كيف لايحل بمد الطبخ وقيل المراد به أنه طبخ وهو حلو لم يتغير حين ذهب منه النصف أو أقل ثم ترك حتى اشتد فهذا هو المنصف والقاذف وقد بينا الكلام فيهما في حكم الشراء والبيع واذا وقمت قطرة من خمر أو مسكر أو نقيع زبيب قداشتدفي قدح من ماء أمرت باراقته وكرهت شربه والتوضؤ به لانه تنجس بما وقع فيه والتوضؤ بالماء النجس لايجوز واذا شربه فلابدأن يكون شاربا للقطرة الواقعة فيه وذلك حرام ولأنه اجتمع فيه المعني الموجب للحل

والوجب للحرمة فيغلب الوجب للحرمة على الوجب للحل فان شرب رجل ماء فيه خمر فان كان الماء غالبا محيث لا موجد فيه طم الخر ولا ربحه ولا لونه لم يحد لان المفلوب مستملك بالغالب والغالب ماء بجس ولان آلحد للزجر والطباع السليمة لا تدعو الى شرب مثله على قصد التلهي فاما اذا كان الحمر غالباحتي كان بوجد فيه طعمه وريحه وتبين لونه حدد ته لان الحبكم للغالب والغالب هو الحمر ولان الطباع تميسل الى شرب مثمله للتاهي وقد يؤثر المرء المزوج على الصرف وقد يشرب تنفسته صرفا وعزج لجلستائه وهو وان مزجته بالماء لم بخرج من أن يكونخرا اسما وحكما ومقصودا ولو لمجد فيه ربحها ووجدطهمها حدلان الرغبة في شربها لطعمها لالريحها (ألا ترى) أنه يتكلف لاذهاب ريحها ولزيادة القوة في طبعها ولو ملأفاه خمرا ثم مجه ولم يدخل جوفه منها شئ فلاحد عليه لانه ذاق الحمر وما شرب (ألا ترى) أنه لا يحنث في اليمين المعقودة على الشرب بهذه وأن الصائم لو فعمله مع ذكره للصوم لايفسد صومه وكذلك الطبع لا يميل الي هذا الفعل فلا يشرع فيسه الزجر بخلاف شرب القليل فأنه من جنس الشرب والطبع ماثل الى شرب الحمر قلت والتمر المطبوخ بمرس فيــه العنب فيغليان جميعا والعنب غــير مطبوخ قال أكره ذلك وأنهى عنه ولا أحــد من شرب منه الا أن يسكر والكلام في فصلين أحدهمافي طبخ المنب قبل أن يمصر فان الحسن روى عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه عنزلة الزبيب والنمر يكفي أدنى الطبخ فيه ولكن الحسن ابن أبي مالك رحمه الله أنكر هذه الرواية وقال سمعت أبايوسف عن أبي حنيفة يقول انه لا يحل مالم يذهب ثلثًا مافيه بالطبيخ وهو الاصح لآن الذي في العنب هو العصير والعصر مميز له عن الثفل والقشر وكما لايحل العصير بالطبخ مالم يذهب منه ثلثاه فكذلك العنب فان جم في الطبخ بين المنب والتمر أو بين الزميب والتمر لايحل مالم يذهب بألطبخ ثلثاه بخلاف ما لو خلط عصيرالعنب بنقيع التمر والزبيب وهذا لان المصر لايحل بالطبخ مالم يذهب ثلثاءاذا كان وحده فكذلك اذا كان مع غيره لآنه اجتمع فيه الموجب للحل والحرمة وفي مثله يغلب الموجب للحرمة احتياطا وذكر المعلى في نوادره أن نقيع التمر والزبيب اذا طبخ أدنى طبخه ثم نقع فيه تمرأوز بيب فان كان مانقع فيه شياً يسيراً لايتخذ النبيذ من مثله فهو معتبر ولا بأس بشريه وان كان يتخذ النبيذ من مشله لم يحل شرعه ما لم يطبخ قبل أن يشتد لانه في معني نقيم مطبوخ ولو صب فى المطبوخ قدح من نقيع لم يحل شربه اذا اشتد ويغلب الموجب للحرمة على الموجب للحل فهذا مثله ولا محد في شرب شئ من ذلك مالم يسكر اما لاختلاف العلماء رحهم الله في اباحة شربه أولان ثبوت الحرمة للاحتياط وفي الحدود محتال للدرء وللاسقاط فلا مجب به الحدما لم يسكر وان خلط الحمر بالنبيذ وشربه رجل ولم يسكر فان كانت الحمر هي الغالبة حددتهوان كان النبيذ هو الغالب لم محدملًا بينا أن المغلوب يصير مستهلكا بالغالب ويكون الحكر للغالب وهذا فىالجنسين مجمع عليه والنبيذ والحمر جنسان مختلفان فان أحكامهما مختلفة فان طبخ الزميب وحده أو التمر ثم مرس العنب فيــه فلا بأس به مادام حلوا فاذا اشتد فلا خير فيه وكذلك انمرسالعنب في نبيذ العسل فهو عنزلة عصير خلط بنبيذواشتد فان طبخا جميمًا حتى ذهب ثلثًا العصير ثم اشتد فلا بأس له لانماهو الشرط في العصيروهو ذهاب الثلثين بالطبخ قد وجد والعنب الابيض والاسود يمصران لا بأس بعصيرهما مادام حلوا فاذا اشتد فهو خمز وانما أورد هـذا لانه وقع عند بعض العوام أن الحمر من العنب الاسود دون الابيض هذا وان كان لا يشكل على الفقهاء فلرد ما وقع عند العوام كما ذكر في الاصطياد بالكاب الكردي في كـتاب الصيدوقد بيناه وما طبخ من التمر والزبيب وعتق فلا بأس به وقال أبو توسف رحمه الله أكره الممتق من الزبيب والتمر وأنهي عنه وهذا قوله الاول على ما بينا أنه كان نقول أولا كل نبيذ يزداد جودة عند ابانه فلا خيار فيه وقد رجم عن هذا الى قول أبي حنيفة وقد ذكر رجوعه في روايات أبي حفص رحمه الله وكذلك نبيذ التمر المعتق تجمل فيــه الراذي وهو شيء مجملونه في نبيذ النمر عنــد الطبــخ لتقوى به شدته وينتقص من النفخ الذي هو فيه والشدة بعد الطبخ لاتمنع شريه فكذلك اذا جعل فيهما تتقوى به الشدة فذلك يمنع شربه ويكره شرب دردي الخر والانتفاع به لان الدردي من كل شيء بمنزلة صافيه والانتفاع بالخمر حرام فكذلك مدرديه وهذا لان في الدردي اجزاء الحر ولو وقمت قطرة من خمر في ماء لم بجز شربه والانتفاع به فالدردي أولى والذي روى أن سمرة ان جندب رضي الله عنه كان شدلك مدردي الخرفي الحمام فقد أنكر عليه عمر رضي الله عنه ذلك حتى لمنه على المنبر لما بلغه ذلك عنه وليس لاحد أن يأخذ مذلك بمد ماأ نكر . عمر رضي الله عنه ولوشربمنة ولم يسكر فلاحدعليه عندنا وقال الشافعي رحمه الله يلزمه الحد لان الحديجب بشرب قطرة من الحمر وفي الدردي قطرات من الحمر ولكنا نقدول وجوب الحد للزجر وأنما يشرع الزجر فيما تميل اليــه الطباع السليمة والطباع لا تميل الى شرب الدردي بل من

بمتاة شرب الخريماف الدردي فيكمون شربه كشرب الدم والبول ثم الفااب على الدردي اجزاء ثفل العنب من القشر وغيره ولو كان الغالب هو الماء لم بجب الحديشر به كما بينا فكذلك الخر يصير خلا اذا ترك كذلك فاذا غلب عليه الخل أولى أن يصير خلا وخل الخر حلال واذا طبخ في الخر رحمان يقال له سوسن حتى يأخذ ربحها ثم بباع لا يحل لاحد أن يدهن أو يتطيب به لانه عين الخروان تكلفوا لاذهابرائحته برائحة شئ آخر غلب عليها والانتفاع بالخمر حرام قد لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحمر عشرا نقوله عليه الصلاة والسلام لمن الله في الخر عشرا وقال في الجملة من ينتفع بها ولا تمتشط المرأة بالحر في الحمام لانها في خطاب تحريم الشرب كالرجل وكذلك في وجوب الحد عليهاعند الشرب فكذلك في الانتفاع بها من حيث الامتشاط وذلك شئ يصنعه بعض النساء لانه نرىد في ترنيق الشمر وقد صح عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تنهي النساءعن ذلك أشدالنهي وكذلك لا يحل أن يسقى الصبيان الخمر للدواء وغير ذلك والأثم على من يسقيهم لان الاثم ينبنى على الخطاب والصبي غير مخاطب ولكن من يسقيه مخاطب فهو الاتنم والاصل فيه حديث ابن مسمود رضي الله عنه قال أن أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تداووهم بالخمر ولا تغذوهم بها فأن الله تمالى لم يجعل فى رجس شفاء وانما الاثم على من سـقاهم ويكره للرجل أن يداوي بها جرحا فى مدنه أو يداوي بها دابته لانه نوع انتفاع بالخمر والانتفاع بالخمر محرم شرعاً من كل وجه ثم الضرورة لا تتحقق لما بينا أنه لا بدأن يوجد غير ذلك من الحلال مايعمل عمله في المداواة وان غسل الظرف الذي كان فيه الخمر فلا بأس بالانتفاغ به ولا بأس أن بجعل فيه النبيذ والمربي لان الظرف كان تنجس ما جمل فيه من الحمر فهو كمالو تنجس بجمل البول والدم فيه فيطهر بالنسل واذا صار طاهرا بالنسل حل الانتفاع به والدليل على أنه يطهر بالنسل الثوب بعد مايصيبه الخمر بالنسل فكذلك الظروف والذى روي أن الني عليه الصلاة والسلام أمن بكسر الدنان وشق الروايا قد بينا انه كان في الابتداء للمبالغة في الزجر عن العادة المألوفة ثم قيل في تأويله المراد ما يشرب فيه الخمر حتى لا عكن استخراجه بالفسل وتوجد رائحة الخمر من كل ما مجمل فيه فأما اذا لم يكن لهذه الصفة فهو يطهر بالفسال فلا

يحل كثيره لانه عين منتفع به بطريق حــــلال شرعا قلت فالحمْر يطرح فيهـــا السمك والملح فيصنع مربى قال لا بأس بذلك اذا تحولت عن حال الخمر وأصبل المسئلة أن تحليل الخمر بالملاج جائز عندنا وبحل تناول الخل بمدالتخليل وعند الشافعي التخليل حرام بالقاء شيء في الخمر من ملح أو خل ولا محــل ذلك الخل قولا واحــدا والتخليل من غير القاء شيَّ فيه بالنقل من الظل الى الشمس أو القاد النار بالقرب منهلا محل عنده أيضاولكن اذا تخلل فله تولان في اباحة "نناول ذلك الخل واحتج فيذلك عا روى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن تخليل الخمر وفي روانة نهي أن تتخذ الحُمر خلا وفي حديث أبي طلحة رضي الله عنه انه كان في حجره خمور ليتامي فلما نزل تحريم الخمر قال ماذا أصنع بها يارسول الله قال عليه الصلاة والسلام أرقها قال أفلا أخللها قال عليه الصلاة والسسلام لافقد أمره بالاراقة ولو كان التخلل جائزا لارشده الى ذلك لما فيه من الاصلاح في حق اليتامي فلما سأله عن التخلل نهاه عن ذلك فلو كان جائزا لكان الاولى أن يرخص فيله في خمور اليتامي واذا ثبت لهذه الاخبار أن التخليل حرام فالفعل المحرم شرعا لا يكون مؤثرا في الحل كذبح الشاة في غير منكها ولان الخمر عين محرم الانتفاع بها من كل وجمه والتخليل تصرف فها على قصد التمول فيكون حراما كالبيم والشراء وكما لوالقي في الخمر شيأحلوا كالسكر والفانيد حتى صار حلواً وهذا لأن نجاسة المين توجب الاجتناب وفي التخليل اقتراب منه وذلك ضد المأمور مه نصا في قوله عز وجل فاجتنبوه كخلاف الخمر اللراقة فأنه مبالغة في الاجتناب عنهثم مايلتي في الخمر بجس علاقاة الخمر اياه وما يكون نجسا في نفسه لا نفيدالطهارة في غييره وعلى هذا الحرف تفصيل بين ما اذا ألتي فيــه شيء وبين ما اذا لم يجعل فيــه شيء وهــذا بخلاف مااذا تخلل ىنفسه لانه لم يوجد هناك تنجيس شئ بالقائه فيهولا مباشرة فعل حرام فىالخمر فهو نظير الصيد اذا خرج من الحرم بنفســه حل اصطياده ولو أخرجه السال لم يحل ووجب رده الى الحرم ومن قتــل مورثه بحرم عن الميراث بمباشرته فعلا حراما بخلاف مااذا مات بنفسه وحقيقة المدني فيــه أن من طبع الخمر أن يتخال بمضى الزمان فاذا تخللت فقد تحولت بطبعها وصارت فيحكم شئ آخر فأما التخليل فليس بتقليب للعين لانه ليس للمباد تقليب الطباع وأنما الذي البهم احداث المجاورة بين الاشياء فيكونهذا تنجيساً لما يلقى في الخمر لاتقليبالطبع الخمر وهو نظير الشاب يصير شيخا عضى الزمان وشكليفه لا يصير شيخا فاذا لم يتبدل طبعه

مهذا التخليل بقي صفة الخمرية فيه وان كان لم يطهر كما اذا ألقي فيه شيأ من الحلاوة وهذا بخلاف جلد الميتة أذا دبغ فان تجاسة الجلد عا أنصل م من الدســومات النجسة والدبغ أزالة لتلك الدسومة والى العباد الفصل والتمييز بين الأشياء فكان فعله اصلاحا من حيث أنه عمز به الطاهن من النجس فأما تجاسة الخمر فلمنها لالغير الصل مها واعا تنمدم هذه الصفة متحولها بطبعهاولا أثر للتخليل في ذلك • وحجتنا في ذلك ما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما اهاب دينغ فقيد طهر كالخمر مخلل فيحل ولا تقيال قدروي كالخمر تخلل فحل لان الرواشين كالخبرين فيعمل بهمائم ما رويناه أقرب الى الصحة لانه شبه دبغ الجلد به والدبيغ يكون بصنع المباد لا بطبعه فعرفنا أن المراد التخليس الذي يكون بصنع العباد والمعني فيه أن هذا صلاح لجوهر فاسد فيكون من الحكمة والشرع أن لا ينهى عما هو حكمة وبيان الوصف أن الخمر جوهر فاسد فاصلاحه بازالة صفة الخمرية عنه والتخليل ازالة لصفة الخمرية فعرفناأنه اصلاح له وهو كدبنغ الجلد فان عين الجلد نجس ولهـــذا لا يجوز بيعه ولو كانت النجاسة عا الصل به من الدسومات لجوزيمه كالدسومات النجسة ولكن الدبيغ اصلاح له من حيث أنه يمصمه عن النتن والفساد فكان جائزا شرعا ولا ممنى لما قال ان هذا افساد في الحال لما يلق فيــه لان هذا موجود في دبغ الجلد فانه افساد لما مجمل فيه من الشب والقرظ وهذا اصلاح باعتبار ما له والعبرة للم للاللحال فان القاء البذر في الارض يكون اتلافا للبذر في الحال ولكنه اصلاح باغتبار ما له ومهذا يتبين أن التخليل ليس بتصرف في الخمر على قصد تمول الخمر بل هو اتلاف لصفة الخمرية وبين تمول الخمر واتلاف صفة الخمرية منافاة فما كان الاقتراب من المين لا تلاف صفة الخمرية الا نظير الاقتراب منها لاراقة المين وذلك جائز شرعاً ونحن نسلم أن تقليب الطباع ليس الي العباد وأنما اليهم احداث المجاورة ولكن احداث المجاورة بين الخل والخمر مهذه الصفة يقوى على اتلاف صفة الخمرية بتحولها الى طبع الحل في أسرع الاوقات فكان هذا أقرب إلى الجواز من الامساك واذا جاز الامساك الي أن يتخلل فالتخليل أولى بالجواز وأما اذا ألقي فيه شيأ من الحلاوة فذلك ليس باتلاف لصفة الخمرية لأنه ليس من طبع الخمر أن يصير حلوا فعرفنا أن معنى الشدة والمرارة قائم فيه وان كان لا يظهر لغلبة الحلاوة عليه فأما من طبع الخمر أن يصير خلا فيكون التخليل اتلافا لصفة الخمرية كما بينا\* يوضحه ان من وجه فعليه احداث المجاورة ومن وجه اتلاف لصفة

الخمرية كما قلنا فيوفر حظه عليهما فيقول لاعتبار جانب احداث المجاورة لابحل بالقاء شئمن الحلاوات فيه ولاعتيار جانب اتلاف صفة الخمرية محل التخليل فاما ما روى من النهي عن التخليل فالمرادأن يستعمل الخمر استعمال الخل بان يؤتدم به ويصطبغ به وهو نظير ماروي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهيءن تحليل الحرام وتحريم الحلال وان تتخذ الدواب كراسي والمراد الاستمال ولما نزل توله تمالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهمأ ربابا من دون الله قال عدى ابن حاتم رضى الله عنه ماعبدناهم قط قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس كأنوا يأمرون وينهون فيطيعونهم قال نعم فقال عليه الصلاة والسلام هو ذاك قد فسر الاتخاذ بالاستعمال وفي حديث أبي طلحة ذكر بعض الرواة أفلا أخلاما قال نم وان صحَما روى فانمــا نهي عن التخليل في الابتداء للزجر عن المادة المألوفة فقد كان يشق عليهم الانرجار عن المادة في شرب الخمر فأس النبي صلى الله عليه وسلم باراقة الخمورونهي عن التخليل لذلك كما أمر يقتل الكلاب للمبالغة في الزجر عن العادة المألوفة في اقتناء الكلاب ثم كان لا يأمن عليهم أن يعفوا في خمور اليتامي اذلم يبق بايديهم شئ من الخمر فأمر في خمور اليتامي أيضا بالاراقة للزجر والواجب على الوصى المنع من افساد مال اليتيم لا اصلاح مافسد منه ( ألا ترى ) إن شاة اليتيم اذا ماتت لايجب على الوصى دبنغ جلدها وان كان لو فعله جاز فكذلك لا يجب عليه التخليل وان كان لو فعله كان جائزا اذا ثبت جواز التخليل فكذلك جواز اتخاذ المر بي من الخمر بالقاء الملح والسمك فيه لأنه اللاف لصفة الخمرية كما في التخليل والذي روى عن عمر رضي الله عنه أنه نهي عن ذلك يمارضه مأروي أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن ذلك فقال لا بأس به ثم تاويل حديث عمر رضي الله عنه مثل ما بينا من تأويل الحديث المرفوع أنه نهي عن ذلك على طريق السياسة للزجر \*ولا يحل للمسلم بيم الخمر ولا أكل ثمنها لان الله تعالى ماها رجسا فيقضى ذلك بنجاسةالمين وفسادالمالية والتقوم كمافى الميتة والدمولحم الخنزير وقد أمربالاجتناب عنها فأقتضى ذلك أن لا يجوز للمسلم الاقتراب منها على جَهة التمول بحال وفى الحديث أن أبا عامر كانيمدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من خمر كل عام فأهدى له في العام التي حرمت فيه فقال عليه الصلاة والسلام ان الله قد حرم الخمر فلا حاجة لي في خمرك قال خذها وبمهاوا تنفع بثمنها في حاجتك فقال عليه الصلاة والسلام ياأبا عامر أن الذي حرم شربها حرم بيمها وأكل ثمنها وسئل ابن عمر رضي الله عنه عن بيم الخمر وأكل ثمنهافقال قاتل الله اليهود

حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباءوها وأكلوا ثمنها وان الذى حرمالشرب حرم بيعها وأكل ثمنها وعمن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بائمها ومشتربها فان صنع الخمر في مرقه ثم طبخ لم بحل أكله ولابحل هذا الصنع لان فيه استمال الخمر كاستمال الخل وقد بينا أن هـذا منهى عنه ثم الطبخ في الخمر لايحلها ولا يفـير الحـكم الثابت فيها كما لو طبخها لافي مرقه ولكن لامحد من شرب تلك المرقة لان الفالب عليها غمير الخمر وقد بينا ان المتبر هو النااب في حكم الحد ولان وجوب الحد بشرب الخمر والمرقة تؤكل مع الطمام والاكلغير الشرب ولهذا لانوجب الحد في الدردي لانه اليالاكل أقرب منه الي الشرب ويكره الاحتقان بالخمر والاقطار منها فيالاحليل ولاحد فيذلك أما الاستشفاء بعين الخمر فقد بينا أنه لا يحل عندنا والشافعي مجوز ذلك اذا أخبره عدلان أن شفاءه في ذلك ولا حد عليه لشبهة اختلاف العلماء رحهم الله في اباحة هذا الفعل ولحاجته الى التداوي ثم مايقطر في احليله لايصلالي جوفه ولهذا لانفطره عندأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله والحقنة وانكانت مفطرة فالحد لايلزمه فيما يصل الي جوفه من أسافل البدن لان الحد للزجر والطبع لاعيل الى ذلك والتمر يطبخ ويطبخ معه الكشونا فنبذ فلا بأس له لان ما يطبخ معه يزيد في شدته وقد بينا أن الشــدة لا توجب الحرمة في المطبوخ من التمر ولو عجن الدقيق بالخمر ثم خنز كرهت أكله لان الدقيق تنجس بالخمر والمجين النجس لا يطهر بالخنز فلا يحل أكله ولو صب الخمر في حنطة لم يؤكل حتى تفسل لانها تنجست بالخمر فان غسل الحنطة وطحنها ولم يوجد فيهما طم الخمر ولا ريحها فلا بأس بأكلها لان النجاسة كانت على ظاهرها وقد زالت بالفسل بحيث لم يبق شيء من آثارها فهو ومالو تنجست سول أو دم سواء فال تشربت الخمر في الحنطة فقد ذكر في النوادر عن أبي يوسف تنسل ثلاث مرات وتجفف في كل مرة فتطهر وعند محمد رحمه الله لا تطهر بحال لان النسل أنما نزيل ماعلى ظاهرها فاما ماتشرب فيها فلايستخرج الا بالمصر والمصر في الحنطة لا تتأتى وهو الىالقياس أقرب وما قالهأمو يوسف أرفق بالناس لاجل البلوى والضرورة في جنس هذا فانهذا الخلاف في فصول منها التروى اذا تشربالبول فيه واللوح والآجر والخزف الجديدوالنعل في الحماموما أشبه ذلك فان للتجفيف أثرا في استخراج ماتشرب منه فيقام التجفيف في كل من قد مقام العصر فيما سَأَتَى فيه المصر فيحكم بطهارته ويكره أن يستى الدواب الخمرلانه نوع انتفاع بالخمر واقتراب

منها على قصد النمول ولذلك يكر = للمسلم أن يسقيها أو المسكر الذي كما لابحل له أن يشربها وقد امن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر ساقيها كما لمن شاربها وان كان لرجل دين على رجل فقضاه من تمن خمر أو خنزير لم بحل له أن يأخذه الا أن يكون الذي عليه الدين كافرا فلا بأس حينتُذ أن يأخذهامنه لانها مال متقوم في حق الكافر فيجوز بيعه ويستحق البائم ثمنه ثم المسلم يأخذ ملك مديونه بسبب صحيح وما يأخذه عوض عن دينـــه في حقه لائمن الخمر فاما بينع الحمر من المسلم فباطل والثمن غير مستحق له بل هو واجب الرد على من أخذ منه وصاحب الدين ليس يأخذ ملك مديونه بل ملك الغير الحاصل عنده بسبب فاسد شرعاً فيكون هو بهذا الاخذ مقررا الحرمة والفسادوذلك لايحل ولا بأس بيبعالمصير ممن يجمله خمرا لان المصير مشروب طاهر حلال فيجوز بيعه وأكل ثمنه ولا فساد في قصد البائع أنما الفساد في قصد المشترى ولا تزر وازرة وزر أخرى (ألا ترى )أن بيع الكرم ممن يتخذ الخمر منءينه جائز لا بأس به وكذلك بيغ الارض ممن يغرس فيها كرما ليتخذمن عنبه الخمر وهذا قول أبى حنيفة وهوالقياس وكره ذلك أبو يوسف ومحمدر حميماالله استحسانا لان بيع المصير والعنب بمن يتخذه خمرا اعالة على المعصية وتمكين منها وذلك حرام واذا امتنع البائع من البيع يتمذر على المشــترى اتخاذ الخمر ذكان في البيـع منــه تهييج الفتنة وفي الامتناع تسكينها ومن اهراق خمر مسلم قلا ضان عليه لان الخمر ليس عالستقوم في لحق المسلم واتلاف ماليس بمال متقوم لايوجب الضمان كاتلاف الميتة وهذا لان الضمان أنما يجب جبراً لما دخل على المناف عليه من نقصان المالية وان كان سكر-أو طلاء قد طبخ حتى ذهب ثلثه أو ربعه فأهراته رجل فعليه قيمته عنــد أبي حنيفة ولا شيء عليــه في قول أبي يوسف كانت المالية والتقوم فيها ثابتة فقال انها مضمونة على المتلف ولكن بالقيمة لابالمشل لانه ممنوع من تمليك عينها وأن كان لو فعل ذلك جاز وعندهما لايجوز بيع هـذه الاشرية كما لايجوز بيع الخمر فلا يجب الضمان على متلفها أيضا وفى الكتاب قال قلت من أين اختلفا قال الخمر خرام وهـ ذا ليس كالخمر الماهو شي نكرهه نحن ومعنى هذا أن حرمة الخمر ثبتت بالنص فتعمل في اسقاط المالية والتقوم وحرمة هذه الاشربة لم تكن بنص مقطوع به فلا تسقط المالية والتقوم به فان غصب من مسلم خمرا فصارت في يده خلا ثم وجدها صاحبها

فهو أحق مها لان المين كانت مملوكة له والمين باقية بعد التخلل والبكلام في هذا وفي جلد الميتة اذا ديفه الفاصب قد بيناه في كتاب الفصب ولا بأس بطعام المجوس وأهــل الشرك ما خلا الذبائح فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأ كل ذبائح المشركين وكان يأكل ماسوى ذلك من طعامهم فأنه كان يجيب دعوة بعضهم تأليفا لهم على الاسلام فاما ذبائح أهل الكناب فلا بأس بها لقوله تمالى وطمام الذين أوتوا الكتاب حسل ليم ولا بأس بالا كل في أواني المجوسولكن غسلها أحب الى وأنظف لماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن طبيخ المرقة في أوالى المشركين فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوها ثم اطبخوا فيها ولان الآنية تتخذمماهو طاهر والاصل فيها الطهارة الاأن الظاهر انهم بجعلون فيها مايصنعونه من ذبائحهم فيستحب غسلها لذلك وأن ترك ذلك وتمسك بالاصل لم يضره وهو تظير الصلاة في سراويل المجوس وقد بيناه في كـتاب الصـلاة ولا بأس بالجبن وان كان من صنعة المجوس لما روى أن غلاما لسلمان رضى الله عنمه أثاه نوم القادسية بسلة فيها جبن وخبز وسكين فجمل يقطع من ذلك الجبن لاصحابه فيأ كلونه ويخــبرهم كيف يصنع الجبن ولان الجبن عنزلة اللبن ولا بأس عا بجلبه المجوس من اللبن أنما لا يحل مايشترط فيه الذكاة أذا كان المباشر له مجوسيا أو مشركا والزكاة ليست بشرط لتناول اللبن والجبن فهو نظير سائر الاطعمة والاشربة مخلاف الذبائح وهذالان الذكاة أنما تشترط فمافيه الحياة ولاحياة في اللبنوقد مينا ذلك في النكاح وعلى هذا الاصلالشاة اذا ماتت وفي ضرعها لبن عند أبي حنيفة رحمه الله لا يتنجس اللبن بموتها وعلى قول الشافعي يتنجس لان اللبن عنده حياة وعند أبي يوسف ومحمد يتنجس بتنجس الوعاء بمنزلة لبن صب في قصمة نجسة وأبو حنيفة رحمه الله نقول لو كان اللبن يتنجس بالموت لتنجس بالحلب أيضا فان ماأبين من الحي ميت فاذا جاز أن محلب اللبن فيشرب عرفنا انه لاحياة فيه فلا تتنجس بالموت ولا بنجاسة وعائه لانه في معدنه ولا يمطى الشيء في معدنه حكم النجاسة (ألا ترى) ان في الاصل اللبن انما يخرج من موضع النجاسة قال الله تعالى من بين فرث ودملبنا خالصا سائغا للشاربين وعلى هذا أنفجة الميتة عند أبى حنيفة رحمه الله طاهرة مائمة كانت أو جامدة عنزلة اللبن وعند الشانعي نجسة العين وعنـــد أبي بوسف ومحمد ان كانت مائمة فهي نجسة بنجاسة الوعاء كاللبن وان كانت جامدة فلا بأس بالانتفاع بها بعمد الفسللان بنجاسة الوعاء لايتنجس باطنها وماعلي ظاهرها يزول بالنسل وأشار لابى حنيفة

رحمه الله في الكتاب اليحرف فقال لانها لم تكن ألفحة ولا لبنا وهي ميتة ولا يضرها موت الشاة يمنى أن اللبن والأنفحة تنفصل من الشاة بصفة وأحدة حية كانت الشاة أو ميتة ذبحت أو لم تذبح فلا يكون لموت الشاة تأثير في اللبن والانفحة وعلى هذا لو ماتت دجاجة فوجد في بطنها بيضة فلا بأس بأ كل البيضة عندمًا وعنده ان كانت صلبة فكذلك وأن كانت لينة لم بجز الانتفاع بها كاللبن والانفحة على أصله ولو سقى شاة خمرا ثم ذبحت ساءتند فلا بأس بلحمها وكذلك لو حلب منها أللبن فلا بأس بشر به لان الخر صارت مستها كمة بالوصول الى جوفها ولم تؤثر في لحمها ولا في ابنها وهي على صفة الخرية كالهافلهذا لا بأس باكل لحمها وشرب لبنها ولو صب رجل خابية من خمر في نهر مثل الفرات أو أصغر منه ورجل أسفل منه فمرت به الخر في الماء فلا بأس بان يشرب من ذلك الماء الا أن يكون توجد فيه طعمها أو رنحها فلا محل له حينتُذ مخلاف مالو وقمت قطرة من خمر في أناء فيه ماء لان ماء الأناء قد تنجس فلا محل شربه وان كان لا يوجد فيسه طعم الخر وأما الفرات فلايتنجس اذ لم يتغير طعمه ولا رائحته بما صب فيه لقوله عليه الصلاة والسلام خلق الماء طهورالا ينجسه شي الاما غير طعمه أو لونه أو ريحـــ والمراد الماء الجاري ثم ما صب في الفرات يصــير مغلوبا مستهلكا بالماء فما يشربه الرجل ماء الفرات ولا بأس بشرب ماء الفرات الا اذا كان بوجد فيــه رمح الخر أو طممها فيستدل بذلك على وجود عين الخر فيما شربه والصحيح من المذهب في الجيفة الواقمة في بهريجري فيه الماء أنه ان كان جميع الماء أو أكثره يجري على الجيفة فذلك الماء نجس وان كان أكثره لابجرى على الجيفة فهو طاهر لان الاقل يجمل تبعا للاكثر فيما تعم به البلوى واذا خاف المضطر الموت من العطش فلا بأس بان يشرب من الخمر مابرد عطشه عندنا وقال الشافعي لا يحل شرب الخر للعطش لان الخمر لاترد العطش بل تزيد في عطشه لما فيها من ألحرارة ولكنا نقول لا بأس بذلك لقوله تعالى الا مااضطررتم اليـــه الآية فان كانت في الميتة ففيها بيان ان موضع الضرورة مستثني من الحرمة الثابتة بالشرع وحرمة الخمر ثابتة بالشرع كحرمة الميتــة ولحم الخنزير ولا بأس بالاصابة منها عند تحقق الضرورة بقـــدر مايدهم الهلاك به عن نفسه وشرب الخمر برد عطشه في الحال لان في الخمر رطوية وحرارة فالرطوية التي فيها ترد عطشه في الحال ثم بالحرارة التي فيها يزداد العطش في الثاني والى أن مهيج ذلك به ربما يصل الى الماء فعرفنا أنه يدفع الهلاك به عن نفسه ولا يحل له أن يشرب

منيا الى السكر لان الثابت للضرورة بتقدر بقدر الضرورة فان سكر نظرنافان لم نزد على مايسكن عطشه فلاحد عليه لان شرب هذا المقدار حلال وهو وان سكرمن شرب الحلال لايلزمه الحدكما لو سكر من اللبن أو البنج وان استكثر منه بعد ماسكن عطشه حتى سكر فعليه الحدلان بعد ما سكن عطشه وهو غير مضطر فالقليل والكثير منها سواء في حكمه فقدار ماشرب بعد تسكين العطش حرام عليه وذلك يكني في انجاب الحد عليه وكذلك النبيذ اذا شرب منه فوق ما بجزئه حتى سكر لما بينا أن السكر من النبيذ موجب للحد كشرب الخر ولا ضرورة له في شرب القدح المسكر فعليه الحد لذلك واذا كان مع رقيق له ماء كـثير فابي أن يسـقيه حل له أن تقاتله عليه عا دون الســلاح لان الماء محرز مملوك لصاحبه عنزلة الطمام الاأن الماء في الاصل كان مباحا مشتركا وذلك الاصل بقي معتبرا بعد الاحراز حتى لا يتعلق القطع بسرقته فلاعتبار أباحة الاصل قلنا يقاتله عادون السلاح والكونه مالا مملوكا له في الحال له أن يقاتله عليه بالسلاح لقوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد فكيف يقاتل بالسلاح من اذا قتله كان شهيدا وفي الماء المباح اذا منعه منة قاتله بالسلاح وقد بينا ذلك في كتاب الشرب فاما في الطعام فلا يحل له أن يقاتله و لكنه يغصبه اياه ان استطاع فياً كله ثم يعطيه ثمنيه بعد ذلك لانه ما كان للمضطرحق في هذا الطعام قط ولكن الطعام ملك لصاحبه فهو بمنع الغير من ملكه وذلك مطلق له شرعا فلا بجوز لاحد أن يقاتله على ذلك ولكن المضطر يخاف الهلاك على نفسة وذلك مبيح له التناول من طعام الغير بشرط الضمان وهو أنما يتأتى بفعل مقصور على الطعام غير متعد الى صاحبه والمقصور على الطعام الاخذفاما القتال فيكون مع صاحب الطمام لا مع الطمام فلهذا لا يقاتله بالسلاح ولا بغيره فان كان الرقيق الذي معه الماء يخافعلي تفسه الموت أن لم يحرز ماءه فأنه يأخذ منه بعضه ويترك بمضه لان الشرع ينظر للكل وأنما يحل للمضطر شرعاً دفع الهلاك عن نفسه بطريق لا يكون فيه هلاك غيره وفي أخذ جميع الماء منه هلاك صاحب الماء لقلته محيث لا مدفع الهلاك الا عن أحدهما فايس له أن يأخذه من صاحب الماء لان حقه في ملكه مقدم على حق غيره ثم ذكر بمسد هـذا مسائل قد بينا أكثرها في الحدود فقال يضرب الشارب الحد بالسوط في ازار وسراويل ليسعليه غيرها لان جنأنه مغلظة كجناية الزاني فينزغ عنه ثيا بهعند اقأمة الحدعليه ليخلص الالمالي بدنه والمرأة فى حد الشرب كالرجل على قياس حد الزنا ويفرق الضرب على

أعضائها كما في حق الرجل الا أنها لاتجرد عن ثيام الان بدنها عورة وكشف العورة حرام ولكن ينزع عنهاالحشو والفر والكي بخلص الالم الى مدنها فان لم يكن عليها غير جبة محشوة لم ا ينزع ذلك عنهالان كشف المورة لا يحل محال وكذلك لا يطرح عنها خمارهاو تضرب قاعدة ليكون أسترلهاهكذا قال على رضي الله عنه يضرب الرجال قياماوالنساء قمودا والاصل في حد الشرب ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشارب خروءنده أربعون رجلا فاس همأن يضربوه فضربوه كل رجل منهم بنعليه فلما كان زمان عمر رضي الله عنه جعل ذلك تمانين سوطا والخبر وان كان من أخبار الآحاد فهو مشهور وقد تأكد بإتفاق الصحابة رضي الله عنهم أنما العمل به في زمن عمر رضي الله عنه فأنه جعل حد الشرب ثمانين سوطا من هذا الحديث لأنه لما ضربه كل رجل منهم بنعليه كان الكل في معنى تمانين جلدة والاجماع حجة موجبة للعلم فيجوز أثبات الحدُّ به وفيما يجب عليه الحد بالسكر فحد السكر الذي يتعلق به الحد عند أبي حنيفةأن لا يعرف الارض من السماء ولا الانتي من الذكر ولانفسه من حمار وعند أبي بوسف ومحمد ان بختلط كلامة فلا يستقر في خطاب ولاجواب واعتبرا المرف في ذلك فان من اختلط كلاممه بالشرب يسمّى سكران في الناس وتأمد ذلك نقوله تمالي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمو امانقولون وأبوحنيفة رحمه الله اعتبرالنهاية فقال فى الاسباب الموجبةللحد تعتبر النهاية كما في السرقة والزنا ونهاية السكر هذا أن يغلب السرور على عقله حتى لا عيز شيآ عن شيء واذا كان عمر بين الاشياء عرفنا الهمستعمل لعقلهمم ما مهمن السرور ولا يكون ذلك نهامة السكر وفي النقصان شبهة العدم والحدود تندرئ بالشبهات ولهذا وافقهمافي السكر الذي بحرم عنده الشرب اذ المعتبر اختلاط الكلام لأن اعتبار النهاية فيه يندرئ بالشبهات والحل والحرمة يؤخذفيهما بالاحتياط وأبد هذا ماروي عنابن عباس رضي الله عنهماقال من بات سكران بات عروس الشيطان فعليه أن ينتسل اذا أصبحوهذا اشارة الى أنالسكران من لا يحس بشيء مما يصنع به وأكثر مشايخنا رحمهم الله على قولهما وحكي ان أُمَّة بلخ رحمهم الله الفقوا على أنه يستقرأ سيورة من القرآن فان أمكنه ان تقرأها فليس بسكران حتى حكى أن أميرا بباخ أتاه بعض الشرط بسكران فامره الاميرأن يقرأ قل ياأسها الكافرون فقال السكران الامير اقرأ انت سورة الفائحة أولا فلما قال الامير الحمـــد لله رب المالمين فقال قف فقد أخطات من وجهين تركت التعوذ عند افتتاح القراءة وتركت التسمية

وهى آية من الفاتحة عند بعض الأغة والقراء فخجل الامير وجعل يضرب الشرطى الذي جاء به ويقول له أمرتك أن تأتيني بسكران فجنتني عقرى المنح واذا شهد عليه الشهود بالشرب وهو سكران حبسه حتى يصحو لان ماهو المقصود لآيتم باقامة الحد عليه في حال سكره وقد بينا هذا والمملوك فيا يلزمه من الحد بالشرب كالحر الا أن على المملوك نصف ما على الحر له تعالى فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب ولاحد على الذي في شي من الشراب لا فه يمتقد اباحة الشرب واعتقاد الحرمة شرط في السبب الموجب للحد وهذا لان الحد مشروع للزجر عن ارتكاب سببه وبدون اعتقاد الحرمة لا يتحقق هذا ثم قد بينا ان حكم مشروع للزجر عن ارتكاب سببه وبدون اعتقاد الحرمة لا يتحقق هذا ثم قد بينا ان حكم الخطاب قاصر عنهم في أحكام الدنيا لانا أمرنا ان نتركهم وما يمتقدون ولهذا بيقي الحرما لا تقوما في حقهم ولهذا قلنا المجوسي اذا تزوج أمه ودخل بها لم يلزمه الحد وان كان يقام عليه الحد بالزيا ولا يحد المسلم بوجود ريح الحرمن غير الحرفة منه حتى يشهد الشهود عليه بشربها أو يقر لان ريح الحر شاهد زور فقد يوجد ريح الحرمن غير الحرفان من استكثر من أكل السفر جل يوجد منه الحرومنه قول قول القائل

يقولون لي أنت شربت مدامة = فقلت لهم لابلأ كلت السفرجلا

وقد توجد رائحة الخريمن شربها مكرها أو مضطرا لدفع الهطش فلا يجوز أن يعتمد ربحها في اقامة الحد عليه ولو شهد عليه واحد اله شربها وآخر أنه قاءها لم يحد لان من شربها مكرها أو مضطرا قد يقيء الحر فسقط أعتبار شهادة الشاهد وانحيا بني على الشرب شاهد واحيد وكدلك لو شهد على الشرب والريح منه موجود فاختلفا في الوقت لان الشرب فمل فعند اختلافهما في الوقت يكون كل واحد منهما شاهدا بفعل آخر وكذلك لو شهد أحدهما انه شربها وشهد الآخر انه أقر بشربها فانه لا معتبر بالشهادة على الاقرار بالشرب لانه لو أقر ثم رجع لا يقام عليه الحد ولان الشهادة قد اختلفت فاحدهما يشهد بالفعل والآخر بالقول وكذلك لو شهد أحدهما أنه سكر ان من الحر وشهد الآخر انه سكر ان من السكر فانما شهد سكران من غير الشرب أو من الشرب بالانجار أو الاكراه على الشرب أو كان شرب على قصد التداوى وقد بينا أن ذلك غير موجب للحد عليه ولا يحد باقراره في حال سكره من الحر لان السكر ان لا يثبت على كلام واحد ولكنه يتكلم بالشيء و بضده والا صرار على من الحر لان السكر ان لا يثبت على كلام واحد ولكنه يتكلم بالشيء و بضده والا صرار على

الاقرار بالسبب لابد منه لا بجاب حد الخر ولو أقر عند القاضي انه شرب أمس خرا لم يحد أيضا وانما يحد اذا أثاه ساعة شرب والريح يوجد منه في تول أبي حنيفة وأبي يوسف وفي نول محمد يؤخذ باقراره حتى جاءمثل حد الزنا وقد مينا هذه المسألة في كتاب الحدود بالبينة والافرار جميما واذا أكره على شرب الخرلابحد لان الشرب في حال الاكراه مباح له على مابينا ان موضع الضرورة مستثني من الحرمة ولان الحدمشروع لازجروقد كان منزجر احين لمقدم على الشرب مالم تتحقق الضرورة بالا كراه واذا أسلم الحربي وجاء الي دار الاسلامتم شرب الخر قبل أن يعلم انها محرمة عليه لم يحد لان الخطاب لم يبلغه فلا يثبت حكم الخطاب في حقه وهذا بخلاف المسلم المولود في دار الاسلام إذا شرب الخرثم قال لم أعلم الهاحرام لان حرمة الخرقد اشترت بين السلمين في دار الاسلام فالظاهر يكذب المولود في دار الاسلام فيما يقول والظاهر لا يكذب الذي جاء من دار الحرب فيما يقول فيمذر بجهله ولا يقام عليه الحدى الذا زنى أو شرب أوسرق فانه يقام عليه الحدولا يمذر بقوله لم أعلم لان حرمة الزنا والسرقةفي الاديان كلها فالظاهر يكذبه اذا قال لمأعلم بحرمتها ولانحدالسرقة والزنامما تجوز اقامته على الكافر في حال كفره وهو الذي فبعد الاسلام أولى أن يقام تخلاف حد الخر ولانحدالزنا والسرقة ثبت بنص يتلي وحد الحمر بخبريروى فكان أقرب اليالدرءمن حد الزنا والسرقة ويستوى في حد الزنا ان طاوعته المرأة على ذلك في دار الاسلام أو اكرهها لان حرمة الزنافي حقهما جميما قد اشتهرت واذا شرب قوم نبيذا فسكر بعضهم دون بعض حد من سكر لان مشروب بمضهم غـير مشروب البعض فيعتبر في حق كل واحــد منهم حاله كانه ليس معمه غيره (ألا ترى )أن القوم اذا سقوا خمرا على مائدة فمن علم أنه خمر لزمه الحد ومن لم يعلم ذلك منهم لم يلزمه الحد والمحرم في حد الحمر كالحلال لانه لاتأثير للمحرم والاحرام في اباحة الشرب ولا في المنع من اقامة هـذا الحد وأذا قذف السكران رجـلا حبس حتى يصحو ثم يحدللقذف ويحبس حتى يخف عنه الضرب ثم يحد للسكر لان حد القذف في معنى حق المباد وسكره لا يمنع وجوب الحد عليه بقذفه لانه مع سكره مخاطب (ألا ترى ) أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أخذ حد الشرب من القذف على ماروى عن على رضي الله عنه قال اذا شرب هذي واذا هذي افترى وحدالمفترين في كتاب الله ثمانون جلدة واذا شرب الحر في نهار رمضان حد حــد الحمر ثم يحبس حتى يخف عنــه الضرب ثم يمزر

لافطاره في شهر رمضان لان شرب الخمر ملزم للحد ومهتك حرمة الشهر والصوم يستوجب التمزير ولكن الحدأقوي من التمزير فيبتدأ باقامة الحدعليه ثم لابوالي بينه وبين التمزير لكي يؤدي الى الاتلاف والاصل فيه حديث على رضي الله عنه أنه أتى بالنجاشي الحارثي قد شرب الخمر فحده ثم حبسه حتى اذا كان الغد أخرجه فضر به عشرين سوطا وقال هذا لجراءتك على الله وافطارك في شهر رمضان « رجل ارتد عن الاسلام ثم أتى بهالامام وقد شرب خمرا أوسكر من غير الحمرأو سرقأو زنائم ناب وأسلم فانه يحد في جميع ذلك ماخلا الحمر والسكر فانه لايحد فيهما لان المرتدكافر وحد الخمر والسكر لايقام على أحد من الكفار لما بينا أنه يمتقد اباحة سببه فاذا كان ارتكابه سببه فى حال يمتقد اباحته لايقام ذلك عليه فاما حد الزناوالسرقة فيقام على الكافر لاعتقاده حرمة سببه فيقام على المرتد بعد اسلامه أيضا كالذمى اذا باشرذلك ثم أسلم وان لم يتب فلا حد عليه في شيء من ذلك غير حد القذف لأن حـــد الزنا والسرقة خالص حقّ الله تمالي وقد صارت مستحقة لله تمالي فأنه يقتل على ردَّله ومتى اجتمع في العبد فيقام عليه ويضمن السرقة لحق المسروق منه فاذشرب وهومسلم فلما وقع في يد الامام ارتد ثم تاب لم يحدوان كان زناأو سرقأتيم عليه الحد لانمااعترض من الردة بمنع وجوب حد الخمر والسكر عليــه فيمنع بقاؤه ولا يمنع وجوب حد الزنا والسرقة فكذلك لا يمنع البقاء وقد قال في آخر الكتاب اذا ارتد من الأسلام تمسرق أو زنا أو شرب الخمر أوسكر من غير الخمر ثم تاب وأسلم لم يحد في شي من ذلك الا في القذف فان لم يتب لم يتم عليه أيضا شئ من الحدود غير حد القذف ويقتل وان أخذته وهو مسلم شاربا خمرا أو زانيا أو سارقا فلما وقع فى يدك ارتد عن الاسلام فاستتبته فتاب أقيم عليه الحدود الاحد الخمر وهــذه الرواية تخالف الرواية الاولى في فصل واحد وهو أنه أذا زنا أو سرق في حال ردته لايقام عليه الحد بعد تو بنه كما لايقام قبل توبته لان المرتد بمنزلة الحربي فانهاعتقد محاربته لو عمكن منها والحربي أذا ارتكب شيّاً من الاسباب الوجبة للحد ثمّاسلم لايقام عليه الحد فكذلك المرتد وفرق على هذه الرواية بين هذا وبين مااذا زنا أو سرق وهو مسلم ثم ارتد ثم أسلم فقال هناك حين ارتكب السبب ما كان حربياللمسلمين فيكون مستوجباللحد ولم يزل تمكن الأمام من أقامته عليه ينفس الردة الا أنه كان لا يشتغل به قبل توبته لاستحقاق نفسه بالردة

وقد العدم بالاسلام فلهذا يقام عليه وتزويج السكران ولده الصغير وهبته وما أشبه ذلك من تصرفاته قولا أو فملا صحيح لانه مخاطب كالصاحي وبالسكر لا ينعدم عقله انما يغلب عليه السرور فيمنعه من استمال عقله وذلك لا يؤثر في تصرفه سواء كان شرب مكرها أوطائما فاما اذا شرب البنج أو شيأ حلوا فذهب عقله لم يقع طلاقه في تلك الحالة لانه بمنزلة الممتوه في التصرفات وأن شهد رجلان على شهادة سكر أن أو شهد السكران على شهادة رجاين لم يصح ذلك من قبل أنه رجل فاسق وأنه سكر أن لا يُستقر على شي وأحد فيما يخبر به ولهذا لوارتدفي حال سكره لاتمين منه امراته استحسانا قال لاأظن سكرانا منفلت من هذاواشباهه وقد بينا هذا في السير واذا أتى الامام برجل شرب خمرا وشهد به عليه شاهدان فقال أنما أكرهب عليها أو قال شربتها ولم أعرفها أقيم عليه الحدلان السبب الموجب للحد قدظهر وهو مدعى عذرا مسقطا فلا يصدق على ذلك بيينة اذلو صدق عليه من غير بينة لانسد باب اقامة حد الخمر أصلاوهذا مخلاف الزابي اذا ادعى النكاح لانه هناك ينكر السبب الموجب للحد فبالنكاح يخرج الفعل من أن يكون زنا محضا وهنا بعد الاكراه والجهل لاينعدم السبب وهو حقيقة شرب الخمر أنما هـذا عذر مسقط فلا نثبت الا سينة يقيمها على ذلك ويكره للرجــل أن يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر هكذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه نهىأن يأكل المسلم على مائدة يشرب عليهاالخمر ولان في ذلك تكثير جمع الفسقة واظهار الرضا بصنيمهم وذلك لابحل للمسلم في عشر دواريق عصير عنب في قدرتم يطبخ فيغلى فيقذف بالزبد فجمل يأخذذلك الزبد حتىجم قدر دورق فانه يطبخ حتى يبقي ثلاثة دواريق المن الباق لأن ماأخـذه من الزبد انتقص من أصل العصير فيسقط اعتباره في الحساب فظهر أن الباقي من المصير تسمة دواريق فأنما يصير مثلثا أذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه ثلاثة دواريق وان نقص منــه دورق آخر في ذلك الغليان فكذلك الجواب لأن مانقص بالغليان في معنى الداخل فيما بقي فلا يصير ذلك كان لم يكن وأنما يلزمه الطبخ الى أن يذهب ثلثا العصير \*ولو صبرجل في قدر عشرة دواريق عصير وعشرين دورقا ماء فان كان الماء يذهب بالطبخ قبل المصمير فانه يطبخه حتى يذهب تمانية أتساعه ويبقي التسع لانه اذا ذهب ثنثاه بالغليان فالذاهب هو الماء فقط فعليه أن يطبخه بعد ذلك حتى يذهب ثلثا العصير ويبقي ثلثه وهو سبع الجملة وان كانا يذهبان بالغليان معا طبخه حتى يذهب ثلثاه لانه ذهب بالغليان ثلثا

المصير وثلثا الماء والباقي ثلث العصير وثلث الماء فهووما لو صب الماء في المصير بعد ماطبخه على الثلث والثلثين سواء واذا طبخ عصير حتى ذهب ثلثه ثم صنع منــه مليقا فان إكان ذلك قبل أن يتنير عن حاله فلا بأس به وان صنعه بعد ماغلي فتغير عن حال العصير فلا خير فيــه لانه لما غلى واشتد صار محرما والمليق المتخذمن عين المحرم لايكونحلالا كالمتخذ من الخمر فأما قبل أن يشتد فهو حلال الشرب فأما صنيع المليق من عصير فحلال واذا طبخ الرجل عصيرًا حتى ذهب ثلثه ثم تركه حتى برد ثم أعاد عليه الطبيخ حتى ذهب نصف مابقي فان كان أعاد عليه الطبخ قبل أن يغلى أو يتغير عن حال العصير فلا بأس به لانالطبخ في دفعتين الى ذهاب الثلثين منه وفي دفعة سواء وان صنعه بعد ماغلي وتغير عن حال العصير فلا خير فيه لان الطبخ في المرة الثانيــة لاقى شــياً محرماً فهو بمنزلة خمر طبخ حتى ذهب ثلثاه به واذا طبيخ الرجل عصيرا حتى ذهب ثلاثة اخماسه ثم قطع عنه النار فلم يزل حتى ذهب منه عمام الثلثين فلا بأس به لانه صار مثلثاً بقوة النارفان الذي بتي منه من الحرارة بعد ماقطع عن النار أثر تلك النار فهو وما لو صار مثلثا والنار تحته سواء وهذا بخلاف مالو برد قبل أن يصير مثلثا لان الغليان بعد ماانقطع عنــه أثر النار لا يكون الا بعد الشدة وحين اشتد فقد صار محرما بنفسه ولان الغليان بقوة لاينقص منه شيأ بل تربد في رقتمه مخلاف الغليان بقوة النارفان شرب الطلاء الذي قد طبيخ حتى ذهب عشره فلا حد عليه الا أن يسكر لما بينا أنه ذهب بالطبخ شيُّ فيخرج من أن يكون خمراً وفي غير الخمر من الاشربة لايجب الحد الا بالسكر واذا استعط الرجـل بالخمر أو اكتحل مها أو اقتطرها في اذنه أو داوي مها جائفة أو آمة فوصل الى دماغه فلا حد عليه لان وجوب الحد يعتمد شرب الخمر وهو مهذه الافعال لا يصير شاربا وليس في طبعه ما مدعوه الى هذه الافعال لتقع الحاجة الي شرع الزاجر عنهولو عجن دواء بخمر ولته أو جعلها أحــد اخلاط الدواء ثم شربها والدواء هو الغالب فلاحد عليه وان كانت الخمر هي الغالبة فاله مجد لان المغلوب يصير مستهلكا بالغالب اذا كان من خلاف جنسه والحكم للغالب والله أعلم بالصواب

۔ﷺ باب التعزير ﷺ۔

( قال رحمه الله )ذكر عن الشمي رحمه الله قال لا يبلغ بالتمزير أربمون سوطا وبه أخذ

أبو حنيفة ومحمدر حمهما الله قالا لان الاربيين سوطا أدنى مايكون من الحد وهو حد العبيد في القذف والشرب وقال عليه الصلاة والسلام من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين وهذا قول أبي وسف الاول ثم رجع وقال يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا لان أدنى الحد ثمانون سوطا وحد العبد نصف الحر وليس محد كامل وهذا مروى عن محمد أيضا وعن أبي نوسف انه يجوز أن يبلغ بالتعزير تسمة وسبمين سوطا وهذاظاهرعلي الاصل الذي بينا وأماتقدير النقصان بالخمسة على الرواية الاولى فهو بناء على ما كان من عادته آنه كان مجمع في اقامة الحد والتعزير بين خمسة أسواط ويضرب دفعة فانما نقص في التعزير ضربة واحدة وذلك خمسـة أسواط واذا أخذ الرجل مع المرأة وقد أصاب منها كل محرم غير الجماع، عزر بتسعة وثلاثين سوطا وقد بينا في كتاب الحدود أن كل من ارتكب محرما ليس فيه حد مقدر فأنه يمزر ثم الرأى في مقدار ذلك الى الامام و يبني ذلك على قدر جرعته وهدده جرعة متكاملة فلهذا قدر التمزير فيها بتسمة وثلاثين سوطا وقد بينا أن الضرب في التمزير أشد منه في الحدود لانه دخله مخفيف من حيث نقصان المدد وانه ينزع ثيابه عند الضرر ويضرب على ظهره ولا يفرق على أعضائه انما ذلك في الحــدود واذا نقب السارق النقب وأخذ المتاع فأخــذ في البيت أو أخــذ وقد خرج بمتاع لا يساوي عشرة دراهم فانه يمزر لارتكابه محرما والمرأة في التعزير كالرجل لانها تشاركه في السبب الموجب للتعزير واذا كان الرجل فاسقا متهما بالشركله فأخذ عزر لفسقه وحبس حتى محدث توبة لانه متهم وقد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في تهمة والذي يزني في شهر رمضان نهارا فيدعي شبهة يدرأ بها الحدعن نفسه يهزر لافطاره لانه مرتكب للحرام بافطاره وان خرج من أن يكون زانيا بما ادعي من الشبهة ولا يحبس هنا لان الحبس للتهمة فاما جزاء الفعل الذي باشره فالتعزير وقد أقيم عليه والمسلم الذي ياً كل الربا أويبيم الحمر ولا ينزع عن ذلك اذا رفع الى الامام يعزره وكذلك المخنث والنائحة والمغنية فان هؤلاء يعزرون عا ارتكبوا من المحرم ويحبسون حتى يحدثوا التوبة لأنهم بمد أقامة التمزير عليهم مصرون على سوء صنيعهم وذلك فوق التهمة في ايجاب حبسهم الى أن يحدثواً التوبة واذا شتم المسلم امرأة ذمية أو قذفها بالزنا عزر لان الذمية غير محصنة فلا مجب الحد على قاذفها ولكن قاذفها مرتكب ماهو محرم فيعزر وكذلك اذا قذف مسلمة قد زنت أو مسلماقد زنا أو أمة مسلمة لان القذوف من هؤلا عندير محصن ولكن القاذف

مرتكب ما هو حرام وهو اشاعة الفاحشة وهتك للستر على المسلم من غير حاجــة وذلك موجب للتعزير عليه واذا قطع اللصوص الطريق على قوم فلهم أن يقاتلوهم دفعا عن أنفسهم وأموالهم قالعليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد واذا استمانوا بقوم من المسلمين لم يحل لهم أن يعينوهم ويقاتلوهم مهم وان أتوا على أنفسهم لان النهى عن المنكر فرض وبذلك وصفاللة تمالى هذه الامة بأنهم خير أمة فلا يحل لهم أن يتركوا ذلك أذا قدروا عليه «قالت والرجل يخترط السيف على الرجل ويريد أن يضربه ولم يفعل أو شد عليه بسكين أو عصائم لم يضربه بشي من ذلك هل يعزر قال نم لانه ارتكب مالا يحل من تخويف المسلم والقصد الى قتله «قات والرجل يوجد فى بيته الخر بالكوفة وهو فاسق أو يوجد القوم مجتمعين عليها ولم يرهم أحديشر بونها غير أنهم جلسوا مجلس من يشربها هل يدزرون قال نم لان الظاهر أن الفاسق يستمد الخر للشرب وان القوم بجتمعون عليها لارادة الشرب ولكن بمجرد الظاهر لا يتقرر السبب على وجه لاشبهة فيه فلا يمكن اقامة الحد عليهم والتعزير بمايثبت مع الشبهات فلهذا يمزرونوكذلك الرجل يوجد معه ركوة من الحمر بالكوفة أو قال ركوةوقد كان بمض الملاء في عهد أبي حنيفة رحمه الله يقول يقام عليه الحد كما يقام على الشارب لأن الذي يسبق الى وهم كل أحدانه يشرب بمضها ويقصد الشرب فيما بقي معه منها الا أنه حكى أن أبا حنيفة رحمالته قال لهذا القائل لم تحده قال لان معه آلة الشربوالفساد قال رحمه الله فارجمه أذا فان معه آلة الزنا فهذا بيان أنه لايجوز أقامة الحد بمثل هذا الظاهر والتهمة والله أعلم

## م واب من طبخ المصير كوم

(قال رحمه الله) رجل طبخ عشرة أرطال عصير حتى ذهب منه وطل ثم اهراق المائة أرطال منه ثم أراد أن يطبخ البقية حتى يذهب ثلثاها كم يطبخها قال يطبخها حتى يبقى منها رطلان و تسما رطل لان الرطل الذاهب بالغليان في المعنى داخل فيما بقي وكان الباق قبل أن ينصب منه شئ تسمة أرطال فعرفنا أن كل رطل من ذلك فى معنى رطل و تسع لان الذاهب بالغليان اقتسم على ما بقي أتساعا فان انصب منه ثلاثة ارطال و ثلاثة اتساع رطل يكون الباق ستة أرطال وستة اتساع رطل فيطبخه حتى يبقى منه الثلث وهورطلان و تسما رطل ولو كان ذهب بالغليان رطلان ثم اهراق منه رطلان قال يطبخه حتى يبقى منه رطلان و نصف لانه لما ذهب بالغليان رطلان و أهراق منه رطلان قال يطبخه حتى يبقى منه رطلان و فصف لانه لما

علم

ذهب بالغليان رطلان فالباقي تمانية أرطال كل رطل في معنى رطل وربع فلما أنصب منه رطلان فألذى أنصب في المعنى رطلان ونصف والباقي من العصير سبعة أرطال ونصف وان ذهب بالغليان هُمَّة أرطال ثم انصب رطل واحدمنه أو أخذ رجل منه رطلا قال يطبح الباقيحتي يبقى منه رطلان وثلثاً رطل لآنه لماذهب بالغايان خمسة أرطال فما ذهب في المعنى داخل فيما بقى وصار كل رطل عمني رطلين فلما أنصب من الباقي رطل كان الباقي بعده من العصير عمانية أرطال فيطبخه الى أن يبقي ثلث ثمانية أرطال وذلك رطلان وثلثار طل وفي الكتاب أشار الى طريق آخر في تخريج جنسهذه المسائل فقال السبيل أن يأخذ ثلث الجميع فيضربه فيما بقي بعد ماانصب منه ثم يقسمه على مابقي بعد ماذهب بالطبخ قبل أن ينصب منه شي فا خرج بالقسمة فهو خلال ما بقيمنه وبيان هذا أما في المسئلة الاولى فتأخذ ثاث العصير ثلاثة وثلثا وتضربه فيما بقي بعد ماانصب منه وهو ستة فيكون عشرين ثم تقسم العشرين على مابقي بعد مَاذَهِبِ بِالطَّبِّحْ منه قبل أَن ينصِب منه شيَّ وذلك تسعه واذاقسمت عشر بن على تسعة فكل جزء من ذلك اثنان وتسمان فمرفنا ان حلال ما بتي رطلان وتسما رطل \*وفي المسئلة الثانية تأخذ أيضاثلاثة وثلثا وتضربه فيما بتي بعد الانصباب وهو ستة فيكون عشرين ثم تقسم ذلك على مابقى بعد الطبخ قبل الانصباب وهو عانية فكل قسم من ذلك اثنان ونصف فعرفنا ان الانصباب وهو أربعة فيكون ثلاثة عشر وثلثائم تقسمه على مابقي قبل الانصباب بعد الطبخ وذلك خمسة فيكون كل قسم اثنين وثلثين فلهذا قلنا يطبخه حتى يبقى رطلان وثلثا رطل وفي الاصل قالحتي ببقيرطلان وثلاثة أخماس وثلث خمس وذلك عبارة عن الثي رطل اذا تأملت وريما شكاف بعض مشايخنا رحمهم الله لتخريج هذه السائل على طريق الحساب من الجبر والمقابلة وغيرذلك ولكن ليس في الاشتغال بهاكثير فائدةهنا والله أعلم

## - من كتابالا كراه كهم

(قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الاغة وغر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تمالي إملاء الاكراه اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتني به رضاه أويفسد به اختياره من غير أن تنعدم به الاهلية في حق المكره أو يسقط عنه الخطاب لان المكره

مبتلى والانتلاء يقور الخطاب ولا شك أنه مخاطب في غير ماأ كره عليه وكذلك فيما أكره عليه حتى يتنوع الامر عليه فتارة يلزمه الاقدام على ماطلب منمه وتارة يباح له ذلك وتارة رخص له في ذلك وتارة يحرم عليه ذلك فذلك آية الخطاب ولذلك لاينمدم أصل القصد والاختيار بالاكراءكيف ينمدم ذلك وأنما طلب منه أن يختار أهون الامرين عليه وزعم المكره وهذا ليس بصحيح فأنه لا يتضور نقل الفعل الموجودمن شخص الى غيره والمسائل تشهد مخلاف هذا أيضا فان البالغ اذا أكره صبياعلي القتل يجب القود على المكره وهــذا الفعل في محله غير موجب للقود فلا يصمير موجباً بانتقاله الي محل آخر ولكن الاصح أن تأثير الاكراه في جمل المكره آلة للمكره فيصير الفعل منسوبا الى المكره بهذا الطريق وجمل المكره آلة لاباعتبار أن بالاكراه ننعدم الاختيارمنه أصلا ولكن لانه يفسداختياره به لتحقق الالجاء فالمر = مجبول على حب حياته وذا يحمله على الاقــدام على ماأ كره عليــه فيفسد به اختياره من هذا الوجه والفاسدفي معارضة الصحيح كالمعدوم فيصير الفعل منسوبا الى المكره لوجود الاختيار الصحيح منه والمكره يصير كالآلة للمكره لانمدام اختياره حكما في معارضة الاختيار الصحيح ولهذا اقتصر على مايصلح أن يكون آلة له فيه دون مالا يصلح كالتصرفات قولافانه لا يتصور تكلم المر. بلسان غيره وتأثير الاكراه في هذه التصرفات في المددام الرضا من المكره بحكم الشبه وشبهه بعض أصحابنا رحمهم الله بالهزل فان الهزل عدم الرضا بحكم السبب مع وجود القصد والاختيار في نفس السبب فالاكراه كذلك الا أن الهازل غسير محمول على التكلم والمكره محمول على ذلك وبذلك لاينعدم اختياره كما بينا وشبهه بعضهم باشتراط الخيار فان شرط الخيار يعدم الرضا بحكم السبب دون نفس السبب ثم في الاكراه يمتبر معني في المكره ومعنى في المكره ومعنى فيما أكره عليه ومعنى فيما أكره به فالمعتبر في المبكره تمكنه من ايقاع ماهدده به فأنه اذا لم يكن متمكنا من ذلك فاكراهه هذيان وفي المكره المعتبر أن يصير خائفًا على نفســـه من جهة المكره في أيقاع ماهدده به عاجلا لانه لايصـير ملجأ محمولا طبما الا بذلك وفيما أكره به بان يكون متلفا أو مزمنا أو متلفاً عضوا أو موجبًا عما ينعدم الرضا باعتباره وفيما أكره عليه أن يكون المكره ممتنما منه قبل الاكراه اما لحقه أو لحق آدى آخر أو لحق الشرع وبحسب اختلاف هذه الاحوال

مختلف الحكيم فالكتاب لتفصيل هذه الجملة وقد التلي محمد رحمه الله بسبب تصنيف هذا الكتاب على ماحكي عن ابن سماعة رحمه الله قال لما صنف محمد رحمه الله هذا الكتاب سمي معض حساده الى الخليفة فقال أنه صنف كتابا سماك فيه لصا غاليا فاعتاظ لذلك وأمر باحضاره وأتاه الشخص وأنا معه فأدخله على الوزير أولا فى حجرته فجمل الوزير يعاتبه على ذلك فأنكره محمد أصلا فلما علمت السبب أسرعت الرجوع الى داره وتسورت الط بعض الجيران لأنهم كانوا سمروا على بابه فدخلت داره وفتشت الكتب حتى وجدت كتاب الاكراه فالقيته في جب في الدار لان الشرط أحاطوا بالدار قبل خروجي منها فلم يمكني أن أخرج واختفيت في موضع حتى دخلوا وحملوا جميع كتبه الى دار الخليفة بامر الوزير وفتشوها فلم يجدوا شيأ مما ذكره الساعي لهم فندم الخليفة على ماصنع به واعتذر اليه ورده بجميل فلما كان بعد أيام أراد محمد رحمه الله أن يعيد تصنيف الكتاب فلم يجبه خاطره الي مراده فجعل يتأسف على ما فاته من هذا الكتاب ثم أمن بعض وكلائه أن يأتي بعامل ينقي البئر لأن ماءها قد تفير فلما نزل المامل في البئر وجد الكتاب في آجرة أو حجر بناءمن طي البئر لم يبتل فسر محمد رحمه الله بذلك وكان يخفي الكتاب زمانا ثم أظهره فمدهدامن مناقب محمد وما يستدل به على صحة تفريعه لمسائل هـذا الكتاب ثم بدأ الكتاب محـديث رواهءن الراهيم رحمه الله قال في الرجل بجبره السلطان على الطلاق والمتاق فيطلق أو يمتقوهو كاره أنه جائز واقع ولو شاء الله لا تـــــلاه باشد من هــــــذا وهو يقع كيفها كان وبه أخـــذ علماؤنا رحمهم الله وقالوا طلاق المكرهواقع سواء كان المكرهسلطانا أو غيرهأ كرهه بوعيد متلف أو غير متلف والخلاف في هذا الفصل كان مشهورا بين السلف من علماء التابعين رحمهم الله ولهذا استكثرمن أقاويل السلف على موافقة تول ابراهيم وفي قوله ولو شاء الله لابتلاه باشد من هذا اشارة الى ماذكرنا من نقاء الاهلية والخطاب مع الاكراه وانه غير راض في ذلك ولكن عدم الرضا بحكم الطلاق لايمنم الوقوع ولهذا وقع مع اشتراط الخيار عند الايقاع ومع الهزلمن الموقع وان كان مملوماوكانه أخذهذا اللفظ مما ذكره على رضي الله عنه في امرأة المفقود أنها التليت فلتصبر ولو شاء الله لالتلاها بأشد من هذا وعن عمر بن عبد المزيزرحمه الله أنه أجاز طلاق المكره وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه ذكر لهأن رجلاضرب غلامه حتى طلق امرأته فقال بئس ماصنع وانما فهموا منه بهذا الفتوى بوقوع الطلاقحتي قال یحیی بن سعید راوی الحدیث أی هو جائر علیه فی معنی قوله بئس ماصنع أی حین فرق بينه وبين امرأته بغير رضاه وآنما يكون ذلك اذا وقمت الفرقة ومن قال لايقع طلاق المكره يةول مراد سميد رضي الله عنه بئس ماصنع في اكتسانه بالاكراه وتضييمه وقت نفسه وقد رد عليه الشرع قصده وجمل طلاق المكره لغوا ولكن الاول أظهر وأصل هــذا فيما اذا باع رجلا عينا من مال غيره بغير أمره ثم أخبر المالك به فقال بئس ماصنعت وهذا اللفظ في رواية هشام عن محمد لا يكون اجازة للبيام بخلاف قوله نم ماصنعت أو أحسنت أو أصبت فاذفي اللفظ الاول اظهار الكراهة لصنمهوفي اللفظ الثاني اظهار الرضا بهوروي ابن سماعة رحمه الله على عكس هذا ان قوله نم ماصنعت يكون على سبيل الاستهزاء به في المادة فيكونردا لااجازة وقوله بئس ماصنعت يكون اجازة لانه اظهار للتأسفعلي مافاته وذلك أنما يتحقق أذا نف ذ البيم وزال ملكه فجملناه أجازة لذلك وعن صفوات بن عمرو الطائى أن رجلا كان مم امرأته نائما فأخذت سكينا وجلست على صدره فوضعت السكين على حلقه وقالت لتطلقني ثلاثا ألبتة أو لاذبحنك فناشدها الله فابت عليه فطلقها ثلاثا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لاقيلولة في الطلاق وفيه دليل وقوع طلاق المكره لأن لقوله عليه الصلاة والسلام لاقيلولة في الطلاق تأويلين أحــدهما أنها يمنى الاقالة والفسخ أي لامحتمل الطلاق الفسخ بعدوقوعه وأنما لايلزمه عند الاكرام مايحتمل الاقالة أو يمتمدتمام الرضا والثاني ان المراد انما التليت بهذا لأجل يوم القيلولة وذلك لا يمنع وقوع الطلاق وبطريق آخر يووي هذا الحديثأن رجـــلا خرج مع امرأته الى الجبل لممتار العســل فلما تدنى من الجبل بحبــل وضعت السكين على الحبــل فقالت لتطلقني ثلاثًا أولاً قطمنه فطلقها ثلاثًا ثم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وســـلم ليستفتى فقال عليه الصلاة والسلام لاقيلولة في الطلاق وأمضي طلاقه وذكر نظير هذا عن عمرو بنشرحبيل رضى الله عنه أن امرأة كانت مبغضة لزوجها فراودته على الطلاق فأبى فلما رأته نائما قامت الي سيفه فأخذته ثم وضعته على بطنه ثم حركت برجلها فلما استيقظ قالت له والله لانفذنك به أو لتطلقني الانا فطلقها فأنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستفاث به فشتمها وقال ويحك ما حملك على ما صنعت فقالت بغضي اياه فامضي طلاقه وهو دليل لنا على أن طلاق المكره واقعولًا يقال في هذا كله ان هـذا الاكراه كان من غير السلطان لان الاكراه بهذه الصفة تتحقق بالاتفاق فانه صار خائفا على نفسه لما كانت متمكنة من ايقاع ماخوفته بهوان كانذلك يمارض قوله فشتمها أى نسمها الىسوء العشرة والصحبة وآلى الظلم كما يليق يفعلها لاان يكون ذكر ما ليس بموجود فيها لان ذلك بهتان لا يظن به وعن أبي قلابة قال طلاق المكر هجائز وعن عمر رضي الله عنه قال أربع واجبات على من تـكلم بهن الطلاق والمناق والنكاح والنذر يعنى النذر المرسل إذ الممين بالنذر عين وبه نأخذ فنقول هذا كله جائز لازم انكان جادا فيه أوهاز لا أكره عليه أولم يكره لانه لايمتمد تمام الرضاولا محتمل الفسخ بمد وتوعه وعن على رضى الله عنه قال ثلاث لالعب فيهن الطلاق والعتاق والصدقة يعنى النذر بالصدقة ومراده أن الهزل والجد في هــذه الثلاثة سواء فالهازل لاعب من حيث أنه برمد بالكلام غيرماوضع له الكلام وذكر نظيره عن أبي الدرداء رضي اللّهعنه قال ثلاث لالمب بهن واللعب فيهن الذكاح والطلاق والعتاق وعن ابن المسيب رضي الله عنـــه قال اثلاث ليس فيهن لعب الطلاق والنكاح والعتاق وأبد هذا كله حديث أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جــ د الطلاق والرجمة والنكاح وأنما أورد هذه الا ثار ليستدل بها على صحة هذه التصرفات من المكره فللوقوع حكم الجد من الكلام والهزل ضد الجد ثملًا لم التنم الوقوع مع وجود ما يضاد الجد فلا ن لا يمتنع الوقوع بسبب الأكراهأولي لان الاكراهلايضاد الجد فانه أكره على الجد وأجاب الى ذلك وانماضه الاكراه الرضافيثبت بطريق البينة لزوم هذه التصرفات مم الاكراه لانه لما لم يمتنع لزومها بماهوضد الجد فلان لايمتنع لزومها مع جد أقدم عليه عن اكراه أولى وعن عمر رضيالله عنه أربع مبهمات مقفلات ليس فيهن رديدى الطلاق والمتاق والنكاح والنذر وقوله مبهمات أي واقمات على صفة واحدة في اللزوم مكرها كان الموقع أو طائمايقال فرس مهم اذا كان على لونواحد وقوله مقفلات أي لازمات لاتحتمل الرد بسب العذر وقد بين ذلك بقوله ليسفيهن رديدي وعن الشعبي رضي الله عنــه قال اذا أجبر السلطان على الطلاق فهو جائز وان كان لصا فلا شئ وبه أخد أبو حنيفة رحمه الله قال الاكراه يتحقق من السلطان ولا يتحقق من غيره تم ظاهر هذا اللفظ بدل على انه كان من مذهب الشعى أن المكره على الطلاق اذا كان سلطانا يقم ولا يقع طلاق المكره اذا كان المكره لصا ولكنا نقول مراده بيان الوقوع بطريق التشبيه يعني أن المكره على الطلاق وأن كان سلطانا فالطلاق واقع جائز

فاذا كان لصا أولى أن يكون واقعا لان اكراه اللص ليس بشيُّ وعن على وابن عباس رضي الله عنهم قالا كل طلاق جائز الا طلاق الصي والمعتوه وأنما استدل تقولهماعلي وقوع طلاق المكره لانهما حكما بلزوم كل طلاق الاطلاق الصي والمعتوه والمكره ليس بصي ولامعتوه ولأهو فىمعناهما لبقاء الاهلية والخطاب مع الاكراه وعن الزهرى رحمه اللهان فتى أسود كان مع أبى بكر الصديق رضى الله عنــه وكان يقرأ القرآن فبعث أبو بكر رضى الله عنه رجلا يسمى على الصدقة وقال له اذهب مهذا الفلام ممك يرع غنمك ويمنك فتمطيه من سهمك فذهب بالفتي فرجم وقد قطعت بده فقال وبحك مالك قال زعموا أني سيرقت فريضة من فرائض الابل فقطعني قال أبو بكر رضي الله عنه والله لئن وجــدته قطمك بغير حق لاقيدنك منه قال فلبثوا مالبثوا ثم ان متاعاً لامرأة أبى بكر سرق وذلك الاسودقائم يصلى فرفع يدهالى السماءوقال اللهمأظهرعلى السارق اللهم إظهرعلى السارق فوجدوا ذلك المتاع عنده فقال أبو بكررضي الله عنه ويحك ما أجهلك بالله ثم أمر له فقطعت رجله فكأن أول من قطعت رجله وقد بينافوا تدهذا الحديث في كتاب السرقة واختلاف الروايات أنه ذكرهناك أن الفتي كان أقطع اليد والرجل فقطعت بده اليسرى وهنا ذكر أنه كان أقطع اليــد فقطع أبو بكررضي الله عنه رجله وانما أورد الحديث هنا لحرف وهو قوله والله ائن وجدته قطعك بغيرحق لاقيدنكمنه ومه أخذفنقول اذا بعث الخليفة عاملا فأمر رجلانقطع مدغيرهأ وقتله بغير حق فعله أن القصاص على العامل الذي أمر به لان أمر مثله اكراه فان من عادة العمال أنهم يأمرون بشيء ثم يعاقبون من امتنع من ذلك بالقتل وغييره والفعل يصير منسوبا اليه عثل هذا الامر قال الله تمالى يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم آنه كان من المفسدين واللمين ما كان ساشر حقيقتــه ولكنــه كان مطاعا بأمره والامر من مثــله أكراه والـكلام في الآكراه على القتل يأتى في موضعه وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أخذ المشركونعمار بن ياسر رضى الله عنه فلم يتركوه حتى سب الله رسول الله صلى عليه وسملم وذكر آلمتهم بخيرثم تركوه فلما أتى رسمول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ماوراءك قال شر ماتركونى حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير قال عليه الصلاة والسلام فكيف تجد قلبك قال أجده مطمئنا بالايمان قال عليه الصلاة والسلام إن عادوافعد ففيه دليل انه لا بأس للمسلم أن يجرى كلةالشرك على اللسان مكرها بعد أن يكون مطمئن

القلب بالاعمان وان ذلك لا يخرجه من الاعان لانه لم يترك اعتقاده عما أجراه على لسانه ( ألا ترى)أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمار بن باسروضي الله عنه عن حال قلبه فلما أخبر أنه معلم أن بالاعمان لم يمانيه على ما كان منه وبعض العلماء رحم الله يحملون قوله عليه الصلاة والسلام فان عادوا فعد على ظاهره يعنى ان عادوا الى الاكراه فعد الى ما كان منك من النيل منى وذكر آلهم منير وهو غلط فانه لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأم أحدا بالتسكم بكلمة الشرك ولكن مراده عليه الصلاة والسلام فان عادوا الى الاكراه فعد الى طأ ينية القلب بالايمان وهذا لان التسكلم وان كان يرخص له فيه فالامتناع منه أفضل الم طأ ينية القلب بالايمان وهذا لان التسكلم وان كان يرخص له فيه فالامتناع منه أفضل ( ألا ترى ) أن حبيب بنعدى رضي المه لما المتنع حتى قتل سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء وقال هو رفيقي في الجنة ( وقصته ) أن المشركين أخذوه وباءوه من أهل مكة فجملوا أفضل الشهداء وقال هو رفيقي في الجنة ( وقصته ) أن المشركين أخذوه وباءوه من أهل مكة فجملوا ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخير فأجموا على قتله فلها أيقن انهم قالوم سألم أن يدعوه ليصلى ركمتين فأوجز صلائه ثم قال الماأ وجزت لكيلا تظنوا انى أخاف القتل شمسالهم في دجهه ليكون هو ساجدا لله حين يقتلونه فأبوا عليه ذلك فرفع يديه الى السماء وقال المهم احس هؤلاء عددا واجمله مدداولا تبق منهم أحدا ثم أنشأ يتول

ولست أبالي حين أقتــل مسلما ﴿ على أي جنب كان الله مصر عي

فلما قتلو وصلبوه بحول وجهه الى القبلة وجاء جبريل عليه الصلاة والسلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئه سلام حبيب رضى الله عنه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقال هو أفضل الشهداء وهو رفيق في الجنة فبهذا تبين أن الامتناع أفضل وعن أبى عبيدة أيضافي قوله تمالى (من كفر بالله من بعد إيمانه) قال ذلك عمار بن ياسر رضى الله عنه (ولكن من شرح بالكفر صدرا) عبيد الله بن أبى سرح فانه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلمأ أخذه المشركون وأكرهوه على ما أكرهوا عليه عمار بن ياسر رضى الله عنه أجابهم الى فلمأ خذه المشركون وأكرهوه وكان معهم الى أن فتح رسول الله عليه وسلم مكة فجاء به عمان فلك معتقدا فأكرموه وكان معهم الى أن فتح رسول الله عليه وسلم مكة فجاء به عمان من شرح بالكفر صدرا فعرفنا أنه اذا بدل الاعتقاد يحكم بكفره مكرها كان أوطائها وهذا

لانه لاضرورة الى تبديل الاعتقاد فأنه لا اطلاع لاحمد من العباد على اعتقاده وهو المراد أيضا من قوله تعالى من كفر بالله من بعدإ عانه فأما قوله تعالى الا من أكره وقلبه مطمئن بالاعان فهو عمار بن ياسر رضي الله عنه وقد ذكرنا قصته وعن جابر الجمفي آنه سأل الشمي رحمه الله عن الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلا قال فيها ثلاثة أقاويل قائل يقتل العبد وآخر قال يقتل المولى والعبد وآخر قال نقتل المولى والمراد بيان حكم القصاص عند القتل مكرها انه على من يجب ذان أمر المولى عبده بمنزلة الاكراه لانه يخاف على نفسه ان خالف أمره كأمر السلطان في حق رعيته تم لم يذكر القول الرابع وهو الذي ذهب اليه أبو يوسف انه لانقتل واحـــد منهما وكان هذا القول لم يكن في السلف وانما سبق بهأ يو يوسف رحمه الله واستحسنه وبيان المسئلة يأني في موضِّمه وفي الحديث دليل أن المهتى لايقطع الجواب على شيُّ ولكن يذكر أقاويل العلماء في الحادثة كما فعلماالشمي رحمه الله والكن هذا اذا كان المستفتى بمن يمكنه التمييز بين الاقاويل ويرجح بمضها على البمض فان كان محيث لاءكمنه ذلك فـــلا محصل مقصوده ببيان أقاويل الملهاء رحمهم الله فلا مد للمفتى من أن مبين له أصح الاقاويل عنده للاخــ ذ به وعن الحسن البصرى رحمه الله التقية جائزة للمؤمن الى يوم القيامة الاانه كان لا يجمل في القتل نقية ونه نأخذ والتقية ان يقي نفسه من المقونة بما يظهر موان كان يضمر خلافه وقد كان بمض الناسياً بي ذلك ويقول آنه من النفاق والصحيحان ذلك جائز لقوله تعالى الا أن تتقوا منهم تقاةواجراء كلة الشرك على الاسان مكرها مع طمأ نينة القلب بالايمان من باب التقية وقد بينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيه لعاربن بإسر رضى الله عنه الا أذهذا النوع من التقية يجوز لغير الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فأما فىحق المرسلين صلوات الله عليهم أجمين فما كان يجوز ذلك فيما يرجع الى أصل الدعوة الى الدين الحق وقد جو زه بمض الروافض لعنهم الله ولكن تجويز ذلك محال لانه يؤدى الى أن لا يقطع القول بما هو شريمة لاحتمال أن يكون قال ذلك أوفعـله نقيـة والقول بهذا محال وقوله الا أنه كان لايجمل في القتل تقية يمني اذا أكره على قتل مسلم ليس له أن يقتله لمافيه من طاعة المخلوق في معصية الخالق وإيثار روحه على روح من هو مثله في الحرمة وذلك لابجوز وبهذا تدين عظم حرمة المؤمن لانالشرك بالله أعظم الاشياء وزرا وأشدها تحريما قال الله تمالى تكادالسموات يتفطرن منه الى قوله عزوجل أن دعوا اللرحمن ولدائم يباحله اجراء كلة الكفر في حالة الاكراه

ولا يباح الاقدام على القتل في حالة الاكراه فيه يتبين عظم حرمة المؤمن عنـــد الله تعالى وهو مراد ابن عباس رضي الله عنه أنما التقية باللسان ليس باليد يهني القتل والتقية باللسان هو اجراء كلة الكفر مكرها وعنحذ فةرضي الله عنه قال فتنة السوط أشد من فتنة السيف قالوا له وكيف ذلك قال ازالوجل ليضرب بالسوط حتى مركب الخشب يعنى الذي براد صلبه يضرب بالسوط حتى يصمدالسلم وان كان يملم مايراد به اذا صمد وفيه دليل ان الاكراه كما يتحقق بالمهديد بالقتل يتحقق بالتهديد بالضرب الذي يخاف منه التلف والمراد بالفتنة العذاب قال الله تمالى ذُوتُوا فتنتكِ وقال الله تمالى أن الذبن فتنو المؤمنين والمؤمنات أيعدوهم فمناه عذاب السوط أشد من عذاب السيف لان الإلم في القتل بالسيف يكون في ساعته وتوالى الالم في الضرب بالسوط الى أن يكون آخره الموت وقد كان حــ ذفة رضي الله عنــ بمن يستعمل التقية على ماروى أنه بدارى رجلا فقيل له انك منافق فقال لا ولكني أشتري دني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله وقد التلي ببعض ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماروى أن المشركين أخــذوه واستحلفوه على أن لاينصر رســول الله في غزوه فلما تخلص منهم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك فقال عليه الصلاة والسلام أوف لهم بعهدهم ونحن نستمين بالله عليهم وذكر عن مسروق رحمه الله قال بعث معاوية رضى الله عنه تماثيل من صفر تباع بأرض الهند فمر بها على مسروق رحمه الله قال والله لو أنى أعلم أنه يقتلني لغرقتها ولكني أخاف أن يعذبي فيفتنني والله لاأدرى أي الرجلين معاوية رجل قد زين له سوء عمله أورجــل قد يئس من الآخرة فهو يتمتع في الدنيا وقيــل هذه تماثيل كانت أصيبت في الفنيمة فأمر معاوية رضى الله عنه ببعها بأرض الهند ليتخذ بهاالاسلحة والكراع للغزاة فيكون دليــــلا لابي حنيفة رحمــه الله في جواز بيع الصنم والصّليب ثمن يمبده كما هو طريقة القياس وقد استعظم ذلك مسروق رحمه الله كما هو طريق الاستحسان الذي ذهب اليه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في كراهــة ذلك ومسروق من علماء التابمين وكان يزاحم الصحابة رضي الله عنهم في آلفتوي وقد رجع ابن عباس الى قوله في مسئلة النذر بذيح الولد ولكن مع هذا قول معاوية رضي الله عنه مقدم على قوله وقد كأنوا في الجبهدات يلحق بمضهم الوعيد بالبعض كما قال على رضي الله عنه من أراد أن يتقعم جر اثيم جهنم فليقل في الحديثي نقول زيد رضي الله عنه وأنما قلنا هذا لأنه لايظن عسروق رحمه اللهانه قال في

مماوية رضي الله عنــه ماقال عن اعتقاد وقد كان هو من كبار الصحابة رضي اللهعنهم وكان كاتب الوحى وكان أميرالمؤمنين وقد أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملك بعده فقال له عليه السلام يوما أذا ملكت أمر أمتى فاحسن اليهم الا أن نوبته كانت بعد انتها، توبة على رضي الله عنه ومضي مـدة الخلافة فكان هو مخطئا في مزاحة على رضي الله عنه تاركالما هو واجب عليه من الانقياد لهلا يجوز أن يقال فيه أكثر من هـ ذا ويحكي أن أبا بكر إمحمد بن الفضل رحمه الله كان ينال منه في الابتداء فرأى في منامه كان شعرة تدلت من لسانه الي موضع قدمه فهو يطؤها ويتألم من ذلك ويقطر الدم من لسانه فسأل الممبر عن ذلك فقال الك تنال من واحد من كبار الصحابة رضى الله عنه فاياك ثم اياك وقد قيل في تأويل الحديث أيضا ان تلك التماثيل كانت صغاراً لاتبدو للناظر من بمدولًا بأس باتخاذمثل ذلك على ماروى أنه وجد خاتم دانيال عليــه السلام في زمن عمر رضي الله عنه كان عليه نقش رجل بين أسدىن يلحسانه وكان على خاتم أبي هريرة ذبابتان فعرفنا انه لا بأس باتخاذ ماصغر من ذلك ولكن مسروقا رحمه الله كان يبالغ في الاحتياط فلا يجوزاتخاذ شئ من ذلك ولا بيمه ثم كان تذريق ذلك من الامربالمروف عنده وقد ترك ذلك مخافة على نفسهوفيه تبيين أنه لابأس باستمال النقية وآنه يرخص له في ترك بعض ماهو فرض عنمد خوف التلف على نفسه ومقصوده من ايراد الحديث ان يبين أن التعذيب بالسوط يتحقق فيــه الاكراه كما يتحقق في القتل لآنه قال لو علمت أنه يقتلني الهرقتها ولكبن أخاف أن يمذبني فيفتنني فتبين بهــذا أن فتنة السوط أشــد من فتنة السـيف وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لاجناح على في طاعة الظالم اذا أكرهني علمها وأنما أراد بيان جواز التقيـة في اجراء كلمـة الكفر اذا كرهه المشرك عليها فالظالم هوالكافر قال الله تعالي والكافرون مم الظالمون ولم يردبه طاعة الظالم في القتل لأن الانم على المكره في القتل لا يندفع بمذر الا كراه بل اذا قدم على القتل كان آثما اتم القتل على ما بينه والله أعلم

## - ه الب ما يكر • عليه اللصوص غير المتأولين هه⊸

(قال رحمه الله ) ولو أن لصوصا من المسلمين غيير المتأولين أو من أهيل الذمة تجمعوا فغلبوا على مصر من امصار المسلمين وأصروا عليهم أميرا فأخذوا رجلا ففالوا لنقتلنك

أو لتشرين هذا الخر أو لتأكلن هذه الميتة أو لجم هذا الخنزير ففعل شيأ من ذلك كان عندنا في سعة لان حرمة هذه الاشياء ثابتة بالشرع وهي مفسدة محالة الاختيار فان الله تعالى استثنى حالة الضرورة من التحريم بقوله عزوجل الا مااضطررتم اليه والكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عماوراء المستثنى فظهر أن التحريم مخصوص بحالة الاختياروقد تحققت الضرورة هنا لخوف التلف على نفسه بسبب الاكراه فالتحةت هذه الاعيان في حالة الضرورة بسائر الاطمـمة والاشربة فكان في سعة من التناول منها وأن لم يفـعل ذلك حتى يقتل كان آثما وعن أبى توسف رحمه الله أنه لا يكون آثما وكذلك هذا فيمن أصابته مخمصة فلم يتناول من الميتة حتى مات فعلى ظاهر الرواية يكون آثما وعلى رواية أبي يوسف لا يكون آثما فالاصل عند أبي يوسف أن الائم ينتني عن المضطر ولا تذكشف الحرمة بالضرورة قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليــه وقال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لائم فان الله غفور رحيم وهذا لان الحرمة بصفة أنها ميتة أو خمر وبالضرورة لابنمدم ذلك فاذا امتنع كان امتناعه من الحرام فلا يكون آثما فيه وجه ظاهر الرواية ان الحرمة لاتتناول حالة الضرورة لانها مستثناة بقوله تمالي الامااضطررتم اليه فاما أن نقال يصير الكلام عبارة عما وراء المستثنى وقد كان مباحا قبل التحريم فبقي على ماكان فيحالة الضرورةأو يقال الاستثناء من التحريم اباحة واذا ثبتت الاباحة في حالة الضرورة فامتناعه من التناول حتى تلف كامتناعه من تناول الطمام الحلالحتي تلفت نفسه فيكون آثما في ذلك وصفة الحزية توجب الحرمة لمهنى الرفق بالمتناول وهو ان يمنعه من استعمال عقله ويصده عن ذكر الله وعن الصلاة وكذلك لحم الخازير لما في طبع الخازير من الانتهاب وللغذاء أثر في الخلق والرفق هنا في الاباحة عند الضرورة لان اتلاف البعض أهون من اتلاف الكل وفي الامتناع من التناول هلاك الكل فتثبت الاباحة في هذه الحالة لهذاالمني وكذلك لوأوعد تقطع عضو أويضرب مائة سوط أو أقل منها مما يخاف على نفسه أو عضو من أعضائه لان حرمة الاعضاء كحرمة النفس (ألا ترى) أن المضطر كما لايباح له قتل الانسان ليأكل من لحمه لايباحله قطع عضو من أعضائه والضرب الذي يخاف منه التلف بمنزلة القتل على ما بينا أن فتنة السوط أشـــد الالجاء فكل ذلك محرم باحترام النفس تبما لها ولوأوعده بضرب سوط أو سوطين لم يسمه

تناول ذلك لانه لا مخاف على نفسه ولا على عضو من أعضائه بما هـــده به انما ينمه ذلك أو يؤلمه ألما يسيرا والالجاء لا يتحقق مه (ألا ترى) أن بالا كراه بالحبس والقيد لا يتحقق الالجاء حتى لاساح له تناول هـذه الاشياء والغم الذي يصيبه بالحبس رعا نزمد على ما يصيبه بضرب سوط أو سوطين (ألا ترى) أن الجهال يتهازلون فيما بينهم بهذا القدار وكذلك كل ضرب لا يخاف منه تلف نفس أو ذهاب عضو في أكثر الرأى وما يقع في القلب لان غالب الرأى يقام مقام الحقيقة فما لاطريق الى معرفته حقيقة قال وقد وقت بعضهم في ذلك أدنئ الحدود أربمين سوطا فان هددباقل منها لم يسعه الاقدام على ذلك لان مادون الاربمين مشروع بطريق التعزير والتعزير يقامعلى وجهيكون زاجرا لامتلفا ولكنا نقول نصب المقدار بالرأى لايكوزولانص في التقدير هناوأحوال الناستختلف باختلاف تحمل أبدانهم للضرب وخلافه فلا طريق سوى رجوع المكره الى غالب رأيه فان وقع في غالب رأيه أنه لا تتلف مه نفسه ولاعضو من أعضائه لا يصيرملجأوان خافعلي نفسه التلفمنه يصير ملجأ وان كان التهديد بمشرة أسواط وهكذا نقول في التعزير للامام أن يبلغ بالتعزير تسمعة وثلاثين سوطا اذا كان في أكثر رأيه أنه لايتلف به نفسه ولا عضوا من أعضائه وكذلك أن تغلب هؤلاء اللصوص على بلد ولكنهم أخذوا رجلا في طريق أو مصر لا يقدر فيها على غوث لان المعتبر خوفه التلف على نفسه وذلك بممكنهم من أيقاع ما هددوه به قبسل أن يحضر الغوث ولو توعدوه على شئ من ذلك بحبس سنة أو بقيد ذلك من غير أن عنمو ه طماما ولا شرابا لم يسمه الاقدام على شيُّ من ذلك لان الحبس والقيد يوجب الهم والحزن ولا مخاف منــه على نفس ولا عضو ولدفع الحزن لا يسمه تناول الحرام (ألا ترى) ان شارب الحمر في المادة أنما يقصد بشربها دفع الهم والحزن عن نفسه ولو تحقق الالجاء بالحبس لتحقق تحبس يوم أو نحوه وذلك بميدوان قالوا لنجيمنك أو لتفعلن بعض ماذكرنا لم ينبغ له أن يفعل ذلكحتي يجيُّ من الجوع ما يخاف منه التلف لان الجوع شيُّ يهييج من طبعه وبادى الجوع لا يخاف منه التلف أنما يخاف التلف عند نهاية الجوع بان تخلو الممدة عن مواد الطعام فتحترق وشي منه لابوجد عند أدنى الجوع (ألا تُرى) ان الاكراه في هذا معتبر بالضرورة والمضطر الذي مخاف على نفسمه من العطش والجوع بباح له تناول الميتة وشرب الحر ولا ساح له ذلك عند أدنى الجوع مالم يخف التلف على نفسه وهذا بخلاف ماتقدم اذا هددوه بضرب سوط

ا فان هناك ساح له التناول ولا يلزمه أن يصبر الى أن يبلغ الضرب حدا مخاف منه التلف على نفسه لان الضرب فعل الغير به فينظر الى ما هدده به فاذا كان مخاف منه التلف ساح الاقدام عليه باعتبار ان تمكنه من ايقاع ماهدده به يجمل كحقيقة الايقاع والجوع هنا يهيج من طبعه وليس هو فمل الغير مه فانما يمتبر القدر الموجود منه وقد قيل أنما يمتبر اذا كان يعلم أن الجوع صار محيث تخاف منه التلف وأراد أن يتناول مكنومهن ذلك فاما اذا كان يعلم اله لو صبرالي تلك الحالة تم أراد أن يتناول لم عكنوه من ذلك فليس له أن يتناول الا اذا كان محيث يلحقه الغوث الى أن ينتهي حاله الى ذلك فحينتذ لا يسعه الاقدام عليــه بادني الجوع قال وكل شيء جازله فيه تناول هذه المحرمات من الاكراه فكذلك بجوز عندنا الكفر بالله اذا أكره عليه وقلبه مطمئن بالابمان وهذا مجوزفي العبادة فان حرمة الكفر حرمة ثابتة مضمنة لاتنكشف محال ولكن مراده أنه بجوزله اجراء كلة الشرك على اللسان مع طبأ نينة القلب بالإيمان لان الالجاء قد تحقق والرخصة في اجراء كلة الشرك ثاتــة في حق الملجأ بشرط طمانينة القلب بالاعان الآأن هنا أن امتنع كان مثاباً على ذلك لأن الحرمة باقيــة فهو في الامتناع متمسك بالعزيمة والمتمسك بالعزيمة أفضل من المترخص بالرخصة قال وقد بلغنا عن ابن مسمود رضي الله عنــه قال مامن كلام أتــكلم به يدرأ عني ضربتين بسوط غــير ذي سلطان الاكنت متكامله وأنما نضع هذا على الرخصة فيما فيه الالم الشديد وأن كان من سوطين فاما أن نقول السوطان اللذان لا يخاف منهما تلف يوجبان الرخصة له في اجراء كلمة الشرك فهذا بما لابجوز أن يظن بعبد الله رضي الله عنه وأما تصرف هذا اللفظ منه على سبيل المثل فلبيان الرخصة عند خوف التلف وقيـل السوطان في حقـه كان يخافمنهما التلف لضمف نفسه فقد كان بهذه الصفة على ماروى أنه صعدشجرة يوما فضحكت الصحابة رضي اللهعنهم من دقة ساقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضحكوا فهما تقيلان في الميزان ولو أن هؤلاء اللصوص قالوا شيأ من ذلك للرجل والرجل لايرى أنهم يقدمون عليه لم يسمه الاقدام على المحرملان المعتبر خوف التلف ولا يصير خائفا ألتاف اذا كان يعلم انهم لايقدمون عليه وان هددوه به وقد بينا ان مالا طريق الى معرفته حقيقة يعتبر فيه غالب الرأى فان كان لايخاف أن يقدموا عليه في أول مرة حتى يعاودوه لم نبيغ له أن يقدم على ذلك حتى يماودوه وهذا على مايقع في القلب (ألا ترى ) الك لو رأيت رجلاً ينقب عليك دارك من

خارج أودخل عليك ليلا من الثقب بالسيف وخفت ان أنذرته يضربك وكان على أكثر رألك ذلك وسمك أن تقتله قبل أن تعلمه اذا خفت أن يسبقك ان أعلمته وفي هذا اتلاف نفس ثم أجاز الاعتماد على غالب الرأى لتعذر الوقوع على حقيقته فكذلك فيما سبق ولو هــددوه بقتل أو اتلاف عضو أو محبس أو قيد ليقر لهــذا الرجل بالف درهم فأقر له مه فالاقرارباطل أما اذا هددوه بما مخاف منه التلف فهو ملجأ الي الاقرار محمول عليهوالاقرار خبر متميل بين الصدق والكذب فأنما نوجب الحق باعتبار رجحان جانب الصدق وذلك تنمدم بالالجاء وكذلك أن هددوه محبس أو قيد لان الرضا ينمدم بالحبس والقيد عا يلحقه من الم والحزن به والعدام الرضاءنع ترجيح جانب الصدق في اقراره ثم قد بينا أن الاكراه نظير الهزل ومن هزل باقراره لنسيره وتصادقا على أنه هزل بذلك لم يلزمه شي فكذلك اذا أكره عليه • فان قيل لماذا لم يجمل هذا بمنزلة شرط الخيار وشرط الخيار يمنع صحة الاقرار \*قلنا لا كذلك بل متى صح شرط الخيار مع الاقرار بالماللانجب المال حتى لو قال كفلت لفلان عن فلان بألف درهم على انى بالخيار لايلزمه المال فأما اذا أطلق الاقرار بالمال وهو خبر عن الماضي فلا يصح معمه شرط الخيار والاكراه هنا متحقق فأنما يمتبر عوضم يصح فيه اشتراط الخيار وهذا مخلاف ماتقدم من تناول الحرام لان المؤثر هناك الالجاء وذلك ما يخاف منه التلف وهنا المانع من وجوب المال انمدام الرضا بالا لتزام وقد انمدم الرضا با لاكراه وان كان بحبس أوقيد قال شريح رحمه الله القيدكره والوعيدكره والضرب كره والسجن كره وقال عمر رضي الله عنه ليس الرجل على نفسه بامين اذا ضربت أوبنت أوجوعت أى هو ايس بطائع عندخوف هذه الاشياء واذالم يكن طائما كان مكرهاولو توعدوه بضرب سوط واحد أوحبس يوم أو قيد يوم على الاقرار بألف فأقر به كان الاقرار جائزا لانه لايصير مكرها مهذا القدر من الحبس والقيد فالجهال قد يتهازلون به فما بينهم فيحبس الرجل صاحبه بوما أو بعض بوم أو يقيده من غير أن ينمه ذلك وقد يفمل المرء ذلك بنفسه فيجمل القيد في رجله ثم عشي تشدم ا بالمفيد أرأيت لو قانوا له لنظر قنك طرقة أو لنسمنك أو لتقرَّن به أما كان اقراره جائزًا والحد في الحبس الذي هو اكراه في هذا ما يجيء منه الاغتمام البين وفي الضرب الذي هو أكراه ما مجد منه الالم الشــديد وليس في ذلك حد لا يزاد على ذلك ولا ينقص منــه لان نصب المقادير بالرأى لايكون ولكن ذلك على قدر

ما برى الحاكم اذا رفع ذلك اليمه فما رأى أنه اكراه أبطمل الاقرار به لان ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس فالوجيــه الذي يضم الحبس من جاهه تأثير الحبس والقيد يوما في حقه فوق تأثير حبس شهرَ في حق غيره فلهذا لم نقدر فيه بشي وجعلناه موكولا الي رأى المّاضي ليبني ذلك على حال من ابتلي به ولو أكرهوه على أن يقر لرجل بألف درهم فأقر له بخمسما ته كان باطلاً لأنهم حـين أكرهوه على ألف فتـد أكرهوه على أقل منها فالحمسمائة بمض الالف ومن ضرورة امتناع صحة الاقرار بالالف اذا كان مكرها امتناع صحة اقراره بما هو دونه ولان هـذا من عادات الظلمة أنهـم يكرهون المرء على الاقرار وبدل الحط بأان ويقنعون منه ببعضه فبهذا الطريق جعل مكرها على مادون الالف ولوأقر بالفين لزمه ألف درهم لأنه طائع في الأقرار في احد الالفين وليس من عادات الظلمة أن يتحكموا على المرء عال ومرادهم أكثرمن ذلك وفرق أتوحنيفة بين هذا وبين ما اذا شهدأحدالشاهدين بألف والآخر بألفين فان مناك لا تقبل الشهادة على شئ وقال هناك لا يصح اقراره بقدر ألف وتصم الزيادة لان في الشهادة تعتبر الموافقة من الشاهدين لفظا ومعنى وقدانعدمت الموافقة لفظا فالالف غير الالفين وهنا المكره مضار متعنت فأنما يمتبر في حقمه الممني دون اللفظ وقد قصد الاضرار به بالزام الالف اياه باقراه فيرد عليه قصدة ولايلزمه الالف عا أقر به ويلزمه ما زاد عليه ولو أقر بألف دينار لزمته لان الدراهم والدنانير جنسان حقيقة شيكون هو طائماً في جميع ما أقر به من الجنس الآخر ولا بقال الدراهم والدنانير جملا كجنس واحد في الاحكام لان هذا في الانشاآت فاما في الاخبارات فهما جنسان كما في الدعوى والشهادة فأنه اذا ادعىالدراهم وشهد له الشهود بالدنانير لاتقبل والاقرار اخبار هنافالدراهم والدنانير فيه جنسان وكذلك ان أقرله بنصف غيرما أكرهو دعليه من المكيل أوالموزون فهو طائع متي أقر به ولو أكرهوه على أنه يقر له بألف فأقرله ولفلان الغائب بألف فالاقرار كله باطل في قولأبي حنيفة وأبي يوسف سواءأقر الفائب بالشركة أوانكر هاوقال محمد ان صدقه الفائب فيما أقر به بطـل الاقرار كله وان قال لى عليه نصف هـذا المال ولاشركة بيني وبين هذا الذي أكرهوه على الاقرار له جاز الاقرار للفائب منصف المال وأصــل المسئلة ما بيناه في الاقرار ان المريض اذا أقر لوارثه ولاجني بدين عندأبي حنيفة وأبي يوسف الاقرار باطل على كل حال لانه أقر بأن المال مشترك بينهما ولا وجه لاثبات الشركة للو ارث فيبطل الاقرار

كله وهناأة رباال مشتركا بيهماولا وجه لأبات الشركة لمن أكره على الاقرار له فكان الاقرار باطلا وكذلك عند محمد أن صدقه الاجنى بالشركة وأن كذبه فله نصف المال لانه أقرله سنصف المال وادعى عليه شركة الوارث ممهوهنا أيضا أقر للغائب منصف المال طائما وادعى عليه شركة الحاضر معـ ه فكان أقراره للفائب بنصف المال صحيحاً ودعواه الشركة بأطلة ولو أكرهوه على هبسة جارته لعبد الله فوهما لعبد الله وزيد وقبضاها بامره جازت في حصة زيد لانه ملكه نصف الجارية طائما والشيوع فيما لا يحتمل القسمة لا يمنع صحة الهبة وبطلت في حصة عبد الله بالاكراه ثم الهبة انشاء التصرف فبطلانه في نصيب من أكره عليه لايمنع من صحته في نصيب الآخر كالوصية فان من أوصي لوارثه ولاجنبي جازت الوصية في نصيب الاجنى بخلاف الاقرار ولو كان ذلك في ألف درهم بطات الهبة كلمها أما عند أبي حنيفة فلانه لا بجو "زهبة ما يحتمل القسمة من رجلين اذا كان طائمافي حقهما فاذا كان مكرها في حق أحدهما كان أولى وأما عند أبي يوسفو محمد فانما لا يجوز هنا لان الهبــة بطلت في نصيب عبد الله من الاصل فلو صحت في نصيب زيد كانت في مشاع محتمل القسمة وذلك عنم صحة الهبــة ( ألا ترى ) أنه لو وهب داره من رجل فاستحق نصفها بطلت الهبة في الثاني واستشهد لهذا بما لو اشـتري دارا وهو شفيها مع رجـل غائب فقبضها ووهبها وسلمها ثم حضر الغائب فأخذ تصفها بالشفعة بطات الهبة فىالنصف الآخر لان في النصف المآخوذ بالشفعة الهبة تبطل من الاصل وكذلك لو وهب لرجل دارا على أن يعوضه من نصفها خمراً فالهبة تبطل في النصف الباقي لبطلانها في النصف الذي شرط فيه الخر عوضا وهذا بخلاف المريض أذا وهب داره من انسان ولا مال له غيرها ثم مات فان الهبة تنتقض في الثلثين لحق الورثة وتبقى في الثلث صحيحة لان الهبة في الكل صحيحة في الانتـــداء وأنما تنتقض فىالثاثين لحق الورثة بمدموت الواهب فكان الشيوع فى الثلث طار تا وذلك لا يبطل الهبة كما لو وهب داره من انسان ثم رجم في نصفها وفيما تقدم من المسائل المبطل للهبة في النصف مقترن بالسبب فبطلت الهبة في ذلك النصف من الاصل فالشيوع في النصف الباقي يكون مقارنا لاطارئا ولوأكرهوه على هبة جاريته لرجل ودفعها اليه فوهب ودفع فاعتقها الموهوب له جازعتقه وغرم المعتق قيمتها أما قوله ولو دفعها اليه فهو فصل من الكلام فان الاكراه على الهبة يكون اكراها على الدفع بخلاف الاكراه على البيع فانه لايكون اكراها

على التسليم والفرق أن المكره مضار متعنت والهبة لاتوجب الملك بنفسها ما لم يتصل مها القبض فاذا كان الضرر الذي قصده المكره وهو أزالة ملكه لا يحصل الا بالقبض تعدى الاكراه اليه وان لم ينص عليه فأما البيع فموجب الملك ينفسه والاضرار = يتحقق متى صح فلا يتعدى الاكراه عن البيع الى شي آخر واذا سلم بعد ذلك بنـير أمره كان طائما في التسليم \*يوضحه أن القبض في باب البيم يوجب ملك التصرف وذلك حكم آخر غير ماهو الوجب الاصلى بالبيع وهو «لك الغير فلا يتعدى الاكراه اليه بدون التنصيص عليه وأما القبض في باب الهبة فيوجب الملك الذي هو ﴿ كَمْ الْهُبَّةُ وَهُو مَلْكُ النَّهِ وَلَهُذَا كَانَ الْأَكْرُ اهْ على الهبة اكراها على التسليم ثم بسبب الاكراه تفسد الهبة ولكن الهبة الفاسدة توجب الملك بعبد القبض كالهبية الصحيحة بناء على أصلنا أن فساد السبب لا عنم وقوع الملك بالقبض فاذا أعتقها أو دبرها أو استولدها فقد لاقي هذهالتصرفات منه ملك نفسه فكانت نافذة وعليه ضمان قيمتها لان رد المينكان مستحقا عليه وقد تمذر بنفوذ تصرفه فيمه فمليه قيمتها كالمشتراة شراء فاسدا واذا شاء المكره في هذا كله رجع على الذين أكرهوه بقيمتها لأنهم أتلفوا عليه ملكه فان الاكراه بوعيد متلف بجمل المكره ملجأ وذلك يوجب كون المكرم آلة للمكره ونسبة الفعل اليه فيما يصلح أن يكون آلة وهو في التسليم والا تلاف الحاصل به يصلح أن يكون آلة للمكره فاذا صار الاتلاف منسوبا إلى المكره كان ضامنا للقيمة فانضمنهم القيمة رجموا بها على الموهو بله لانهم قاموا في الرجوع عليه مقام من صحبهم ولائهم ملكوها بالصحبة ولوكانت قائمة من هذا الموهوبله كان لهم أن يأخذوها منه واذا أَتْلَفُوهَا بِالْاعْتَاقَ كَانَهُم أَنْ يَضِمَنُوه قَيْمَتُهَا ﴿فَانْ قَيْلَ لَمَاذَا لَا نَّهُمُ مَا خَلَمْهُم ﴿قَلْنَا لَانْهُمُمَا وهبوها له وانما قصدوا الاضرار بالمكره لا التبرع من جهتهم بخلاف الغاصب اذا وهب المفصوب ثم ضمن القيمة فان هناك قصد تنفيذ الهبة من جهته فاذا ملكه بالضمان نفذت الهبة منجهته كما قصدهاولذلك لو أكرهوه على البيع والتسليم ففمل فأعتقه المشترى أودبره أوكانت أمة فاستولدها نفذ ذلك كله عندنا وقال زفر لا ينفذ شئ من ذلك وأصل المسئلة أن المشترى من المكره بالقبض يصير مالكا عندنا خلافاً لزفر رحمه الله وحجته في ذلك أن بيم المكره دون البيع بشرط الخيار للبائع فالبائع هناك راض بأصل السبب والبيع هناك يتمءوت البائع وهنا لايتم ثم هناك المشــترى لايملـكه بالقبض فهنا أولي اذ بيع المكره كبيـع الهازل

ولو تصادقا أنه كان البيع بينهما هزلا لم يملك المشترى المبيع بالقبض فكذلك اذا كان البائع مكرها وكلامه فيالاكراه بالقتل أوضح لان الفعل ينعدم في جانب المكره بالالجاء فيصير كان المكره باشر ذلك بنفسه فلا علمكه المشمتري بالقبض وانكان لو أجازه المالك طوعا صم \*وحجتنا فى ذلك أن بيم المكره فاسد والمشترى بالقبض بحكم البيع الفاسد يصير مالكا وبيانَ الوصف أن ماهو ركن العقد لم ينعدم بالاكراه وهو الانجاب والقبول في محله وآنما. العمدم ماهو شرط الجواز وهو الرضى قال الله تعالى الا أن تكون تجارة عن تراض مذكم وتأثير انمدام شرط الجواز في افساد العقد كما هو في الربا فان المساواة في أموال الربا شرط جواز المقد فاذا المعدمت المساواة كان العقد فاسدا وكان الملك ثابتا للمشترى بالقبض فهذا مثله بخلاف البيم بشرط الخيار فان شرط الخيار بجمل المقد في حق حكمه كالمتعلق بالشرط والمتعلق بالشرط معدوم قبل الشرط وهدذا لآن قوله على انى بالخيار شرط ولكن لاعكن ادخاله على أصل السبب لان البيع لا يحتمل التعليق بالشرط فيكون داخلا على حكم السبب لأن الحكم يحتمل التأخر عن السبب وبهذا تبين أن البائع هناك غيير راض بالسبب في الحال لأنه علقه بالشرط فلا يتم رضاه به قبل الشرط فكان أضعف من بيع المكره لأن المكره راض بالسبب لدفع الشرعن نفسه غير راض محكم السبب والخيار الثابت للمكره من طريق الحكم فيكنون نظير خيار الرؤية وخيار العيب وذلك لا يمنع انعقاد السبب في الحكم مقيدا لحكمه فكذلك بيم المكره وكذلك الهازل فأنه غير رأض باصل البيع لان البيع اسم للجد الذي له في الشرع حكم والهزل ضد الجد فاذا تصادقا على أنهما لم نباشرا ماهو سبب الملك لا ينعقد البيع بينهما موجبًا للملك وهنا المكره دعى الى الجد وقد أجاب الىذلك لانه لوأتي بغيره كان طائما فكان بيم المكره أقوى من بيع الهازل من هذا الوجه وانما ينعدم الفعل في جانب المكره اذا صار منسوبا ألي المكره وذلك يقتصر على ما يصلح أن يكون المكره فيه آلة للمكره وفي البيع لا يصلح أن يكونهو آلة للمكره لان التكلم بلسان الغيرلا يتحقق فيه المكره مباشراً للبيع فان قيل هوفي التسليم بصلح أن يكون آلة للمكره فينتقل ذلك الي المكره ويصير كأنه سلم نفسه فلا علكه المشترى \* قلت هو في التسليم متمم للعقد فلا يصلح أن يكون آلةللمكره وانما يصلح أن يكون آلة للمكره في تسليم ابتداء غصب ونبوت الملك في البيع الفاسد لا ينبني على ذلك وأنما ينبني على تسليم هو حكم العقد وذلك متصور على المكره

أيضايوضحه أنه لا تأثير للا كراه في تبديل محل الفعل ولو أخرجناهذا التسليم من أن يكو ن متمالاً مقد جعلناه غصبا ابتداء بنسبته الى المكره فيتبدل بسبب الاكراه ذات الفعل واذا كانلا مجوزأن يتبدل على الفعل بسبب الاكراه فكيف مجوز أن تتبدل ذاله ومن أصحابنا رحمهم اللهمن علل لتنفيذ عتق المشترى من غير تمرض للملك فنقول ايجاب البيع مطلقا تسليط للمشترى على المتق والاكراه لا يمنع صحة التسليط على المتقونفوذ المتق محكمه كما لا يمنع الاكراه صحة الاعتاق(ألاترى) أنه لو أكره على أن يوكل في عتق عبده ففعل وأعتقه الوكيل نفذ عتقه فهذا مثله واذا ثبت نفوذ العتق والتدبير والاستيلاد فقد تعذر على المشترى رد عينهافيضمن قيمتها للبائم فان شــاء البائع ضمن الذين أكرهوه لان المقد وما شممه وان لم يصر مضافا اليهم فلاتلاف الحاصل به يصير مضافا اليهم في حق البائع لان المكره يصلح أن يكون آلة لهم في الاتلاف فكان له أن يضمنهم قيمتها ثم يرجعون بها على المشــترى لانهم قاموا مقام البائم أو لانهم ملكوها بالضمان ولا يمكن تنفيذ البيع منجهتهم فيرجعون على المشترى بقيمتها لانه أتلفها عليهم طوعا بالاعتاق ولو ان المشترى أتلفها والموهوب له لم يفعل مها ذلك ولكنه باعها أو وهبها وسلمها أو كاتبها كان لمولاها المكره أن ينقض جميع ذلك لان هذه التصرفات تحتمل النقض فينقض لحق المكره بخلاف العتق (ألا ترى) أن العتق لاينتقض لحق المرتهن والبيع والهبة والكتابة تنقض لحقه «فان قيل فأين ذهب قولكم ان بيع المكره فاسد والمشترى شراء فاسدا لاينقض منه هذه التصرفات بعدالقبض لحق البائم \*قلنا لان هناك البائم سلم المبيع راضيا به فيصير بالتسليم مسلطا للمشترى على هذه التصرفات وهنا المكره غير راض بالتسليم ولو رضى بالتسليم تم البيع فوزاله المشترى شراء فاسدا اذا أكره البائع على التسليم فسلمه مكرها وهذا لان الفاسد معتبر بالصحيح وفي البيع الصحيح اذا قبضه المشترى بغسير اذن البائع وتصرف فيه ينقض من تصرفاته مأيحتمل النقض لايقاء حق البائم في الحبس دون مالا يحتمل النقض قال وليس في شئ يكره عليه الانسان الا وهو يرد الاما جرى فيه عتق أو تدبير أو ولادة أو طلاق أو نكاح أو نذر أو رجمة في المدة أو في الايلاء بمن لايقدر على الجماع فان هذه الاشياء تجوز في الاكراه ولا ترد وأصل المسئلة أن تصر فات المكره قولاً منعقد عندنا الاأن ما يحتمل الفسيخ منه كالبيع والاجارة يفسخ وما لا يحتمل الفسخ منـــه كالطلاق والنكاح والعتاق وجميع ما سمينا فهو لازم وقال الشافعي تصرفات المكره قولا

يكون لفوا اذا كان الاكراه بغمير حق عنزلة أصرفات الصي والمجنون ويستوي ان كان الاكراه محبس أو تتل \*وحجته في ذلك قوله تمالي لاا كراه في الدين والمراد نفي الحكم لما يكره عليه المرء في الدبن قال عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فهذا بدل على أن ما يكره عليه يكون مرفوعا عنه حكمه وأثمه وعينه الابدليل والمغنى فيه ازهذا قول موجب للحرمة فالاكراه الباطل عليه عنع حصول الفرقة كالردة وتأثيره از المقاد التصرفات شرعا بكلام يصدر عن قصد واختيار معتبر شرعاو لهذا لا سمقدشي من ذلك بكلام الصي والمجنون والنائم وليس المكره اختيار صحيح معتبر شرعافها تكلم به بل هو مكره عليه والاكراه يضاد الاختيار فوجب اعتبارهذا الاكراه في العدام اختياره به لكونه اكراها بالباطل ولكونه ممذورا فيذلك فاذالم سقله قصدممتبر شرعاالتحق بالمجنون يخلاف العنين اذا أكرهه القاضي على الفرقة بمعمضي المدة أو المولى بعدهالان ذلك اكراه محق لانعدام اختياره شرعا (ألا ترى) أن المديون إذا أكرهه القاضي على بيع ماله نفذ بيعه والذي إذا أسلم عبده فاجب على بيمه نفذ بيمه مخلاف مااذا أكرهه على البيم بنير حق قال وعلى هذا قلت واذا أكره الحربي على الاسلام صح اسلامه ولو أكره المستأمن أو الذي على الاسلام لا يصح اسلامه لانه اكراه بالباطل ولا يدخل فيه السكران فانه غيّر ممذور شرعا فهو في الممنى كالمكره محق فيكون قصده واختياره معتبرا شرعا ولهذا نفذ منه جميع التصرفات ولهذا صح اقراره بالطلاق هناك ولا يصح هنا اقراره بالطلاق بالانفاق فكذلك انشاؤه وهـذا يخلاف الهازل لانه قاصدا لي التكلم بالطلاق مختار له فان باب الهزل واسم فلما اختــار عند الهزل التكلم بالطلاق من بين سائر الكلمات عرفنا أنه مختار للفظ وأن لم يكن مرمدا لحكمه فأما المكره فغير مختار في التحكم بالطلاق هنا لأنه لا يحصل له النجاة اذاتكم بشيء آخر وهذا مخلاف ما اذا أكره على أن يجامع امرأة وهي أم امرأته فانها تحرم عليه لانا ادعينا هـذا في الاتوال التي يكون ثبوتها شرعاً بناء على اختيار صحيح فأما الافعال فتحققها بوجودها حسا (ألا ترى) انه اذا تحقق ذلك من المجنون كان موجباللهُرقة أيضا فكذلك من المكره مخلاف مانحن فيه ولان سبب الاكراه محافظة قدر الملك على المكره حتى قلم في الاكراه على المتق المكره يضمن القيمة للمكره وكماتجب محافظة قدرملكه عليه تجب محافظة عين ملكه عليه ولا طريق لذلك سوىأن يجمل الفعل عدما في جانب المكره ويجعل هوآلة للمكره واذا صارآلة له امتنع وقوع الطلاق والمتاق ولا معنى لقولكم أنه في التكلم لا يصلح آلة فانكم جعلتموه آلة حيث أوجبتم ضمان القيمة على المكره في المتاق وضمان نصف الصداق على المكره في الطلاق قبل الدخول ثم ان لم عكن أن يجمل آلة حتى يصير الفعل موجودا من المكره مجمل آلة حتى ينعدم الفعل في جانب المكره فيلغو طلاقة وعشاقه \*وحجتنا في ذلك ما روينا من الآثار في أول الكتاب والمني فيه آنه تصرف من أهله في عله فلايلغي كما لو كان طائما وبيانه ان هذا التصرف كلام والاهليــة للـكلام يكون مميزا ومخاطبًا وبالاكراه لاينمدم ذلك وقد بينا أنه مخاطب في غـير ما أكره عليــه وكذلك فها أكره عليه حتى بنوع عليه الامركما قررنا وهذا لان الخطاب ملبني على اعتدال الحال وذلك لابختلف فيمه أحوال الناس فأقام الشرع البلوغ عن عقل مقام اعتدال الحال في توجه الخطاب واعتبار كلامه شرعا تيسيرا للامر على الناس وبسبب الاكراه لاينعدم هذا المدني والسبب الظاهر متى قام مقام المعنى الخني دار الحكم معه وجود او عدما وبيان المحلية أنه ملكه ولولم يكن مكرها لكان تصرفه مصادفا محله وليس للطواعية تأثير في جعمل ماليس بمحل محلا فعرفنا أن التصرف صادف محله الا أن بسبب الاكراه ينعمدم الرضا منه بحكم السبب ولا نعدم أصل القصد والاختيار لان المكره عرف الشرين فاختار أهونهما وهذا دليلحسن اختياره فكيف يكون مفسد الاختياره وهو قاصد اليه أيضا لآنه قصد دفع الشرعن نفسه ولا يتوصل اليه الا بايقاع الطلاق وما لا يتوصل الى المقصود الا مه يكون مقصودا فعرفنا أنه قاصد مختار ولكن لالعينه بل لدفع الشرعنه فيكون عمزلة الهازل من حيث آنه قاصد الى التكلم مختار له لا لحكمه بل لفيره وهو الهزل ثم طلاق الهازل واقع فبه يتبين أن الرضا بالحكم بعد القصد الى السبب والاختيار له غيرمعتبر وقد بينا ان حال المكره في اعتبار كلامه فو قُ حال المازل لأن الحكم للجد من الكلام والمزل ضد الجد والمكره شكام بالجدلانه يجيب الى ما دعى اليه ولكنه غير راض محكمه وهـذا بخلاف الردة فأنها تنبني على الاعتقاد وهو التكلم بخبر عن اعتقاده وقيام السيف على رأسه دليل ظاهر على أنه غير معتقد وأنه في إخباره كاذب وكدلك الاقرار بالطلاق والاقرار متميل بين الصدق والكذب وأنما يصح من الطائع لترجح جانب الصدق فانديه وعقله يدعو انه الى ذلك وفي حق المكره قيام السيف على رأسه دليل على أنه كذب والمخبر عنه اذا كان كاذبا فالاخبار • لا يصير صدقا فان أقربه

المقر باختياره لا يصير كائنا حقيقة وهذا بخلاف مااذا هزل بالردة لانهناك انما يحكم بكفره لاستخفافه بالدىن فان ألهازل مستخف لامحالة اذ الاستخفاف بالدىن كفر فاما المكره فنير مستخف ولا معتقد لما مخبر مه مكرها ثم ان وجب محافظة قدر الملك على المكرم فذلك لامدل على أنه مجب محافظة عين الملك عليه كما لو أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد وهو موسر فأنه يجب محافظة قدر الملك على الساكت بالجاب إلضمان له على الممتق ولانجب محافظة عين ملكه بإبطال عنق المنتق وهذا لانه مكره على شيئين التكلم بالعناق أوالاتلاف وهوافي التكام لا يصلح آلة للمكره لان تكلمه بلسان الغيرلا يتحقق وفى الاتلاف يصلح آلة له فجملنا الاتلاف مضاءا الى المكرد فأوجبنا الضمان عليه وجعلنا التكلم بالطلاق والعتاق مقصورا على المكره فحكمنا بنفوذ قوله بان المكره ينبغي أن مجمل آلة حتى ينمدم التحكم في جانبه حكما ﴿ فَلنا هَذَا شِي لا عَكُن تَحْقَيقه هَنا فَانَ الْخُلافِ فِي الْأَكْرِ أَهُ بِالْقَتْلِ وَالْأَكْرِ أَهُ بِالْحِبْسِ سواء وعند الاكراه بالحبس لأنمدم الفعل في جانب المكره محال ثم نقول ليس للاكراه تأثير في الاهدار والالفاء (ألا ترى )ان المكره على اتلاف المال لا تجمل فعله لفوا بمنزلة فعل التهمة ولكن يجمل موجبا للضمان على المكره فعرفنا ان تأثير الاكراه في تبديل النسبة حتى يكون الفعل منسوبا الى المكره وهذا يقتصر على مايصلح أن يكون المكره آلة للمكره فلو اعتبر ناذلك لاعدم الفعل في جانب المكره من غير أريصير منسوباً الىالمكره كان تأثير آلا كراه في الالناء وذلك لابجوز والمراد بآلا له الحــديث نني الاثم لارفع الحكم وبه تقول ان الائم يرتفع بالاكراه حتى لوأكرهه على القاع الطلاق الثلاث أوالطلاق حالة الحيض لا يكون آءًا اذا ثبت ان تصرفاته تنعقد شرعاً فمالا يكون محتملاً للفسعخ بعد وقوعه يلزم من المكره وما لا يعتمد تمام الرضايكون لازمامنه والطلاق والمتاق لايعتمد عام الرضاحتي ان شرط الخيار لاعنم وقوعهما وما يحتمل الفسخ ويعتمد لزومــه عمام الرضا قلنا لا يكون لازما اذا صدر من المكره الا أن يرضي به بعد زوال الاكراه صريحا أو دلالة فينتذ يلزم لوجود الرضامنه به فان باع المشترى من المكره العبد من غيره وأعتقه المشترى الآخر نفذ عتقه لان المشترى من المكره ملك بالشراء وأن كان للمكره حق الفسيخ كما كان المشتري منه مالكا بالشراء وان كان له حق الفسيخ الا ان عتق المشترى من المكره قبل القبض لا ينفذ وعتق المشترى من المشــترى من المكره نافذ قبضه أو لم يقبضه

لإن بيم المكره فاسد فالمشترى منه لايصير مالكا الا بالقبض فأما بيع المشترى منه فصحيح وان كان للمكره حق الفسيخ كالمشترى اذا قبض المبيع بغير اذن البائع وباعه صبح بيعه وان كإن للبائع حق الفسيخ فاذا صح البيم ملكه بنفس العقد وينفذ عتقه فيه ويصير بالعتق قابضا له ﴿ وضحه أن المشتري بايجاب البيم لغيره يصير مسلطاً له على العتق وهو لو أعتق بنفســـه نفذ عِتْقَه فينفذ عَتْق المشترى منه تتسليطه أيضائم كان للمولى الخيار ان شاء ضمن المكره قيمته أذا كان الوعيد نقتل لان الاتلاف صار منسوبا اليه وأن شاء ضمن الذي أخذه منه لآنه قبضه بشراء فاسد وقدتمذررده وانشاءضمن الذي أعتقه لآنه أتلف المالية فيهبالاعتاق والعتق ينفذ من جهته حتى يثبت الولاء له فان ضمن المكره رجع المكره بالقيمة ان شاء على المسترى الاول وان شاء على المستزي الثاني لانه قام مقام المكره بعد ماضمن له ولأنه ملكه بالضمان وكل واحد منهما متعد في حقه فيضمن أبهما شاء فان ضمن المسترى الاشخر المكره أو المكره رجع على المشترى الاول لان استرداد قيمته منه كاسترداد عينه وذلك مبطل للبيمين جميما فيرجم هو بالثمن على المشترى الاول ويرجم المشترى الاول بالثمن على مولاه وانضمن المكره المشترى الاول أوضمنه المكره نفذالبيع بين المشترى الاول والمشترى الآخر وكان الثمن له لانه كان باع ملك نفسه وكان البيع صحيحا فيما بينهــما الا آنه كان للمكره حق الفسخ فاذا سقط حقه بوصول القيمة اليه وقد تقرر الملك للمشترى الاول نفذ البيم بينه وبين المشترى الآخر ولوكان الأكراه نقيد أو حبس أو قتل على أن يبيعها منه بالف درهم وقيمتها عشرة آلاف فباعها منــه باقل من ألف درهم فني القياس هـــذا البيع جائز لأنه أتى بمقد آخر سوى ماأكره عليه فالبيم بخمسائة غير البيع بالف بدليل الدعوى والشهادة واذا أتى بعقد آخركات طائما فيــه كما لو أكره على البيع فوهب له وفي الاستحسان البيع باطل لانه إذا أكرهه على البيع بالف فقد أكرهه على البيع بأقل من ألف لان قصد المكره الاضرار بالمكره وفي معنى الاضرار هذا البيع فوق البيع بألف فكان هو محصلا مقصود المكره فلهذا كان مكرها (ألا ترى) أن الوكيل بالبيع بألف اذا بأع بألفين ينفذ على الموكل والوكيل بشراء عين بألف اذا اشــتراها بخمسمائة ينفذ على الموكل لان في هذا تحصيل مقصود الوكل فوق ما أمره به فلا يعدخلافا ولو باعه بأكثر من ألف كان البيع جائزا لان عبدًا في معنى الاضرار دون ماأمره به المكره فلم يكن

هو محصلا ،قه ود المكره فيما باشره وهذا لان المتنع من البيع بألف لايكون ممتنعا من البينع بألفين والمتنع من البيع بألف يكون ممتنعامن البينع بخمسمائة ولوأ كرهوه على البيمع نوهبه نفذ ذلك لان المتنع من البيع قد لا يكون ممتنعا من الهبة للقصد الى الانعام ثم هو مخالف للمكره في جنس ما أمره به فلا يكون محصلا مقصودالمكره بل يكون طائما مخالفاله كالوكيل بالبيم بألف درهم إذا باع بألف دينار بخلاف البيم بخمسمائة فهناك ماخالف المكره في جنس ما أمره به وتحصيل مقصود المكره فيما باشره أتم فكان مكرها وكذلك لواً كرهوه على أن يقر له بألف درهم فوهب له ألف درهم جاز لان الهبـة غير الاقرار الاقرار من التجارة والهبة تبرع والممتنع من الاقرار قد لايكون ممتنعا من الهبـة فكان هو في الهبة طائما ولو أكرهوه على بيع جاريته ولم يسموا أحدا فباعها من انسان كان البيع باطلا لان قصد المكره الاضرار بالمكره لامنفعة المشترى وان لم سين المشترى لاتمكن الخلل في مقصود المكره فكان هو مكرها في البيع بمن ياعه ولو أخذوه بمال ليؤديه وذلك المال أصله باطل فاكرهوه على أدائه ولم يذكروا له بيع جاريته فباعها ليؤدى ذلك المال فالبيع جائز لانه طائع فى البيع وأنما أكره على اداء المال ووجههأن بيع الجارية غير متمين لاداء المال فقد تحقق اداء المال بطريق الاستقراض والاستيهاب من غير بيع الجارية وهذا هو عادة الظلمة اذا أرادوا أن يصادروا رجلا محكمون عليه بالمال ولانذكرون له ينم شيُّ من ملكه حتى اذا باعـه ينفذ بيعه فالحيلة لمن التلي بذلك أن يقول عن أين أؤدي ولا مال لى فاذا قالله الظالم بع جاريتك فالآن يصير مكرها على بيمها فلا ينفذ بيمها ولو أكر هوه على أن يبيع جاريته من فلان بألف درهم فباعهامنه بقيمة ألف درهم دنا نير جاز البيع في القياس لان الدراهم والدنانير جنسان حقيقة وهو في الاستحسان باطل لأنهما في المعنى والمقصود جنس واحد وقد بينا فيما تقدم از في الانشاآت جعلا كجنس واحدكما في شراء ماباع باقل مما باع وفي شراء المضارب باحد النقدين ورأس المال من النقد الآخروفي الاخبارات هما جنسان مختلفان وبهذا يتضح الفرق بين هذا وبين الاقرار الذي سبق فالاقراراخبار والدراهم والدنانير في ذلك جنسان مختلفان وهنا آنما أكره على أنشأء البيع والدراهم والدنانير في ذلك جنس واحد فكان البيع باطلا ولو أكرهوه على أن يبيعها بألف درهم فباعها بعرض أوحنطة أو شمير جاز البيع بكل حال لان البيع يختلف باختلاف العرض وهو آت بعقد آخر سوى ما أكره عليه حقيقة وحكما وقد يمتنع الانسار من البيع بالنقدولا يمتنع من البيع بالعرض لماله من الغرض فى ذلك العرض وقد يمتنع من البيع بالعرض ولايمتنع من البيع بالنقد فالمكره على احد النوعين يكون طائعا فى المقد الآخر اذا باشره والله أعلم بالصواب

## - والنكاح كالمن والطلاق والنكاح كالم

(قال رحمه الله ) ولو أن رجلا أكره نوعيد قتل على عتق عبده فأعتقه نفذالمتق عندنا لما بينا أنه في التكلم بالمتق لا عكن أن مجمل آلة للمكره فيبقى تكلمه مقصورا عليه ويصير به ممتقاً لان الاكراه وانكاز، نفسد اختياره لكن لانخرجه من أن يكون مخاطبا وفيها عكن نسبته الى المكره بجعل المكره آلة له فرجع الاختيار الصحيع على الاختيار الفاســـد وفيما لا يمكن نسبته الى المكره يبقى مضافا الى المكره عاله من الاختيارالفاسد وعلى المكره ضمان قيمته لأن في حكم الاتلاف المكره يصلح آلة للمكره فيصير الاتلاف مضافا الى المكره ترجيحا للاختيار الصحيخ على الاختيار الفاســـد ويستوى ان كان المكره موسرا أومعسرا لان وجوب هذا الضمان باعتبار مباشرة الاتلاف فيكون جبرانا لحق المتلف عليــه وذلك لا يختلف باليسارة والعسرة ولا سماية على العبد لآيه نفذ المتق فيه من جهة مالكه ولاحق لاحــد في ماله مخلاف المريض يعتق عبــده وعليه دين فهناك بجب الســعاية لحق الغرماء وكذلك اذاأعتق المرهون وهو معسر فأنه بجب السعاية على المربد لحق المرتهن والمحجور عليه للسفه اذا أعتق عبده تجب السماية على العبد في قول محمد وهو قول أبي يوسف الاول رحمه الله لأن بالحجر عليه صار هو في حكم التصرف ناقص الملك لوجوب النظر له شرعا وهنا بعذر الاكراه لم يصر ناقص الملك ومعنى النظر يتم بايجاب الضمان على المكره ثم الولاء يكون للمكره لانه هو المتق والولاء لمن أعتق وثبوت الولاء له يبطل حقمه في تضمين المكره كما لوشهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده ثم رجما بعد القضاء ضمنا قيمته والولاء نابت للمولى وهذا لان الولاء كالنسب ليس عال متقوم وليس للمكره أن يرجع على العبد بشي لانه قام مقام المولى ولا سبيل للمولى على العبد في الاستسماء ولان المبكر. لم يصر مالكا للمبد بالضمان (ألا ترى) أن الولاء للمكره فان كان العبد بين رجلين فأكره أحدهما حتى أعتقه جاز عتقه ثم على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله المتق لا يتجزأ فيعتق العبد كله والولاء للممتق وعلى المكره ان كان موسراً ضمان جميع القيمة بينهما نصفين لأنه صار متلفا الملك عليهما وان كان معسرا ضمن نصيب المكر ولانه باشر اتلاف نصيبه ويستسعى العبد في قيمة نصيب الشربك الآخر لانه لم يوجد من المكره اتلاف نصيب الشربك قصدا ولكنــه تعدى اليــه التلف حكما فيكون هو عنزلة شريك المعتق والمعتق اذا كان معسرا لا بجب عليه ضمان نصيب شريكه ولكن بجب على العبد السماية في نصيب شريكه لانه قد سلم له ذلك القدر من رقبته ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشي أما على العبد فلانه سعى في مدل ماسلم له وأما المكره فلانه ضمن بمباشرة الانلاف وأما في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله فالمكره ضامن لنصيب المكره موسرا كان أو مسرا وفي نصيب الساكت ان كان المكره موسرا فالساكت بالخياران شاء أعتى نصيبه وان شاء استسعاه في نصيبه وان شاء ضمن المكره قيمة نصيبه فان ضمنه يرجم المكره بهدذا النصف من القيمة على العبد فاستسماه فيه لا مه قام مقام الساكت في ذلك وصار متملكا لنصيبه باداء الضمان والولاء بين المكره والمكره نصفان وان كانالمكره معسرا فللساكت حق الاستسماء والاعتاق والولاء بينه وبين المكره نصفان لانه عثق نصيب كل واحد منهما على ملكه .. ولو أكره بوعيد تلف على أن يطلق اصرأته ثلاثًا ففعل ولم يدخل بها بانت منه لما قلنا وعلى الزوج نصف الصداق ان كان سمى لها مهرا والمتعة ان لم يكن سمى لها مهرا ويرجع بذلك على المكر ولانه هو الذي ألزمه ذلك المال حكما فان وقوع الفرقة قبل الدخول في حال الحياة مسقط لجميع الصداق الا أذا كان بسبب مضاف الى الزوج فينئذ بجب نصف الصداق بالنص والمكره هو الذي جمل الفرقة مضافة الى الزوج باكراهه فكانه ألزم الزوج ذلك المال أو فوت بده من ذلك المال فيلزمه ضمانه كالغاصب ومهذا الطريق يضمن شاهدا الطلاق قبل الدخول ولو كان الزوج قد دخل بها لم يرجع على المكره بشئ لان الصداق كله تقرر على الزوج بالدخول والمكره أنما أتلف عليه ملك النكاح وملك النكاح لابتقوم بالاتلاف على الزوج عندنا ولهذا لانوجب على شاهدي الطلاق بعد الدخول ضماناعند الرجوع ولا على المرأة ان ارتدت بمد اللاخول ولا على القاتل لمنكوحة الغمير خلافا للشافعي رحمه الله فأنه بجمل البضع مضمونا بمهر المثل عنــد الاتلاف على الزوج كما هو مضمون عمر المشــل عند دخوله في ملك الزوج ولكنا نقول البضع ليس بمالمتقوم فلا يجوزأن يكونمضمونا

بالمال لانه لا مماثلة بينماهو مال وبين ماليس عال وتقومه عند النكاح لاظهار خطر المملوك وهذا الخطر للمملوك لاللملك الوارد عليه ( ألا ترى ) أن ازالة الملك بغير شهودوبغير ولي صحبح فلا حاجة الى اظهار الخطر عنه الاتلاف فلهذا لايضمن المتلف شيأ ولو أن رجها اكره امرأة أبيه فجامعها يريد به الفساد على أبيـه ولم يدخل بها أبوه كان لهاعلى الزوج نصف المهرلان الفرقة وقمت بسبب مضاف الى الاب وهو حرمةالمصاهرة وبرجع بذلك على ابنه لانه هو الذي ألزمه ذلك حكما وان كان الاب قد دخل بها لم يرجع على الابن بشي لما للنا وهذا الفصل أورده لايضاح ماسبق وقوله بريد به الفساد أي يكون قصده افساد النكاح فأما الزنا فلايكون افسادا ولو أكره توعيد قتل أو حبس حتى تزوج امرأة على عشرة آلاف درهم ومهر مثلها ألف درهم جاز النكاح لما بينا أن الجد والهزل في النكاح والطلاق والمتاق سواء فكذلك الاكراه والطواعية وللمرأة مقدار مهر مثلها لان النزام المال يعتمد تمام الرضا ومختلف بالجد والهزل فيختلف أيضا بالاكراه والطوع فلا يصعرمن الزوج التزام المال مكرها الا أن مقدار مهر المثل بجب اصحة النكاح لامحالة (ألا ترى) أن بدون التسمية بجب فمند قبول التسمية فيه مكرها أولى أن بجب وما زاد على ذلك سطل لانعدام الرضا من الزوج بالتزامه ولو أن المرأة هي التي أكرهت سمص ماذكرنا على أن تزوج نفسها منه بألفومهر مثلها عشرة آلاف فزوجهاأولياؤها مكرهين فالنكاح جائزولا ضمان على المكره فيهلان البضم ليس عال متقوم وتقومه على المتملك باعتبار أبوت الملك فيما هو مصون عن الاشذال وهذا المني لايوجيد في حق المكره ثم يقول القاضي لازوج ان شئت فأتم لها مهر مثاباً وهي امرأتك ان كان كفؤا لها فان أبي فرق بينهما ولا شي لها والحاصل أن الزوج ان كان كهؤا لها ثبت لها الخيار لما يلحقها من الضرر بنقصان حقها عن صداق مثلها والزوج متمكن من ازالة هذا الضرربان يلتزم لها كال مهر مثلها فأن التزم ذلك فالنكاح بينهما لازم وأن أبي فرق بينهما ولا شئ لها أن لم يكن دخل بها وأن كان دخل بها مكرهة فلها تمام مهر مثلها لانمسدام الرضامنها بالنقصان ولاخيار لها بمد ذلك لان الضرر الدفع حين استحقت كال مهر مثلها وان دخل بهاوهي طائمة أورضيت عاسمي لها فعندأ بي حنيفة للاولياء حتى الاعتراض وعندهما ليس لهم ذلك وأصله فيما اذا زوجت المرأة نفسها من كَفَوْ بِدُونَ صِـداق مثلها وقد بيناه في كتاب النكاح وان لم يكن الزوج كَفَوَّا لَهَا فَلْهَا

أن لا ترضى بالمفام معه سواء التزم الزوج لها كمال مهر المثل أو لم يلتزم دخل بها أو لم يدخل مها لما يلحقها من الضرر من استفراش من لا يكافئها فان دخل مها وهي طائمة أو رضيت فللاولياء أن نفر قوا بينهما لان للاولياء حق طلب الكفاءة (ألا ترى) انها لو زوجت نفسها طائمة من غـيركفؤكان للاولياء حق الاعتراض فهنا أيضا لم يوجــد من الاولياء الرضا بسقوط حقهم في الكفاءة والزوج لا يمكن من ازالة عدم الكفاءة فيكون للاولياءأن يفرقوا بينهما سواء رضي بأن يتم لها مهر مثلها أو لم يرض بذلك ولو ان رجلا وجب له على رجل قصاص في نفس أو فيها دونها فأ كره بوعيد قتل أو حبس حتى عفا فالعفو جائز لان العفو عن القصاص نظير الطلاق في أن الهزل والجد فيه سواء فأنه ابطال ملك الاستيفاء وليس فيه من معنى الملكشي ولا ضمان له على الجانى لان الجانى لم يلتزم له عوضا ولم تملك عليه شيأ وتقوم النفس بالمال عند الخطأ الصيامة النفس عن الاهمدار وهذا لايوجد عند الاسقاط بالعفو لأنه مندوب اليه في الشرع والبدل فيمه صحيح ولا ضمان على المكره لأنه لم يستهلك عليه مالا متقوما فان التمكن من استيفاء القصاص ليس بمال متقوم والهذالا يضمن شهود العفو اذا رجمواً ومن عليه القصاص اذا قتــله انسان لايضمن لمن له القصاص شيآ وكذلك اذا مات من عليه القصاص لا يكون ضامنا لمن له القصاص شيأ فكذلك المكره ولو وجب لرجل على رجل حق من مال أوكفالة بنفس أو غير ذلك فاكره بوعيد قتــل أو حبس حتى أبراً من ذلك الحق كان باطلالان صحة الابراء تعتمد تمام الرضا وبسبب الاكراه شعدم الرضا وهــذا لان الابراء عن الدين وان كان اسقاطا ولكن فيــه معنى التمليك ولهذا يرتد برد المديون وابراء الكفيل فرع لابراء الاصيل والكفالة بالنفس من حقوق المال لان صحتها باعتبار دعوى المال فلهذا لاتصح البراءة في هذه الفصول مع الاكراه كما لا تصبح مع الهزل وكذلك لو أكره على تسليم الشفعة بعد ماطلبها لان تسليم الشفعة من باب التجارة كالاخـــذ بالشفعة ولهذا ملـكه الاب والوصى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله والتجارة تمتمدتمام الرضا وذلك يعتمدبالا كراه ولوكان الشفيع حين علم بها أراد أن يتكام بطابها فأكره حتى سد فمه ولم يتركه ينطق يوما أو أكثر من ذلك كان على شفعته اذا خلى عنه فان طلب عندذلك والا بطات شفعته لأن المسقط للشفعة رك الطلب بعدالتمكن منه (ألاترى) أن ترك الطلب قبل العلم بالبيع لا يبطل الشفعة لا نعدام عكنه من الطلب

وهولم يكن متمكنامن الطلب هنا حين سد فمه أوقيل له لئن تكلمت بطلب شفعتك لنقتلنك أو لنحبسنك فهذا لاسطل شفعته فأما بمد زوال الاكراه اذا لم يطلب بطلت شفعته لترك الطلب بعد التمكن فان قيل أليس أن الاكراه عنزلة الهزل والهازل بتسليم الشفعة تبطل شفمته فكذلك المكره على تسليم الشفعة قلنا اذا هزل بتسليم الشفعة قبل الطلب بطلت شفعته لترك الطلب مع الامكان لا بالهزل بالتسايم فأما اذا طلب الشفعة ثم سلمهاهازلا واتفقا أنه كان هازلا في التسليم لم تبطل شفعته لما بينا أنه عنزلة التجارة يعتمد عمام الرضا فان قال المشتري آنه لم يكف عن الطلب للاكراه ولكنه لم يرد أخــذها بالشفعة وقال الشفيــمما كـففت الا للاكراه فالقول قول الشفيع لان قيام السيف على رأسه دليل ظاهر على أنه انما كف عن الطلب للاكراه ولكنه يحلف بالله مامنعه من طلب الشفعة الا الاكراه لان المشترى ادعى يكفر بالله وله امرأة مسلمة ففمل ثم خلى سبيله فقالت قد كفرت بالله تعالى وبنت منك وقال الرجل انما أظهرت ذلك وتلبي مطمئن بالايمان فني القياس القول قولها ويفرق بينهما لانه لاطريق لناالي معرفة سره فوجب بناء الحكم على ظاهر مانسمه منه وهذا لان الشرع آقام الظاهر الذي يوقف عليمه مقام الخفي الذي لايمكن الوقوف عليمه للتيسير على الناس فباعتبار الظاهر قد سمع منه كلة الردة فتبين منه امرأته ولكنه استحسن فقال القول قوله مع يمينه لأنّ النبي عليه الصلاة والسلام قبل قول عمار رضي الله عنه ولم يجدد النكاح بينه وبين امرأته ولان الظاهر شاهد له فان امتناعه من اجراء كلمة الشرك حتى تحقق الاكراهدايل على أنه مطمئن القلب بالايمان وأنه ماقصد بالتكلم الا دفع الشر عن نفسه وهــذا بخلاف مااذا أكره على الاسلام فانه عكم باسلامه لان الاسلام مما بجب اعتقاده فذلك دليل على أنه قال ماقال معتقداً وهو معارض للاكراه فعند تعارض الدلياين يصار الى ظاهر ماسمع منه فاما الشرك مما لا يجوز اعتقاده والاكراه فدليـل على أنه معتقه فلهذا لا يحكم بردته اذا أجرى كلة الشرك مكرها والله أعلم

؎ﷺ باب ما يكره أن يفعله بنفسه أو ماله ﷺ⊸

(قال رحمه الله) ولو أن رجلا أكرمه لص بالقتل على قطع يد نفسه فهو أن شاء الله

في سمة من ذلك لانه ابتلي ببليتين فله أن يختاراً هونهما عليه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ماخير رسول الله صلى الله عليه وسملم بين أمرين الا اختار أيسرهما ثم حرمة الطرف تابعة لحرمة النفس والتابع لايمارض الاصل ولكن يترجح جانب الاصل فنئ أقدامه على قطع اليد مراعاة حرمة نفسه وفي امتناعه من ذلك تمريض النفس وتلف النفس بوجب تلف الاطراف لامحالة ولا شــك أن أتلاف البعض لانقاء الكل يكون أولى من أتلاف الكل (ألا ترى) أن من وقعت في يدم أكلة يباح له أن يقطع بدم ليدفع به الهلاك عن نفسمه وقد فعله عروة بن الزبيررضي الله عنه فهذا المكره في معنى ذلك من وجه لأنه مدفع الملاك عن نفسه يقطع طرفه الا أنه قيده بالمشيئة هنا لان هذا ليس في معنى الاكلة من كل وجه وحرمة الطرف كحرمة النفس من وجه فلهذا تحرز عن الاثبات في الجواب وقال انشاء الله في سعةمن ذلك فان قطع يد نفسه ثم خاصم المكره فيه قضى القاضي له على المكره بالقودلان القطع صار منسوبا الى المكره لما تحقق الاكراه على ما بينه في مسئلة المكر معلى القتل فكان المكره باشرقطع يده وهدذا ظاهر على قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله وأنما الاشكال على قول أبي توسف رحمه الله فانه لاتوجب القودعلي المكره فقيل في هذا الفصل لاقود عليه عند أبى وسف أيضاوليكن يلزمه ارش اليدفي ماله وقيل هنا يجب القود عنده لانه انما تجمل المكره آلة في قتل الغير لكونهآ ثما لايحل له الاقدام على القتل وهنا يحل للمكره الاقدام على قطع مده فكان هو آلة عنزلة المكره على اتلاف المال فيجب القود على المكره ولو أكرهه على أن يطرح نفســه في النار توعيــد قتل فهو ان شاء الله في سمة من ذلك أما ان كان ترجو النجاة من النار فانه بلقي نفســه على قصــد النجاة وأن كان لابرجو النجاة فكذلك الجواب لان من الناس من يختار ألم النار على ألم السيف ومنهم من يختار ألم السيف ورعا يكون في النار بعض الراحة له وان كان يأتي على نفســه وقيل على قول أبي بوسف ومحمد رحمهما الله لايسمه أن يلقي نفسه اذا كان لا ترجو النجاة فيه لانه لو ألقي نفسه صار مقتولاً بغمل نفسه ولو امتنع من ذلك صار مقتولاً بفعل المكره وحيث يسعه الالقاء فلوليه القود على المكره وهذا لايشكل عند أبي حنيفة ومحمد وكذلك عند أبي بوسف في الصحيح من الجواب لانه لما أبيح له الاقدام صار آلة للمكره وكذلك لو أكرهه على أن يطرح نفسه من فوق بيت الا أن في هذا الموضع عند أبي حنيفة لا يجب القود كما لو ألقاه المكره بنفسه وعندهما اذا كان

ذلك مما نقتل غالبًا فهو والقاء النفس في النار سواء وكذلك لو أكرهه على أن يطرح نفسه في ماء وهنا القود لابجب على الكره عند أبي حنيفة كما لو ألقاه بنفسه وكذلك عنسدهما اذا كان يرجى النجاة منــه وان كان مما نقتل غالبا يجب القود على المكره واستدل محــديث زيد بن وهب قال استعمل عمر بن الخطاب رجلا على جيش فخرج بحو الجبل فانتهى الي مر ليس عليه جسر في يوم بارد فقال أميرذلك الجيش لرجل انزل فابغ لنا مخاصة نجوز فيها فقال الرجل انى اخاف أن دخلت الماء أن أموت قال فأكرهه فدخل الماء قال ياعمر أه ياعمر أه ثم لم يلبث انهلك فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه وهو في سوق المدينة قال باليتكاه باليتكاه فبعث الى أمير ذلك الجيش فنزعه وقال لولا أن يكون سنة لاقدته منكثم غرمه الدية وقال لاتعمل لي عملا أبدا قال وانما أمره الامير بهذا على غير أرادة تتله بل ليدخل الماء فينظر لهم مخاضة الماء فضمنه عمر رضي الله عنه دته فكيف عن أمره وهو بريد قتله بذلك وفيه دليه على أنه بجب القودعلي المكره وأنه يجب بغيرالسلاح ومعنى قولهأن يكون سنة يمني في حق من لانقصد القتل ويكون مخطئًا في ذلك فهو تنصيص على آنه أذا كان قاصدًا إلى قتله عالايلجئه فأنه يستوجب القود وأبو حنيفة يقول آنما قال عمر رضي الله عنــه ذلك على سبيل التهديد وقد يهدد الامام عالا يتحقق ويتحرز فيه عن الكذب سعض معاريض الكلام ولو قال لتقطعن بد نفسك أولا قطمنها أنه لم يسمه قطعها لانه ليس عكره فالمكره من ينجو عما هدد به بالاقدام على ماطلب منه وهنافي الجائبين عليه ضرر قطع اليدواذا امتنع صارت بده مقطوعة نفمل المكره واذا أقدم عايمه صارت مقطوعة نفمل نفسه وهو يتيقن بما يفعله بنفسه ولا بتيقن عا هدده به المكره فرعا بخوفه عالا محققه فلهذا لايسمه قطعها ولو قطعها لم يكن على الذي أكرهه شئ لان نسبة الفعل الى المكره عند تحقق الاكراه والاكراه أن مدفع عن نفسه مأهو أعظم مما نقدم عليه وذلك لانوجد هنا فاذا لم يكن مكرها اقتصر حكم فعله عليه وكذلك لو قال له لتقتلن نفسك بهذا السيف أو لاقتلنك مه لم يكن هذا اكراها لما قلنا ولو قال له انقتانك بالسياط أولتقتلن نفسك مهذا السيف أو ذكرله نوعا من القتل هو أشد عليه مما أمره أن يفعل منفسه فقتل نفسه قتل به الذي أكرهه لان الاكراه هنا تحقق فانه قصد بالاقدام على ماطلب منه دفع ماهو أشد عليه فالقتل بالسياط أفحش وأشد على البدن من القتل بالسيف لان القتل بالسيف يكون في لحظة وبالسياط يطول ويتوالي الالم واليـــــــ

أشار حذيفة رضي الله عنـــه حيث قال فتنة السوط أشـــد من فتنة السيف وكذلك مادون النفس لو قيل له لتحرقن مدك بالنار أو لتقطمنها مهذا الحديد فقطعها قطمت بد الذي أكرهه ان كان واحدا لتحقق الاكراه منـــة وان كان عددا لم يكن عليهم في يده قود وعليهم دية اليدفي أموالهم بخلاف النفس وأصل هذا الفرق في المباشرة حقيقة فانه لو قطع جماعة بدرجل لم يلزمهم القود عندنا ولو قتلوا رجلا كان عليهم القود ويأتى هذا الفرق في كـتابالديات أن شاء الله تمالى ولو أكره بوعيدقتل على أن يطرح ماله في البحر أوعلى ان محرق ثيابه أو يكسر متاعه فقعل ذلك فالمكر = ضامن لذلك كله لان اتلاف المال مما يصاح أن يكون المكره فيه آلة للمكره فعند تحقق الالجاء يصير الفعل منسوبا للمكره فكانه باشر الاتلاف بيده والشافعي في هذا لايخالفنالان المكره باحله الاقدام على اتلاف المال سواء كان له أو لغييره واذاصار الاقدام مباحاله كان هوآلة للمكره فالضمان على المكره خاصة وأصحابه خرجواله قولين سوى هذا أحدهما أن الضمان بجرعلي المذكر واصاحب المال لا نه هو المتلف حقيقة ثم يرجع هو على المكره لانه هو الذي أوقعه في هذه الورطة والثاني أن الضمان عليهما نصفان لان حقيقة الاتلاف وجد من المكره والقصد الى الاضرار وجد من المكره فكانا عنزلة الشريكين في الاتلاف ولكن الاول أصح لما قلناوان أكرهه على ذلك محبس أو قيد قفعله لم يكن على المكره ضمان ولا قوي لان المكره أعا يصير كالآلة عند عام الالجاء وهو ماأذا خاف التلف على نفسه وليس فىالتهديد بالحبس والقيدميني خوف التلف على نفسه فيبتي الفعل مقصورا على المكره فيؤاخذ محكمه وهذا لانه ليس في الحبس والقيد الاهم يلحقه ومن يتلف مال النير اختيارا فأعا يقصد بذلك دفع النم الذي يلحقه محسده اياه على مأآناه الله تعالى من المال فلا يجوز أن يكون ذلك مسقطا للضمان عنــه ولو أكرهه بناف على أن يأكل طماماً له أو يلبس ثوباً له فلبســة مكرها حتى تخرق لم يضمن المكره شيأً لانه ليس بفساد بل أمره أن يصرف مال نفسه الى حاجته وذلك لا يكون فسادا (ألا ترى) أن الاب والوصى نفعلان ذلك للصبي ولا يكون فسادا منهما ثم هذا من وجه أس بالمعروف فان التقتير وترك الانفاق على نفسه بعدوجود السعة منهي عنه وفي الامن بالمعروف دفع الفساد فعرفنا ان ماأمره به ليس بفساد فلا يكون سبيا لوجوب الضمان على المكره بخلاف احراق المال بالنار أو طرحه في الماء فان ذلك فساء لا انتفاع بالمال ولو أكرهه بوعيد قتل على أن يقتل عبده بالسيف أو

على أن يقطم بده لم يسعه ان يفعل ذلك لان العبد في حكم نفسه باق على أصل الحرية على ما ميناً ان ذمته لا تدخل تحت القهر والملك فكما لا يسعه الأقدام على أن نفعل شيأ من ذلك محر لو أكره عليه فكذلك العبد مخلاف سائر الاموال (ألاثري) أن عند ضرورة المخمصة بجوز له أن يصرف ماله الى حاجته وليس له أن تقتل عبده ليأ كل من لحمه فان فعله كان له أن يأخذ الذي أكرهه نقتله قو دابعبده ان كان مثله ويأخذ دية بده ان كان قطع بده عنزلة ما لو باشر المكره ذلك منفسه مناء على أصلنا أن القود بجرى بين الاحرار والماليك في النفس ولا مجرى فيما دون النفس وان كان الاكراه محبس لم يكن على المكره شي وانما عليه الادب بالضرب والحبس والالجاء لم يتحقق فكان فعل القتل مقصورا على المولى فلا يرجع على المكره بشئ وليس على المولى سوى الاثم لان الحق في مدل نفس العبد للمولى ولا يستوجب هو على نفسه عقوية ولا مالافاما الائم فهو حق الشرع فبكما يصيرآ ثما بالاقدام على قتــل الحر مكرها لأنه يؤثر روحه على روح من هو مثــله في الحرمة ويطيع المخلوق في معصية الخالق وقد نهاه الشرع عن ذلك فكذلك المولى يكون آثما مهذا الطريق ولو ان قاضياً أكر = رجلا شهدىد ضرب أو حبس أو قيد حتى يقر على نفسه بحد أو قصاص كان الاقرار باطلالان الاقرار متمثل بين الصدق والكذب وانما يكون حجة اذا ترجح جانب الصدق على جانب الكذب والتهديد بالضرب والحبس عنع رجحان جانب الصدق على ماقال عمر رضي الله عنه ليس الرجل على نفسه بامير اذا ضربت أو أو ثقت ولم ينقل عن أحد من المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله صحة الاقرار مع التهديد بالضرب والحبس في حق السارق وغيره الاشيُّ روى عن الحسن بن زياد رضي الله عنه أن بمض الامراء بعث اليه وسأله عن ضرب السارق ليقر فقال مالم يقطع اللحم أو يبين العظم ثم ندم على مقالته وجاء بنفسه الى عجلس الامير ليمنعه من ذلك فوجده قد ضربه حتى اعترف وجاء بالمال فلهارأي المال موضوعا بين بدى الامير قال مارأيت ظلما أشبه بالحق من هــذا فان خلى سبيله بمــد ماأقر مكرها ثم أخذ بعد ذلك فجي به فاقر عا كان تهدد عليه بغير اكراه مستقل أخد بذلك كله لان أقراره الاول كان باطلا ولما خلى سبيله فقد انتهى - كم ذلك الاخــ فد والتهديد فصار كان لم يوجد أصلاحتي أخذ الآن فاقر بغير اكراه وان كأن لم بخل سبيله ولكنه قال له وهو في يده بمد ماأقر اني لاأؤاخذك باقرارك الذيأقررت بهولا أضربك ولاأحبسك ولاأعرض

لك فان شئت تأقر وان شئت فـلا تقر وهو في يد القاضي على حاله لم بجز هــذا الاقرار لان كينوننه في يده حبس منسه له وانما كان هدده بالحبس فما دام حابساً له كان أثر ذلك الاكراه باقيا وقوله لا أحبسك نوع غرور وخداع منه فلا ينعدم به أثر ذلك الاكراه ولان الظاهر انه أنما أقر لاجل اقراره المتقدم فانه علم أنه لا نفمه الانكار وأنه اذا تناقض كلامه نزداد التشديد عليه بخـ لاف الإول فهناك قد خـلي سبيله وصار بحيث يتمكن من الذهاب أن شاء فينقطم له أثر ذلك الاكراه وان خلى سبيله ولم يتوار عن بصر القاضي ليس بشيُّ لأنه ما لم يتوار عن بصره فهو متمكن من أخذه وحبسه فيجمل ذلك بمنزلة ما لو كان في يده على حاله وان كان حين رده أول مرة لم يحبسه ولكنه هدده فلما أقر قال اني است أصنع لك شيأ فان شئت فأقر وان شئث فدع فاقر لم يأخذه بشئ من ذلك لانه مادام في يده فكأنه محبوس في سجنه فكان أثر التهديد الاول قامًا أرأيت لوخلي سبيله ثم بعث معه من يحفظه ثم رده اليه بعد ذلك فأقر أكان يؤخذبشي من ذلك أولا يؤخذ بهلان يدمن يحفظه له كيده في ذلك ولو أكرهه قاض بضرب أو حبس حتى نقر بسرقة أو زنا أو شرب خمر أوقتل فأقر بذلك فأقامه عليه فان كان رجــــلا ممروفا بما أقر لهمه الا أنه لامينة عليه فالقياس أن يقتص من المكره فيما أمكن القصاص فيه ويضمن من ماله مالا يستطاع القصاص فيمه لان اقراره كان باطلا والاقرار الباطل وجوده كممدمه فبقي هو مباشرا للجناية بنميرحق فيلزمه القصاص فيما يستطاع فيــه القصاص ولكن يستحسن أن يلزمه ضمان جميع ذلك في ماله ويدرأ القصاص لان الرجل اذا كان مغروفًا بما أقر به على نفســـه فالذي يقم في قلب كل سامع أنه صادق في اقراره لما أقر به وذلك يورث شبهة والقصاص بما يندرئ بالشبهات ولان على قول أهــل المدينة رحمهم الله للاماء أن بجبر المعروف بذلك الفــعل على الاقرار بالضرب والحبس فان مرتكب الكبيرة قل ما قر على نفسه طائعاواذا أقر بهمكرها عندهم يصح اقراره وتقام عليه العقوبة فيصير اختلاف العلماء رحمهم الله شهة والقاضي مجتهدفي ما صنع فهذا اجتهاد في موضعه من وجه فيكون مسقطا للقود عنه ولكن يلزمه المال لانالمال مما يثبت مع الشبهات وبالاقرار الباطل لم تسمقط حرمة نفسمه وأطرافه فيصير ضامنا له راعاة لحرمة نفسه وطرفهوان كان المكره غيرممروف بشيءمما رمي به أخذت فيه بالقياس

وأوجبت القصاص على القاضى في ما يستطاع فيه القصاص لانه اذا كان مروفا بالصلاح فالذى يسبق اليه أوهام الناس انه برئ الساحة مما رمى به وانما أقر على نفسه كاذبا بسبب الاكراه ونظير هذا ماقيل فيمن دخل على انسان بيته شاهرا سيفه مادا رمحه فقتله صاحب البيت ثم اختصم أولياؤه مع صاحب البيت فقال أولياؤه كان هاربا من اللصوص ملتحنا اليك وقال صاحب البيت بل كان لصاقصد قتلى فان كان المقتول رجلا معروفا بالصلاح فالقول قول الاولياء وبجب القصاص على صاحب البيت وان كان متهما بالذعارة فني القياس كذلك وفي الاستحسان القول قول صاحب البيت ولا قصاص ولكن عليه الدية في ماله وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة لا شيء عليه لان الظاهر شاهد عليه انه كان دخل عليه مكاراوانه قد أهدر دمه عليه بذلك ولكن في ظاهر الرواية يقول بحرد الظاهر لا يسقط حرمة النفوس المحترمة ولا يجوز اهدار الدماء المحقونة ولكن يصير الظاهر شبهة في اسقاط القود عنده فيجب عليه الدية في ماله صيانة لدم المقتول عن الهدر فكذلك ماسبق والله أعلم

## مري باب تمدى العامل كان

(قال رحمه الله) واذا بمث الخليفة عاملا على كورة فقال لرجل لتقتلن هذا الرجل عمدا بالسيف أولا قتلنك فقتله المأمور فالقود على الاسمالية وللمره في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولا قود على المكره وقال زفر رحمه الله القود على المكره دون المكره وقال الشافعي رحمه الله يجب القود على الممكره قولا واحدا وله في ايجاب القود على المملك قولان وقال أهل المدينة رحمهم الله عليهما القود وزادوا على هذا فأوجبوا القود على الممسك حتى اذا أمسك رجلا فقتله عدوه قالوا بجب القود على الممسك وقال أبو يوسف أستحسن أن لا يجب القود على واحد منهما ولكن تجب الدية على المكره في ماله في ثلاث سنين أما زفر رحمه الله فاسستدل بقوله تدالي ومن قتل مظاوما فقد جملنا لوليه سلطانا والمراد سلطان أن لا يجب القود من القاتل والقاتل هو المكره حقيقة والمدنى فيه أن من قتل من عكامته لاحياء فسسه يعتمد بحق مضمون فيلزمه القود كما لو أصابته مخمهة فقتل انسانا وأكل من لحمه والدايل على ان القاتل هو المكره أن القتل فعل محسوس وهو شحقق من المكره والطائم بصفة واحدة فيمرف به أنه قاتل حقيقة ومن حيث الحكم انه يأثم أثم الفتل واثم القتل على من واحدة فيمرف به أنه قاتل حقيقة ومن حيث الحكم انه يأثم أثم الفتل واثم القتل على من

باشر القتل والدليسل عليه أن المقصود بالقتل أذا قدر على قتل المكره كان له أن تقتله كما لو كان طائما وبه ندلل فنقول كل حكم شعلق بالقتل فأنه لا يسقط عن المكرة بالاكراه كالاثم والتفسيق ورد الشهادة وإباحة قتله للمقصود بالقتل بل أولى لان تأثير الضرورة في اسقاط الائم دون الحكم حتى ان من أصابته مخمصة يباح له تناول مال النسير ويكون ضامنا ثم هنا لايسـقط أثم الفعل عن المكره فلان لايسقط عنــه حكم القتل أولى ولما جعل هــذا نظير الاكراه بالخبس في أثم الفعل فكذلك في حكمه ولا يقال أمّا يأثم أثم سوء الاختيار أو أثم جعل المخلوق في معصية الخالق لآنه مكره على هذا كله كما هو مكره على القتل والشافعي يستدل مهذا أيضا الا أنه نوجب القود على المكره أيضا للسبب القوى لان القصد الى القتل بهـذا الطريق ظاهر من المتخيرين والقصاص مشروع بطريق الزجر فيقام السبب القوى مقام المباشرة في حق المكره لتغليظ أمر الدم وتجقيق معنى الزجركما قال في شهو دالقصاص يلزمهم القود قال وعلى أصلكم حــد قطاع الطريق بجب على الردى بالسبب القوى والدليل عليه ان الجماعة لقتلون بالواحد قصاصاً لتحقيق معنى الزجر ومن أوجب القود علي المسك يستدل ما أيضا فنقول المسك قاصد الى قتله مسبب له فاذا كان التسبيب تقام مقام المباشرة في أخذ بدل الدم وهو الدية يمني حافر البئر في الطريق فكذلك في حكم القصاص الا أن المتسبب اذا قصد شخصا بعينه يكون عامدا فيلزمه القودواذا لم نقصد نتسببه شخصا بعينه فهو بمنزلة المخطئ فتلزمه الدية وللشافعي رحمه الله طريق آخر أن المكره مع المكره بمنزلة الشريكين في القتل لان القصدوجد من المكره وما هو المقصود به وهو الانتقام بحصل له والمباشرة وجدت من المكره فكانا عنزلة الشريكين ثم وجب القود على أحدهما وهو المكر. فكذلك على الآخر والدليل على أنهما كشريكين أنهما مشتركان في اثم الفعل وان المقصود بالقتل أن يقتلهما جميما وحجة أبي خيفة ومحمد أن المكره ملجأ الي هذا الفعل والالجاء بأبلغ الجهات يجمل الملجأ آلة للملجئ فلا يصلح أن يكون آلة له كما في اتلاف المال فان الضمان بجب على المكره ويصير المكره آلة له حتى لا يكون عليه شئ من حكم الاتلاف ومعلوم أن المباشر والمتسبب اذا اجتمعا في الاتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب ولما وجب ضمان المال على المكره علم أن الاتلاف منسوب الى المكر ولا طريق للنسبة اليه سوى جمل المكره آلة للمكر = فكذلك في القتل لان المكره يصلح أن يكون آلة للمكر - فيه بأن يأخذ بيده

مع السكين فيقتل = غيره وتفسير الالجاء انه صار محمولًا على ذلك الفعل بالتهديد بالقتل فالانسان مجبول على حب الحياة ولا يتوصل الى ذلك الا بالاقدام على القتل فيفسد اختياره بهذا الطريق ثم يصير محمولا على هذا الفعل واذافسد اختياره التحق بالآلة التي لا اختيارلها فيكون الفعل منسوبا الى من فسد اختياره وحمله على هذا الفعل لا على الآلة قلايكون على المكره ثيُّ من حكم القتل من قصاص ولادية ولا كفارة (ألا ترى )أن شيأ من المقصود لايحصل للمكره فلعل المقتول من أخص أصدقائه فعرفنا أنه عنزلة الا لة فأما الا شم فبقاءالاثم عليه لايدل على بقاء الحكم كما اذا قال لغيره اقطع يدى فقطعها كان آثما ولا شي عليه من حكم القطع بل في الحكم يجمل كان الآمر فعله بنفسه وقد بينا أنه مع فساد الاختيار يبقي مخاطباً فلبقائه مخاطبا كان عليه أثم القتل ولفساد اختياره لم يكن عليه شيء من حكم القتل ثم حقيقة المهني فى المذر عن فعل الاثم من وجهين أحدهما أن تأثير الالجاء في تبديل النسبة لافي تبديل محل الجنايه ولو جملنا المكره هو الفاعل في حكم الضمان لم يتبدل به محل الجناية ولو أخر جناية المكر دمن أن يكون فاعلا في حق الا من تبدل به على الجناية لان الاثم من حيث الهجناية على حدالدين واذا جملناالمكره في هذا آلة كانت الجناية على حددين المكره دون المكره وأذا قلنا المكره آتمويكون الفعل منسوبا اليهفي حق الآثم كانت جناية على دينه بارتكاب ماهو حرام عض وبسبب الاكراه لا يتبدل معل الجنامة فأما في حق الضمان فحل الجنامة نفس المقتول سواء كان الفعل منسوبا الى المكره أو الى الممكره ومهذاتبين أن فيحق الاثم لا يصلح أن يكون آلة لان الانسان في الجناية على حد دين نفسه لا يصلح أن يكون آلة لفيره والثاني انا لوجملنا المكره آلة في حق الاثم كان ذلك الهدارا وليس تأثير الالجاء في الاهدار (ألا ترى) ان في المال لايجمل فعل المكره كفعل مهيمة ليس لها اختيار صحيح والمكره آئم باكراهه فاذا لم يجمل المكره آثما كان هـذا اهدارا للآثم في حقه أصـلا ولا تأثير للاجاء في ذلك بخلاف حكم الفعل فانه اذا جعل المكره آلة فيه كان المكره مؤاخذا به الا أن يكون هدرا ولا يقال الحربي اذا أكره مسلما على قتل مسلم فان الفعل يصير منسوبا الى المكره عندكم وفي هذا اهدار لانه ليس على المكره شي من الضمان وهذا لانه ليس باهدار بل هو عنزلة مالوباشر الحربى قتله فيكمون المقتول شهيدا ولايكون قتل الحربىاياه بهدراوان كان لايؤاخذ بشي من الضمان أذا أسلم وبه فارق المضطر لانه غير ملجأ الى ذلك الفعل من جهة غيره ليصير

هو آلة للملجيُّ (ألا ترى) أن في المال الضمان واجب عليه فعرفنا به أن حكم الفـعل مقصور عليه والدليل على أن الفاءل هو المكره أن القصاص يلزمه عند الشافعي رحمه الله والقصاص عُقولة تندرئ بالشبهات فيعتمد الساواة حتى أن بدون المساواة لامجب القصاص كما بين المسلم والمستأمن وكما في كسر العظام ولا مساواة بين المباشرة والتسبب ولاطريق لجمل المكره شريكا الانسبة بمض الفعل اليه واذا كان للالجاء تأثير في نسبة بعض الفعل الي الملجيُّ فكذلك في نسبة جميع الفعل اليه ولامنى لاعجاب القود على المسك لان القصاص جزاء مباشرة الفمل فأنه عقومة تندرئ بالشبهات وفي التسبب نقصان فيجوز أن شبت به ما يثبت مع الشمات وهو المال ولا مجوز أن يثبت ما بندري بالشمات مخلاف حد قطاع الطريق فان ذلك جزاء المحاربة والردء مباشر للمحاربة كالقاتل وقد بينا هذا في السرقة والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام يصبر الصابر ويقتل القاتل أى يحبس المسكونقتل القاتل فاما أبو يوسف رحمه الله فقال استحسن أن لا يجب القود على واحد منهما لان تفاءالائم فيحق المكره دليل على أن الفعل كله لم يصر منسوبا الى المكره والقصاص لا يجب الا عباشرة تامة وقد العـدم ذلك من المكره حقيقة وحكما فلا يلزمه القود وان كان هو المؤاخذ محكم القتل فيما يثبت مع الشبهات والدليل عليه ان وجوبالقصاص يعتمد المساواة ولا مساواة بين المباشرة والاكراه فلا يمكن ايجاب القود على المكرة الا بطريق المساواة ولكنا نقول المكره مباشر شرعا بدليل أن سائر الاحكام سوى القصاص محو حرمان الميراث والكفارة في الموضع الذي يجب والدية يختص بها المكره فكذلك القود والاصلفيه قوله تعالى بذيح أبناءهم ويستحي نساءهم فقد نسب اللهالفعل الى الممين وهو ما كان بباشر صورة ولكنه كان مطاعاً فأمر به وأمر. اكراه اذا عرفنا، هـذا فنقول سواء كان المكره بالغا عاقلا أو كان معتوها أو غلاما غير يآفع فالقود على المكر ولان المكر وصار كالآلة والبلوغ والعقل لامعتبر مه في حق الآلة وانما المعتبر تحقق الآلجاء لخوف التلف على نفســـه وكذلك حكم حرمان الميراث فانه شبت في حق المكره دون المكره وان كان الآمر غير بالغ ولكنه مطاع تتحقق الاكراه منه أو كان رجلا مختلط العقل ولكن يتحقق الاكراه منه فان الفعل يصير منسوبا اليه وذلك يكون عنزلة جنابته بيده في أحكام القتل واستدل بقول الحسن البصري رخمه الله في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ورجمه الناس نقتلوه ثم رجع بعض الشهودان على الراجع القتل وهذا شي لايؤ اخذ به ولكن قصد مهذا الاستشهاد دفع النسبة عمن تمسك بالصورة ويقول كيف أوجبتم القتل على المكره ولم يباشر القتل حسا واستدل عليه بقول أهل المدينة في المسك ويقتل الردى. في قطع الطريق وان لم يباشروا قتل أحــد حسا وكذلك لو قال المامل له لتقطمن بده أو لاقتلنك لم ينبغ له أن يفعل ذلك لان لاطراف المؤمن من الحرمة مثل مالنفسه (ألا ترى) إن الضطر لا يحل له أن يقطع طرف الغير لياً كله كما لا يحل له أن يقتله وكذلك لو أمره بقطع أصبع أو نحوه فان حرمة هذا الجزء بمنزلة حرمـة النفس فان القتل من المظالم والمكره ، ظاوم فليس له أن يظلم أحدا ولو ظلم وان أقدم على القتل فليس عليه الا الآئم فاما الفمل في حتى الحكم فقدصار منسوبا الى المكره لوجود الالجاء بالتهديد بالقتل وان رأى الخليفة ان يعزر المكره ومحبسه فعل لاقدامه على مالامحل له الاقدام عليه وان أمره أن يضربه سوطا واحـدا أو أمره أن محلق رأسه أو لحيته أو أن محبسه أو أن بقيده وهدده على ذلك بالقتل رجوت أن لا يكون آثما في فمله ولا في تركه أما في تركه فلانه من الظالم والكف عن الظالم هو المزعة والمتمسك بالعزعة لا يكون آثما وأما اذا قدم عليه فلانه بدفع القتل عن نفســه بهم وحزن يدخل على غــيره فان بالحبس والقيد وبحلق اللحية وضرب سوط يدخله هم وحزن ولا يخاف على نفسه ولا على شي من أعضائه ولدفع الهلاك عن نفسه قد رخص له الشرع في ادخال الهم والحزن على غيره( ألا تُرى ) أن المضطر يأخذ طمام الغير بفير رضاه ولا شك أن صاحب الطمام يلحقه حزن بذلك الا انه علق الجواب بالالجاء لانه لم يجد في هذا بمينه نصا والفتوى بالرخصة فيما هو من مظالمالمباد بالرأى لا مجوز مطلقاً فلهذا قال رجوت وأن كان يهدده على ذلك محبس أو قيد أو ضرب سوط أوحلق رأسه ولحيته لم ينبغ له أن يقدم على شي من الظلم قل ذلك أو كثر لان الرخصة عند تحقق الضرورة وذلك أذا خاف التاف على نفسه وهو بما هدده هنا لايخاف التلف على نفسه ولو أكرهه بالحبس على أن يقتل رجـ لا فقتله كان القود فيــه على القاتل لان بالتهديد بالحبس لا يتحقق الألجاء ولهذا كان الضمان في المال عند الاكراه بالحبس على المكره دون المكره ولو أمره بقتله ولم يكرهه على ذلك الا أنه يخاف ان لم يفسمل أن يقتله ففمل ما أمر به كان ذلك بمنزلة الاكراه لان الالجاء باعتبار خوفه التلف على نفســـه أن لو امتنع من الاقدام على الفعل وقد تحقق ذلك هنا ومن عادة المتجبرين الترفع عن التهديد بالقتل ولكنهم يأمرون

ثم لايماقبون من خالف أمرهم الا بالقتل فباعتبار هـذه المادة كان الامر من مثله عنزلة التهديد بالقتل ولو أكرهه بوعيد تلف حتى يفترى على مسلم رجوت أن يكون فى سمة منه ( ألاترى ) أنه لو أكرهــه بذلك على الكفر بالله تعالى كان في سعة من اجراء كلة الكفر على اللسان مع طمأ بينة القلب بالا عان فكذلك اذاأ كرهه بالافتراء على مسلم لان الافتراء على الله تعالى والشَّم له يكون أعظم منشتم المخلوق الا أنه علقه بالرجاء لان هذا من مظالم المباد وليس هذا في معنى الافتراء على الله تمالي من كل وجه فان الله تعالى مطلع على مافي ضميره ولا اطلاع للمقذوف على مافى ضميره ولان الله تعالى تعمالي أن يدخمله نقصان بافتراء المفترين وفي الافتراء على هذا المسلم هتك عرضه وذلك ينقص من جاهه ويلحق الحزن به فلهذا علق الجواب بالرجاء قال (ألا ترى) أنه لو أكرهه على شتم محمدصلى الله عليه وسلم بقتل كان في سعة ان شاء الله فهذا أعظم من قذف امرىء مسلم ولو تهدده بقتل حتى يشتم محمدا صلى الله عليه وسلم أويقذف مسلما فلم يفعل حتى قتل كان ذلك أفضل له لما بينا أن فى الامتناع تمسك بما هو المزيمة ولما امتنع خبيب رضى الله عنه حتى قتل سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء ولو تهدده نقتل حتى يشرب الخر فلم يفعل حتى قتل خفت أن يكون آثما وقد بينا هذا الفصل الاأنه ذكره هنا بلفظ يستدل به على أنه كان من مذهبه أن الاصل في الاشياء الاباحة وان الحرمة بالنهي عنها شرعاً فانه قال لان شرب الحمر وأكل الميتة لم يحرم الا بالنهي عنهما وبين أهل الاصول في هذا كلام ليس هذا موضع بيانه ولو أكرهه بوعيد تلف على أن يأخذ مال فلان فيدفعه اليـه رجوت أن يكون في سمة من أخـذه ودفعه اليه لانه عنزلة المضطر وقد بينا أنه يباح للمضطر أخـذ مال الغير ليـدفع به الضرورة عن نفســه ولكنه علق الجواب بالرجاء لان هذا ليس في معني المضطر من وجه فالمذر هناك وهو الجوع ما كان بصنع مضاف الى العباد والخوف هنا باعتبار صنع مضاف الى المبد وبينهما فرق (ألا ترى) أن المقيد اذا صلى قاعدا يلزمه الاعادة اذا أطلق عنمه القيد بخلاف المريض قال والضمان فيـ ٩ على الآمر لان الالجاء قد تحقق فيصير الاخـ ذ والدفع كله منسوبا الى الآمر والمكره عنزلة الآلة له وأنما يسعه هذا مادام حاضراعنه الآس فان كان أرسله ليفعل فخاف أن يقتله ان ظفر به ولم يقل أن لم يفعل ما هدد به لم على الاقدام على ذلك لان الالجاء اغا يتحقق ما دام في يد المكره محيث يقدر على ايقاع

ما هدده به عاجلا وقد المدم ذلك حين بعد عنه ولا بدري أنقدر عليه بعد ذلك أولا يقدر ومــذا الفصــل تبين أنه لا عــذر لاعوان الظلمة في أخــذ الاموال من الناس فان الظالم سبعث عاملا الي موضع ليأخه مالا فيتعلل العامل بأض ه وانه يخاف العقوية من جهته ان لم يفعل وليس ذلك بمذر له ألا أن يكون بمحضر من الآمر فاما بعد مابعد من الظالم فلا الا أن يكون رسول الآمر معه على أن يرده عليهان لم يفعل فيكون هذا بمنزلة الذي كان خاضرا عنده لان كونه تحت بدرسوله ككونه في يده وتمكن الرسول من رده اليه ليعاقبه شحقق الالجاء ولولم بفعل ذلك حتى فتله كان في سمة ان شاء الله لانه تحرز عما هو من مظالم العباد وذلك عزيمة (ألا ترى )أن للمضطر أن يأخذ طعام صاحبه تقدر ماتندفع عنـــه الضرورة به ولو لم يأخذه حتى تلف لم يكن مؤاخذًا به فهذا مثله ولو كان المكره هدده بالحبس أوالقيد لم يسمه الاقدام على ذلك لان الالجاء والضرورة بهذا التهديد لاستحقق ولو أكر ، رجلا على قتل أبيه أو أخيه بوعيد قتل فقتله ففد بينا حكم المسئلةأن الفعل يصير منسوبا الى المكره فيما هومن أحكامالقتل فكانه هو المباشر بيده وعلى هذا الحرف ننبني مابعده من المسائل حتى قالوا لو أن لصين أكرهارجلا بوعيد تلف على أن يقطع يد رجل عمدا كاز ذلك كقطعهما بايديهما فعليهماارش اليد في مالهما في سنتين ولا قود عليهما لان اليدين لا يقطعان بيدواحدة وانمات فيهما فعلى المكرهين القود لان القطع اذا اتصلت به السرابة كان قتلا من أصله ولو باشرا قتله لزمها القود ولو كان الآمر واحدا والمأمور اثنين كان على الآمر القصاص في اليد ان عاش وفي البدن أن مات من ذلك لان الفعل منسوب الى المكره وهو واحد لو باشر قطم يدهأو قتله يجب القود عليه فكذلك اذا أكرهه علي ذلك رجلان والله أعلم بالصواب

# - ﷺ باب الاكراه على دفع المال وآخذه ۗ ح

(قال رحمه الله) ولو أن اصا أكره رجه لا بوعيد تلف حتى أعطى رجلا ماله وأكره الآخر بمثل ذلك حتى قبضه منه و دفعه فهلك المال عنده فالضمان على الذي أكرههما دون القابض لان الدافع والقابض كل واحد منهما ملجأ من جهة المكره فيصير الفعل في الدفع والقبض منسوبا الي المكره والقابض مكره على قبضه بوعيد تلف فلا يبقى في جانبه فعل موجب للضمان عليه ولانه قبضه ليرده على صاحبه اذا يمكن منه ومثل هذا القبض لا يوجب

الضمان على القابض وان كان قبضه بنمير أمر صاحبه كن أخلة آبقا أو وجد لقطة وأشهد آنه أخذه ليرده على صاحبه لم يكن عليه ضمان ان هلك عنده وكذلك لو كانأ كره القايض على قبضة ليدفعه الى الذي أكرهه فقبضه وضاع عنده قبل أن بدفعه اليه فلا ضمان على القابض اذا حلف بالله ماأخذه الا ليدفعه اليه طائعا وماأخذه الا ليرده على صاحبه الا أن يكره على دفعه لأن الظاهر يشهد له في ذلك فان فعل المسلم محمول على مايحل ويحل له الاخذ مكرها على قصد الرد على صاحبه ولا يحل له الاخذ على قصد الدفع الى المكره طائما ودينه وعقله مدعوانه الى مامحل دون مالا محل الا أن في اللقطة لايقبل قوله على هذا اذا لم يشهدفي أول أى حنيفة ومحمد رحمها الله لانه متمكن من الاشهاد على ذلك وهنا هو غيير متمكن من الاشهاد على مافي ضميره من قصد الرد على المالك لانه أن أظهر ذلك عاقبه المكره فلهذا قبلناً قوله في ذلك مع اليمين ولو كان أكر = صاحب المال على أن يهبه لصاحبه وأكره الآخر على أن يقبل الهبة منه ويقبضها توعيد تلف فقبضها فضاعت عنده فان قال القابض أخـــذُّمها على أن تكون في يدى مثل الوديمة حتى أردها على صاحبها فالقول قوله مع بينه لان الاكراه شاهد له على أنه غير راغب في تمليكها فيكون الضمان على المكر مخاصة وان قال أخذتها على وجه الهبة لتسلم لي كان لرب المال أن يضمنه انشاء وان شاء المكره لان الموهوب له قبض مال الغير على وجه التملك بغير رضا صاحبه وهو طائع فىذلك القبض على هذا القصدفيكون ضامنا للمال وأما المكره فلان الدافع ملجاً من جهته فيجعل كانه قبضه بنفسه ودفعه اليه فان ضمن المكره رجم على الموهوب له لانه قائم مقام من ضمنه لان المكره ماقصــد مباشرة الهبة من جهته فلا يمكن تنفيذ الهبة من جهته علىكه اياه وفي الاصل أشار الي حرف آخر فقال لأنه أعا ضمن المال نقبض الموهوب له وقد كانت الهبة قبل القبض فلا يجمل الذي أكرههما بمنزلة الواهب وما قلناه أوضيح لانا اذا جملنا القابض مكرها وكان المكره ضامنا باعتبار نسبة القبض اليه لا يبقى في جانب القابض سبب موجب للضمان عليه والدليل عليه أنه قال فأن ضمن الموهوب له لم يكن على الذي أكرهه شي لانه أخذه على انه له ولو كان القبض منسوباً إلى المكره كان للقابض أن يرجع على المكره بما يلحقه من الضمان بسببه فان كان الموهوب له بحيث يتمكن من الاشهاد عنــد الهبة أن يقبضه الرد فلم يفعل كان ضامنا بترك الاشهاد لان القبض يحكم الهبة عمل منه لنفسه فلا يقبل قوله مخلاف ماصرح به الا عند

الضرورة وهوما اذالم يكن متمكنا من الاشهاد لانارأينا اذفي موضع الضرورة يجمل القول قوله فيما في ضميره كالمكره على الكفر اذا قال بعد ما تكام بالكفر كنت مطمئن القلب بالايمان قبل قوله ولم تين منه امرأته فاما عند تكنه من الاشهاد بلاضرورة فلا نقبل قوله عنزلة من وجد عبدا آبقاً لرجـل في يد غيره فلم يقدر على استرداده منه الا بشراء أو هبة فطلب ذلك منه حتى وهب له أو اشتراه كان ضامنًا له الا أن يشهد عند ذلك أنه يأخذه ليرده على مولاه فاذا أشهد لم يضمن وكذلك ان لم يكن متمكنا من الاشهاد بقبل قوله فى ذلك ولو أكرهه على بيع عبده وأكره المشترى على شراعه وأكرههما على التقابض فهلك الثمن والعبد ثم اختصموا فضمان العبد للبائع وضمان الثمن للمشترى على الذى أكرههما لان كل واحـــد منهما ملجاً على دفع ماله الي الآخر من جهته فأن أراد أحدهما أن يضمن صاحبه سئل كل واحد منهما عما قبضه على وجه قبضه فان قال قبضته على البيع الذي أكرهنا عليه ليكون لى وقالا ذلك جميما فالبيم جائز ولاضمان على المكره فيه لان قبض كل واحد منهما على هذا القصددليل الرضا منه بالبيع ودليل الرضا كصريح الرضا (ألاترى) أنهما لو أكرها على البيع ثم تقابضا بغير اكراه تم البيع بينهما فكذلك اذا أقر كل واحد منهما أنه قبضه على وجه الثملك وان قال قبضته مكرها لارده على صاحبه وآخــذ منه ما أعطيت وحلف كل واحــد منهما الصاحبه على ذلك لم يكن لواحد منهما على صاحبه ضمان لان الاكراه دليـل ظاهر لكل واحد منهما على مامخبر به عن ضميره الا أن صاحبه يدعي عليه مالو أقر به لزمه الضماز فاذا أنكر يحلف علي ذلك فان حلف أحـدهما وأبى الآخران يحلف لم يضمن الذي حلف لان بمينه قد انتفى عنه بسبب الضمان الا أن يثبته صاحبه بالحجة ويضمن الذى لم يحلف ماقبض لان نكوله كاقراره وذلك شبت عليه سبب الضمان عند قضاء القاضي فان كان الذي أبي اليمين هو الذي قبض العبد ضمن البائع قيمة العبد أيهما شاء لان فعله بالدفع صار منسوبا الي المكره والقابض كأن طائماً حين قبضه لنفسه على وجه التملك فأن ضمنها المكره رجم بها على المشتري لأنه ملك بالضمان ومأقصد تنفيذ البيع من جهته ولانه انماضمنها بالأكراه على القبض وقد كان البيع قبل ذلك فلا يكون بمنزلة البائم وقد بينا أن الوجه الاول أصبح وان ضمنهاالمشترى لميرجع بهاعلى المكره لانه أقر انه لم يقبضه على وجه الاكراه وانما قبضه علي وجـه الشراء ولم يرجع علي البائع بالثمن أيضا لان البائع قد حلف أنه قبض الثمن للرد

عليـ وقد هلك في يده فلا يضمن له شيأ من ذلك ولا يرجع بالثمن على المكره أيضا لانه أقر انه دفع الثمن طوعاً وانه كان راضيا بالبيع وان كان المشترى حلف وأبي البائع العمين فلا ضان في العبدعلي من أخذه وأماالتمن فانشاء المشترى ضمنه المكر ، وان شاء ضمنه البائع لان البائع سكولهأقر أنه قبض التمن لنفسه طائما وفعل الدافع منسوب الى المكر والالجاء فارضمن البائع لم يرجع به على المكره لانه ضمن يفعل كان عاملا فيه لنفسه طائعا وان ضمنه المكره رجع به على البائع لانه قام مقام من ضمنه ولانه ملكه بالضمان والقابض كان طائعا في قبضه لنفسه فيضمن له ذلك ولو أكرههما على البيم والشراء ولميذكر لهما قبضا فلما تبايما لم يتقابضا حتى فارقا الذي أكرههما ثم تقايضا على ذلك البيم فهذا رضا منهما بالبيم واجازة له لان البيع مع الاكراه كان منعقدا ولم يكن نافذا جائزا لانعمدام الرضا منهما فاذا وجد دايسل الرضا نزل ذلك منزلة التصريح بالرضا بالاجارة طوعاً وقد بينا الفرق بين الهبة وبين البيع لان الاكراه على البيع لا يكون اكراها على التسليم والاكراه على الهبة يكون اكراها على التسليم ولو كان الاكراه في الوجه الاول علي البيم والقبض بغير تلف بل بحبس أوقيد وتقابضًا على ذلك مكرهين لم يجز البيم لان يفوذ البيع يعتمد تمام الرضا وبالتهديد بالحبس ينمدم تمام الرضا فان ضاع ذلك عندهما فلا ضمان لواحسد منهما على المكره لان فعلهما لم يصر منسوبا الى المكره فان نسبة الفمل اليه بالالجاء والتهديد بالحبس لايتحقق الالجاء ولكن كل واحد منهما ضامن لما قبض من مال صاحبه لأنه قبضه محكم عقد فاســـد وفعل كل واحد منهما في القبض مقصور عليه وقد قبضه بنير رضا صاحبه ولو قبضه محكم العقد الفاسدبرضا صاحبه كان مضمونا عليه فهنا أولىأن يكون مضمونا عليه ولو أكرهه بالحبس على أن يودع ماله هذا الرجل وأكره الا آخر بالحبس على قبوله وديمة فقبله وضاع عنده فلا ضمان على المكره ولا على القابض أما على المكره فلانعدام الالجاء من جهته وأما على القابض فلانه ماقبض لنفسه وآنما قبضه ليحفظه وديعة ويرده على صاحبه أذا تمكن منه ومثل هذا القبض لا يكون موجبا للضمان عليه وان انعمام الرضا من صاحبه كما لو هبت الريح شوب انسان وألقته في حجر غـيره فأخــذه ليرده على صاحبه فهلك لم يكن ضامنا شيأ ولو أكرهه بالحبس على أن يهب ماله لهذا أو يدفعه اليه وأكره الآخر بالحبس على قبوله وقبضه فهلك فالضمان على القابض لانه قبضه على وجه التملك وفعله فى القبض مقصور عليه

فأنه غمير ملجاً من جهة المكره فلهذا كان الضمان عليه دون المكره ولو كان أكره القابض بوعيــد تلف على ذلك لم يضمن القابض ولا المكره شيأ أما القابض فلانه ملجأ الى القبض وذلك بمدم الفعل الموجب للضمان في حقه وأما المكره فلان الدافع لم يكن ملجاً في دفع المال اليــه لأنه كان مكرها بالحبس فبقي حكم الدفع مقصورا على الدافع قاله أبو حازم رحمه الله وهذا غلط لان فعمل الدافع ان لم يكن منسوبا الى المكره ففعل القابض صار منسوبا اليه وأنما قبضه بنسير رضا المالك فكارن المكره قبضه بنفسه فينبغي أن يكون المكره ضامنا من هـذا الوجه وما قاله في الكتاب أصح لان هـذا القبض متمم للهبـة وفي مثله لا يصلح المكره آلة للمكره (ألا ترى) أن المكره لو قبضه بنفسه لا تتم الهبة به ثم الموجب للضمان على المكره تفويت اليــد على المالك وذلك بالدفع والاخراج من يدهمــا لا بالقبض لان الاموال محفوظة بالايدى وفعل الدافع لم يصر منسوبا الى المكره ولو أكره الواهب تناف وأكره الموهوب له محبس كان لصاحب المال أن يضمن ان شاء المكره وان شاء القابض لان فعل الدافع منسوب الى المكره لكونه ملجاً من جهته فيكون المكره ضامنا له وفعل القابض مقصور عليه لانه كان مكرها على القبض بالحبس وقد قبضه على وجه التملك فكان للدافع أن يضمن أيهما شاء فان ضمن المكره رجع به على القابض لما قلنا وكذلك في البيع اذا أكره البائع بوعيد تلف على البيع والتقابض وأكره المشترى على ذلك بالحبس فتقابضا وضاع المال فلا ضمانٌ على البائم فيما قبض بعد أن يحلف ماقبضه الا ليرده على صاحبه لانه ملجاً قبل القبض فيكون مقبول القول في أنه قبضه للرد مع يمينه وللبائع أن يضمن المكره قيمة عبده لأنه كان ملجاً الى تسليم العبد من جهته ثم يرجم بها المكره على المشترى لما بينا أن البيع لم ينفذ من جهة المكره وقد ملكه بالضمان فان شاء البائم ضمنها المشترى لان فعله فى القبض مقصور عليــه وقد قبضه على وجــه التملك وان لم يكن راضيا بسببه ثم لا يرجم المشترى على المكره بالقيمة ولا بالثمن أما القيمة فلا نه انما ضمنها يقبض كان هو فيه عاملا لنفسه واما الثمن فلانه كان مكر هاعلى دفع الثمن بالحبس وذلك لا يوجب نسبة الفعل الى المكره في حكم الضمان وفي هذا طمن أبو حازم رحمه الله أيضا كمافي الهبة ولو كان أكر والبائع بالحبس وأكره المشترى بالقتل فلا ضمان للبائع في العبد على المشترى ولا على المكره لان المشترى ملجاً الى القبض فلا يكون ضامنا شيأ والبائع ما كان ملجاً الى الدفع من جهة المكره فيقتصر

حكم الدفع عليه فالهذا لا ضمان على المكره وللمشتري أن يضمن الثمن انشاء البائع وان شاء المكره لانه كان ملجاً الى قبضه فاقتصر المكره لانه كان ملجاً الى قبضه فاقتصر حكم فعله بالقبض عليه وللمشترى الخيار فان ضمن المكره رجع به على البائم لانه قام مقاممن ضمنه ولانه ملك المضمون بالضمان ولم ينفذ البيع من جهة من تملك الثمن فرجع على البائم بالثمن والله أعلم بالصواب

#### -ه ﴿ باب من الاكراه على الاقرار ﴿ ه

(قال رحمـه الله) واذا أكره الرجـل بوعيـد تلف أو غير تلف على أن يقر بعتق أو طلاق أو نكاح وهو تقول لم أفعله فاقر به مكرها فاقراره باطل والعبد عبده كما كان والمرأة زوجته كما كانت لان الاقرار خبر متمثل بين الصدق والكذب والاكراه الظاهر دليل على أنه كاذب فيما يقر به قاصد الى دفع الشر عن نفسه والمخبر عنــه اذا كان كذبا فبالاخبار لايصير صدقا (ألا ترى )أن فرية المفترين وكفر الكافرين لايصير حقا باخبارهم به والدليل عليه أنه لو أقربه طائما وهو يعلم أنه كاذب في ذلك فأنه يسمعه امساكها فيما بينه وبين الله تمالي الا أن القاضي لا يصدقه على ذلك لانه مأمور باتباع الظاهر والظاهر ان الانسان لايكذب فيما يلحق الضرر به فاذا كان مكرها وجب تصديقه في ذلك لوجود الاكراه فلهذا لانقع به شئ والاكراه بالحبس والقتل في هذا سواء لان الاقرار تصرف من حيث القول ويعتمد تمام الرضا وبسبب الاكراه بالحبس ينعدم ذلك وكذلك الاقرار بالرجمة أو النيُّ في الايلاء أو العفو عن دم العسمه فانه لا يصح مع الاكراه لما قلنا وكذلك الاقرار في عبده أنه أبنه أو جاريته أنها أم ولده لأنْ هذا اخبار عن أمر سابق خني فالإكراه دليل على أنه كاذب فيما يخبر به «فان قيل أليس عند أبي حنيفة رحمه الله اذا قال لمن هو أكبر سنا منمه هذا ابني يعتق عليه وهناك تتيقن بكذبه فيما قال فوق ما نتيقن بالكذب عنمه الاقرار مكرها فاذا نفذ العتق ثمة ينبغي أن ينفذ هنا بطريق الاولى \*قلنا أبو حنيفة رحه الله بجمل ذلك الكلام مجازا عن الاقرار بالعتق كانه قال عتق على من حين ملكته وباعتبار هذا المجازلايظهر رجحان جانب الكذب في اقراره فاما عند الاكراه فأكثر مافيه ان مجمل هذا مجازا عن الاقرار بالمتق ولكن الاكراه عنع صحة الاقرار بالمتق كما عنع صحة الاقرار

بالنسب ولو أكره نصراني على الاسلام فاسلم كان مسلما لوجو دحتيقة الاسلامهم الاكراه فان ذلك بالتصديق بالقلب والاقرار باللسان وقد سممنا اقراره بلسانه وأنما يمبر عما في قلبه لسانه فلهذا يحكي باسلامه والاصل فيه قوله تمالى وله أسلم من في السمواتوالارض طوعا وكرها وقال عليه الصلاة والسلام أصرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الاالله وقد قبل من المنافقين ماأظهروا من الاسلام مع علمه أنهم أظهروا ذلك خوفا من السيف وهذا في أحكام الدنيا فأما فيما بينه وبين ربه اذا لم يكن يمتقد فيما يقول لايكون مسلما والذى فى هذا والحربى سواء عندنا والشافعي رحمه الله يفرق بينهما باعتبار أن اكراه الحربى على الاسلام اكراه محق وقد قررناه فيما سبق وفرق بين ألاكراه على الاسلام وبين الاكراه على الردة وقال الردة أنما تحصل بتبديل الاعتقاد والاكراه دليل ظاهر على أنه غير مبدل لاعتقاده فأما الاسلام في أحكام الدنيا فانما يثبت بالاقرار باللسان مع التصديق بالقلب ولا طريق لنا الى الوقوف على ما فى قلبه وقد سممنا اقراره مم الا كراه فلذلك حكمنا باسلامه فان رجم عنه الى النصر انية أجبر على الاسلام ولم يقتل استحسانًا وفي القياس يقتل لانه بدل الدين وقد قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه وهذا لان الاكراه لما لم يمنع صحة الاسلام كان المكره كالطائع فيمه ولكينه استحسن اسقاط القتل عنمه للشهة التي فعات لانا لانعلم سره حقيقة والادلة قد تمارضت فكون الاسلام بما يجب اعتقاده دليل على انه ممتقد والاكراه دليل على أنه غير ممتقد عايقول وتعارض الادلة شهة في درء ماندرئ بالشمات وهذا نظير القياس والاستحسان في المولود بين المسلمين أذا بلغ مرتدا يجبر على الاسلام ولا يقتل استحسانا والذي أسلم بنفسه في صغره اذا بلغ مرتدا بجبر على الاسلام ولا يقتل للشبهة المتمكنة فيه بسبب اختلاف العلماء رحمهم الله ولوكان أكرهه على الاقرار باسلام ماض منه فالاقرار باطل لان الا كراه دليل على أنه كاذب فما أخبر به من الاقرار بالاسلام ماضيا وكذلك لو أكره بوعيد تلف أو غير تلف على ان يقر بانه لاقوَد له قبل هذا الرجل ولا بينةله عليــه به فالاقرار باطل لان الاكراه دليل على انه كاذب فيما نقر به كخلاف مااذا أكره على انشاء العفو فان اعاده بعد ذلك وأقام البينة عليه به حكم له بالقود لان ماسبق منه من الاقرار بالمفو قد بطل فكان وجوده كعدمه وكذلك لو أكرهه على أن يقر بانه لم يتزوج هذه المرأة وانه لابينة لهعليها بذلك أو على انهذا ليس بعبدهوا نه حر

الاصل فاقراره بذلك باطل لان الاكراه دليل على انه كاذب فيما أقر به فلا يمنع ذلك قبول بينته على مايدعيه من النكاح والرق بعد ذلك (ألا ترى) انه لو أقر بشئ من هذا هاز لا لا يلزمه شئ فيما بينه وبين ربه ولو أقر به طائما وهو يعلم أنه كاذب فيما قال وسعه امسالت المرأة والعبد فيما بينه وبين ربه بخلاف الانشاء فمن هذا الوجه يقع الفرق بين هذه الفصول والله أعلم بالصواب

## مروز بأب من الاكراه على النكاح والخلع والمتق والصلح عن دم العمد كان

(قال رحمـه الله ) ولو أن رجــلا أكره بوعيد تلفحتي خلع امرأته علي ألف درهم ومهرها الذى تزوجها عليه أربعة آلاف وقد دخل بها والمرأة غيرمكرهة فالخلع واقع لان الخام من جانب الزوج طلاق والاكراه لايمنع وقوع الطلاق بغير جمل فكذلك بالجمل وللزوج على امرأته ألف درهم لانها قد التزمت الالف طائمة بازاء ماسلم لها من البينونة ولا شيُّ على المكره للزوج لانه أتلف عليــه ملك النكاح وقد بينا أنه لاقيمة لملك النكاح عند الخروج من ملك الزوج وانه ليس بمال فلا يكون مضمونًا بالمال أصلا بل عند الحاجة الى الصيانة والمضمون المحلل المملوك لاالملك الوارد عليه ولهذا جاز ازالة الملك بغير شهود ولا عوض وكذلك لو أكره ولى الممد على أن يصالح منه على ألف درهم فالاكراه لا يمنم اسقاط القود بالمفو فكذلك لا يمنغ استقاطه بالصلح ولاشئ له سوى الالف على الذي كان قبله الدم ولاشي الصاحب الدم على الذي أكرهه لان القاتل ماالتزم الزيادة على الالف والمكره أتلف عليهما ليس بمال متقوم وهو ملك استيفاء القود وهــذا ملك غــير مضمون بالعفو مندوب اليمه شرعا وبه فارق النفس فأنها مضمونة بالمال عنمه الاتلاف خطأ صيانة لهما عن الاهدار ولو أكره على أن يعتق عبده على مائة درهم وقبله العبد وقيمته ألف والعبد غير مكره فالمتق جائز على المائة لان الاكراه لا يمنع صحة اسقاط الرق بالعتق والعبدالتزم الماعة طوعا ثم يتخير مولى العبد فان شاء ضمن الذي أكرهه قيمة العبد لانه أتلف عليه ملكه في العبــد بالاكراه الملجئ وملكه في العبــد ملك مال متقوم فيكون مضمونًا على المتلف بخلاف ماسبق ثم يرجع المكره على العبد بمائة لأن المولى أقامه مقام نفسمه حين ضمنه القيمة في الرجوع على العبد بالمسمى وان شاء المولي أخذ العبد بالمائة ورجم على المكره

السمائة عام القيمة لان ما زاد على قدر المسمى من المالية أتلفه المكره عليه بغير عوض هفان قيل لماذا كان له أن يرجع بجميع الالف على المكره وقد أتلف عليه مقدار المائة بموض يتقلنا لان هذا الموض في ذمة مفلسه فان العبد بخرج من ملك الولى ولا شي له فهو كاتاوي \*فان قيل لماذا لم مجمل اختياره للمسمى الراء منه للمكره \*قلنا في مقدار المائة مجمل هكذا لان له أن يرجع مها على أمهما شاء فاما في الزيادة على ذلك فحقه متمين في ذمة المكره ولو كان أكرهه على العتق بألغي درهم الى سنة وقيمته ألف فالمولى بالخيار ان شاء ضمن المكره قيمة عبده لانه أتلف عليه ماليته ببدل لا يصل اليه الا بعد مضى الاجمل وان شاء البع العيد بالالفين بمد مضي السنة لآنه التزم ذلك طوعا فان اختار تضمين المكره قام المكره مقام المولى في الرجوع على العبد بالمسمى عند حلول الاجل فاذا أخسذ ذلك منسه أمسك ألفا مقدار ماغرم وتصدق بالفضل لآنه حصل له بكسب خست وأن اختار أنباع العبد فلاشئ له على المكره بعد ذلك لأنه صار راضيا عا صنع حبن اختار اتباع العبد فان كان الالفان نجر ما فحل نج منها فطلب المولى العبد بذلك النجم بغير اكراه فهذا منه اختيار لاتباع العبد ولا ضمان له على المكره بعد ذلك لان مطالبته أياه بذلك النجم دايل الرضا منه بما سبق فيكون كالتصريح بالرضا وذلك يسقط حقه في تضمين المكره ولو أكرهت امرأة بوعيد تلف أوحبس حتى تقبل من زوجها تطليقة على ألف درهم فقبلت ذلك منـــه وقد دخل سها ومهرها الذي تزوجها عليه أربعة آلاف أوخمسائة فالطلاق رجعي ولاشئ عليهمن الماللان التزام البيدل يعتمد تمام الرضا وبالاكراه ينعيدم الرضا سواء كان الاكراه محبس أويقتل وَلَكُن وَقُوعُ الطَّلَاقَ يُعْتَمُّهُ وَجُودُ التَّبُولُ لَاوْجُودُ المَّقْبُولُ ( أَلَا تُرَى ) أنه لو طلق امرأته الصغيرة على مال فقبلت وقم الطلاق ولم يجب المال وبسبب الاكراه لاينعدم القبول فلهذا كان الطلاق واقعائم الواقع بصريح اللفظ يكون رجميا اذا لم يجب العوض عقابلتــه وهنا لاعوض عليه فكان الطلاق رجعيا وقد ﴿ كُر فِي الجامع الصغير اذا شرطت الخيار لنفسم اثلاثة أيام في الطلاق عال عند أبي حنيفة لا يقع الطلاق ما لم يسقط الخيار وعندهما الطلاق واقع والمال لازم وكذلك لوهزلت يقبسول الطلاق عال واتفقا على ذلك عنسد أبى حنيفة لا يقع الطلاق مالم برض بالتزام المال وعندهما الطلاق واقع والمال واجب فبالكل حاجة الى الفرق بين مسئلة الاكراه ومسئلة الخيار والهزل فاما أنو حنيفة رحمه الله فقال الاكراه لايعدم

الاختيار في السبب والحريج وانما يديم الرضا بالحريج فلوجود الاختيار في السبب والحكم تم القبول ووقع الطلاق ولانمدام الرضا لابجب المال فكان المال لم يذكر أصلا فأما خيار الشرط فلانعدام الاختيار والرضا بالسبب وبعدم الأختيار والرضا بالحكم يتوقف الحكم وهو وتوع الطلاق ووجوب المال على وجود الاختيار والرضابه وكذلك الهزل لاينافي الاختيار والرضا بالسبب وأنما يمدم الرضا والاختيار بالحكم فتوقف الحكم لانمدام الاختيار في حقه وصبح التزام المال به موقوفا على ان يلزمه عند تمام الرضا به وهما يقولان الاكراه يمدم الرضابالحكم ولا يعدم الاختيار في السبب والحكم جميما فيثبت الحكم وهو الطلاق ولا يجب المال لانعسدام الرضابه فكانه لم يذكر فأما المزل وشرط الخيار فلا يعدم الرضا بالسبب والحكم لاينفصل عن السبب فالرضا بالسبب فيهما يكون رضاً بالحكم فيقع الطلاق ويجب المال لان المال صار تبعا للطلاق في الحكم وفي الاكراه انعدم الرضا بالسبب فلا نتبت ما يعتمد ثبوته الرضاوهو المال ويثبت من المال مالا يستمد ثبوته الرضاوه والطلاق فان قالت بعد ذلك قد رضيت تنلك التطليقة بذلك المال جاز ولزمها المال و تكون التطليقة بائنة في قول أبي حنيفة وقال محمد اجازتها باطلةوهي تطليقة رجمية ولم يذكر قول أبي يوسف فقيل قوله كمقول محمد رحمهما الله والاصح أن قوله كـقول أبيحنيفة رحمهاللهفن جمل قوله كـقول محمد قال المسئلة فرع لما بينا في كتاب الطلاق اذا قال لامرأته أنت طالق كيف شئت عند أبي حنيفة تقم تطليقة رجمية ولها الخيار في جملها بائنة وعندهما لا يقع عليهاشي ما لم تشأ فمن أصله آله يقع أصل الطلاق ويبقى لها المشيئةفىالصفة فهنا أيضا وقع أصل الطلاق بقبولها وبقي لهاالمشيئةفي صفته فاذا التزمت المال طوعا صارت تطليقة بائنةوعندهمالابجوز أنيبقي لهامشيئة بمدوقوع أصل الطلاق بقبولهافلا رأى لهما بمدذلك في التزام المال لتغير صفة تلك التطليقة ومن قال ان تول أي يوسف كـ قول أبي حنيفة جمل المسئلة فرعاً لما بيناه في كتاب الدعوى ان من طلق امرأته تطليقة رجعية ثم قال جملتها يائمنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف تصير بائنا وعند محمد لاتصيربا منا فلما كان من أصابه ماأن للزوج أن يجمل الواقع بصفة الرجمية باثنا فكذلك للمرأة ذلك بالتزام المال وعند محمدلما لم يكن للزوج ولاية جمل التطليقة الرجمية باثمنة فكذلك لا يكون لها ذلك بالتزام المالولو كان مكان التطليقة خلع بألف درهم كان الطلاق بائنا ولا شئ عليها لان الواقع بلفظ الخلع بائن من غير اعتبار وجوبالمال فان الخلم مشتق من الخلم والانتزاع

فني اللهظ مايوجب البينونة ولهذا لو خلم الصغيرة على مال وقبلت كان الواقع بائنابخلاف لفظ صريح الطلاق وكذلك الصلح عن دم العمد اذا أكر • القاتل بقتل أو حبس على أن يصالح الولى على أكثر من الدية أو أقل منها فصالحه بطل الدملوجود القبول مع الاكراه وليس على القاتل من المال شئ لان التزام المال يعتمد عمام الرضا وينعسدم بالاكراه ولوخلع امرأته قبل أن يبلغ وقد دخل بها على ألف درهم فقبلت وقع الخلع لوجود القبول منها ولم يجب المال لان الصغر لاينافي التَّكَلُّم بالقبول ولكن ينافي صحة التزام المال (ألاترى) أزالتزام المال منه عوضا عن مال لا يكون صحيحا فمن غير مال أولى ولذلك لوكان لرجل على رجل دم عمد فصالحه عنه غلام لم يبلغ على مال ضمنه له الغلام على أن عفا جاز العفو لوجود القبول تمن شرط عليه مسئلة الاكراه وكذلك لو أكره العبــد على أن يقبل العتق من مولاً ه بمال قايل أوكــثير عتق لوجود القبول ولا شئ عليه من المال لانمدام الرضا من العبد بالتزام المال ولو أكره الزوج على أن يطلق امرأته بألف درهم وأكرهت المرأة على أن تقبـل ذلك ففعلا وقع الطلاق بنير مال لان الاكراه لايناني الاختيار في الايجاب والقبول وانما يمدم الرضا به والمال لابجب مدون الرضامه وكذلك هذا في الصلح من القود والمنتى على مال لان للمولى أن يضمن المكره قيمة عبده ان كان أكرهه بوعيد قتل وان كان أكرهه بحبس لم يضمن شياً لما بينا أن الاتلاف انما يصير منسوبا إلى المكره عند الالجاء التام وذلك الاكراهبالقتل دون الاكراه بالحبس

# - الا كراه على الزنا والقطع الدنا

(قال رحمه الله) كان أبوحنيفة رحمه الله يقول أولا لو أن سلطانا أوغيره أكره رجلاحتى زنا فعليه الحد وهو قول زفر رحمه الله ثم رجع فقال لاحد عليه اذا كان المكره سلطاناوهو قولها وجه قوله الاول ان الزنا من الرجل لا يتصور الا بانتشار الآلة ولا "نتشر آلته الا بلذة وذلك دليل الطواعية فع الخوف لا يحصل انتشار الآلة وفرق على هذا القول بين الرجل والمرأة قال المرأة في الزنامجل الفعل ومع الخوف يتحقق التمكين منها (ألا ترى)أن فعل الزنا يتحقق وهي ناغة أو مغمى عليها لاتشعر بذلك بخلاف جانب الرجل وفرق على هذا القول

بين الاكراه على الزياوبين الاكراه على القتل قال لا فود على المكره وعليه الحد ففي كل واحد من الموضِّمين الحرمة لا تنكشف بالاكراه ولكن القتل فعل يصلح أن يكون المكره فيه آلة للمكره فبسبب الالجاء يصير الفعل منسدوبا الى المكره ولهذا لزمه القصاصواذا صار منسوبا الى المكره صار المكره آلة فاما الزنا ففعل لا تنصور أن يكون المكره فيمه آلة للمكر ولان الزنا با لةالغير لا تتحقق ولهذا لا مجب الحد على المكره فبقي الفعل مقصدورا على المكره فيلزمه الحــد ووجه قوله الآخر أن الحد مشروع للزجر ولا حاجة الى ذلك في حالة الاكراه لأنه منزجر الى أن شجقق الالجاء وخوف التلف على نفسه فأنما كان قصده مذا الفعل دفع الهـ لاك عن نفسه لااقتضاء الشهوة فيصير ذلك شمة في اسقاط الحد عنه وانتشار الآلة لايدل على انعدام الخوف فقد تنتشر الآلة طبمابالفحولةالتي ركمها الله تعالى في الرجال وقد يكون ذلك طوعاً ( ألا ترى ) أن النائم تنتشر آلته طبعاً مرن غير اختيار له في ذلك ولا قصد ثم على القول الآخر قال أبو حنيفة رحمه الله ان كان المكر م غير السلطان بجب الحد على المكره وقال أبو بوسف ومحمد اذا كان قادرا على ايقاع ماهدده به فلا حد على المكره سواء كان المكره سلطانا أو غيره قيل هذا اختلاف عصر فقد كان السلطان مطاعاً فى عهد أبى حنيفة ولم يكن لغير السلطان من القوة مايقـدر على الاكراه فأجاب نناء على ماشاهد في زمانه ثم تغير حال الناس في عهدهما وظهر كل متغلب في موضع فأجابا بناء على ماعاينا وقيل بل هو اختلاف حكم فوجه قولهما انالمتبر في اسقاط الحد هو الالجاء وذلك بان يكون المكره قادرًا على أيقاع ما هدد به لان خوف التاف للمكره بذلك محصل (ألا ىرى ) أن السلطان لو هـدده وهو يعلم أنه لايفعل ذلك به لايكو ن مكرها وخوف الناف يتحقق عند قدرة المكره على ايقاع ماهدده به بلخوف ألتلف باكراه غيرالسلطان أظهر منه باكراه السلطان فالسلطان ذو أناة في الامور لعلمه انه لا نفوته وغير السلطان ذو عجلة في ذلك الملمه انه نفوته ذلك بقوة السلطان ساعة فساعة وأنو حنيفة لا يقول الالجاء لا يتحقق باكراه غير السلطان وأنما يتحقق بأكراه السلطان لأنه لا يمكن من دفع السلطان عن نفسه بالالتجاءالى من هو أقوى منه ويتمكن من دفع اللصءن نفسه بالالتجاء بقوة السلطان فان اتفق في موضع لايتمكن من ذلك فهو نادروالحكم انماينبني على أصل السبب لاعلى الاحوال وباعتبار الاصل يمكن دفع اكراه غير السلطان بقوة السلطان ولا يمكن دفع اكراه السلطان بشيء تممايكون

مغيرا للحكريمتبرفيه السلطان كتغيير الفرائض من الاربع الى الركعتين يوم الجمعة واقامة الخطبة مقام الركمتين يمتبر فيه السلطان ولا تقوم في ذلك غيره مقامه وفي كل موضع وجب الحدعلي المكره لابجالله رلها وقد بيناهذا في الحدود اذالحه والمهر لايجتمعان عندنا يسبب فعل واحد خلافا للشافعي رحمه الله وفي كل موضع سقط الحدوجب المهر لان الواطئ في غير الملك لانفك عن حد أو مهر فاذا سقط الحد وجب المرلاظهار خطر الحل فانه مصون عن الانتذال عُترم كاحترام النفوس ويستوي ان كانت أذنت له في ذلك أو استكرهما اما اذا استكرهما فغير مشكل لان المر بجب عوضًا عما أتلف عليه ولم توجد الرضًا منها يسقوط حقها وأما اذا أذنت له في ذلك فلانه لا محل لها شرعاً أن تأذن في ذلك فيكون اذنها لنوا لكونها محجورة عن ذلك شرعا عنزلة اذن الصي والمجنون في اتلاف ماله أو هي متهمة في هذا الاذن لما لها في هذا الآذن من الحظ فجمل الشرع اذنها غير معتبر للتهمة ووجوب الضمان لصيانة المحل عن الابتدال والحاجة الى الصيانة لاتنمدم بالا ذن (ألا ترى) أمها لو زوجت نفسها بغير مهر وجب المهر ولو مكنت نفسها بعقد فاسمد حتى وطئها الزوج ولم يكن سمى لها مالا وجب المال فهذا مثله وهو واجب في الوجهين أما اذا استكرهما فانه ظالم وحرمةالظلم حرمة باته وكذلك اذا أذنت له في ذلك لان اذنها لغو غيير معتبر ثم حرمية الزنا حرمة باتة لا استثناء فيها ولم يحل في شيء من الاديان مخلاف حرمة الميتة ولحم الخنزير فتلك الحرمة مقيدة محالة الاختيار لوجود التنصيص على استثناء حالة الضرورة في قوله تمالي الا مااضطر رتماليه وان امتنع من الزنا حتى قتل كان مأجورا في ذلك لانه امتنع من ارتكاب الحرام وبذل نفسه ابتماء مرضاة الله تعالى في الوقوف على حد الدين بالتحرز عن مجاوزته وفيها برخص له فيه وهو اجراء كلمة الشرك وقد بينا أنه إذا امتنع حتى قتل كان مأجورا فمالا رخصة فيه أولى وأن كان الا كراه على الزنا محبس فقعل ذلك كان عليه الحد لان تمكن الشبهة باعتبار الالجاء وبسبب الاكراه بالحبس لا يتحقق الالجاء فوجوده وعدمه في حق الحكم سواء ولو قال له لا قتلنك أو لتقطمن بد هذا الرجل فقال له ذلك الرجل قد أذنت لك في القطم فانطمه وهو غير مكره لا يسم المكره أن يقطع بده لان هذا من المظالم وليس المقصود بالفعل أن يأذن في ذلك شرعاً لانه يبذل طرفه لدفع الهلاك عن غيره وذلك لايسعه كما لو رأى مضطرا فأراد أن يقطع بد نفسه ليدفعها اليه حتى يأكلها ولا يسعه ذلك فهذا مثله ولو لم

بوجد الاذن لم يسمه الاقدام على القطم فكذلك بمد الاذن وان قطعها فلا شي عليــه ولا على الذي أكرهه لان القاطع لو لم يكن مكرها وقال له انسان اقطع يدى فقطعه لم يلزمه شيء فاذا كان القاطع مكرها أولى وهذا لان الحق في الطرف لصاحب الطرف وقد أسقطه بالاذن في الانتداء ولو أسقطه بالعفو في الانتهاء لابجب شئ فكذلك بالاذن في الانتداء والدليل عليه أن الطرف يسلك به مسلك الاموال من وجه وفي الاموال البدل مفيد عامل في الاباحة والبيدل الذي هو سعته عاميل في اسقاط الضمان حتى اذا قال له احرق ثوبي هذا لايباح له أن يفعله ولكن لايلزمه شئ ان فعله فكذلك في الطرف البدل المفيد عامل في الاباحة وهو اذا وقع في يده أكلة ذأمر انسانا أن يقطع يده فالبدل الذي هوسعته يكون مسقطاً للضمان فيه أيضاً فالهذا لايجب على القاطع ولا على المكره شئ وان كان صاحب اليد مكرها أيضا من ذلك المكره أومن غيره على الاذن في القطع بوعيد تلف فالقصاص على المكره لان بسبب الالجاء يلغو اذنه وفعل القطع منسوب الىالمكره لان المكره يصلح أزيكون آلة في ذلك فامذا كان عليه القود ولو قال له لاقتلنك أو لتقتلنه فقال له المقصود اقتلني فانت فى حل من ذلك وهو غـ ير مكره فقتله بالسيف فعلى الآمر الدنة فى ماله لان المباشر ملجأ الى القتل فيصير الفعل منسوبا الى الملجئ وصار هذا عنزلة مالو قتــل انسانا باذنه وفي هذا بجب الدنة عليمه دون القصاص في ظاهر الروانة وعلى قول زفر رحمه الله عليمه القصاص وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لاشئ عليه أو رده في اختلاف زفر ويمقوب رحمهما الله الا أن هذا أنما يتحقق في حق من باشر القتل منفسه لافي حق المكره فان زفر لابري القود على المكره وأوردعلي هذا أيضا أنه اذا قال اقتل أبي أو ابني فقتله فعليه القصاص في قول زفر رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله أستحسن أن يكونعليه الدية في مالهاذا كان هو الوارث وذكر،الحسن بن أبيمالك عن أبي يوسف عن أبيحنيفة رحمه الله في قوله اقتل ابني كـقول زفر وفي قوله اقتاني كـقول أبي يوسف انه لاشئ عليه وجه تلك الرواية ان الاذن في الابتداء كالعفو في الأنتهاء وبعد ما جرحه لو عني عن الجناية ومات لم بجب شيء فكذلك اذا أذن في الابتداء وهذا لان الحق في بدل نفسه له حتى يقضي منه ديونه فيسقط باسقاطه كما في الطرفوجه قول زفر أن بدل النفس أنما يجب بعد زهوق الروح والحقعند ذلك للوارث فاذنه في القتل صادف محلا هو حق الغير فكان لغوا وعليه القصاص بخلاف بدل الطرف

فان الحتى له بعد تمام الفعل فيعتبر أسقاطه وهذا كخلاف العفو فان العفو اسقاط بعد وجود السبب والاسقاط بعدوجو دالسبب وقبل الوجوب يصح فاما الاذن فلاعكن أزنجمل اسقاطا لان السبب لم نوجد بعد وباعتبار عينه الاذن لاقى حق الغير فلا يصح ووجه ظاهر الرواية ان اذنه فى القتل باعتبار التــدائه صادف حقه وباعتبار ماآله صادف حق الوارث فلاعتبار الانتداء يمكن شهة والقصاص يسقط بالشبهة ولاعتبار المال تجب عليه الدبة في ماله ولهذا قال أنو نوسف في الآذن في قتل أبيه أوانه انه باعتبار الانتداء لاقي حق الغير وباعتبار الماآل لا قى حقه فيصير المال شبهة فى اسقاط القود وبجب عليه الدنة ولو قطع بده باذنه فمات منــه لم يكن على القاطع ولا على الآمر في ذلك شئ لان أصل الفعل صار هدرا فلوسرى الى النفس كانكذلك كما لو،قطع يد مرتد فاسلم ثم سرى الى النفس وروى الحسن عن أبى حنيفة آنه تجب الدية هنا لان القطع اذا الصلت به السراية كان قتلا فاذا لم يتناوله الاذن فلا شك انه بجب الضمان به وان تناوله الاذن فهو بمنزلة قوله اقتاني فيكون موجبًا للدية ولو أكرهه على أن يصنع به شيأ لا يخاف منــه تلف من ضرب سوط أو نحوه ففعل ذلك به رجوت أن لايأتم فيه لانه يدفع الهلاك عن نفسه بما يلحق الهموالحزن بغيره وقد رخص له الشرع في ذلك فان المضطر ساح له أن يأخذ مال النير فيتناوله بغير رضاه فان أبي عليه ذلك فمات منه كانت ديمه على عاقلة المكره لان فعل المكره صار منسوبا الى المكره فكانه فعل ذلك ننفسه وهذا عنزلة الخطأ وهو يوجب الدبة على عاقلته وهذا اذا لم يكن المقتول أذن له فىذلك فان كان أذن له في ذلك طوعا فلا ضمان فيه على أحد لان فعل الغير به باذنه كـفعله بنفسه ولو أكرهه بوعيد تلف على أن يأخذ مال رجل فيرحى به في مهلكة فأذن له صاحبه فيه ففعله فلا شيء على واحد منهما لان صاحب الحق أسقط حقه بالاذن له في الاتلاف طوعا ولو كان أكره صاحب المال بوعيــ لا تلف أيضا على أن أمره بذلك فاذنه مع الاكراه لغو والضمان على المكره لان المكره آلة في ذلك الفعل والفعل صار منسوبا الى المكره ولا ضمان على الفاعل ان علم أن صاحب المال مكره على الاذن أو لم يعلم لانه بالالجاء يصير كالآلة ولا يختلف ذلك باختـــلاف صاحب المال في الاذن طوعاً أوكرها ولو كان الفاعل أكره على ذلك محبس أو قيد لم يحل له أن يستهلك مالا لان هذا من مظالم المبادفلا يرخص له في الاقدام عليه بدون الالجاء وبالحبس والقيد لا تحقق الالجاء الاأن يأمره به صاحبه بغير اكراه فحينئذ لاشيء

عليه من اثم ولا ضمان لان صاحب المال صار باذلا ماله بالاذن والمال مبتدل وانما كان ممنوعا من اتلافه لمراعاة حق صاحب المال فاذا رضى به طوعا كان له الاقدام عليه والعبد والامة فيما يأذن فيه مولاهما في جميع ما وصفنا بمنزلة الحر والحرة الا في خصلة واحدة ان القاتل لا يغرم نفس المملوك اذا أذن المولى في قتله بغير اكراه لان الحق في بدل نفسه له باعتبار الحال والمال ل فيعتبر اذنه في اسقاط الضمان كما يعتبر اذن صاحب اليد في اسقاطه حقه في بدله عن القاطع والله أعلم بالصواب

# - الا كراه على البيع ثم يبيعه المشترى من آخر أو يمتقه

( قال رحمه الله ) واذا أكره الرجـل بوعيد تلف على بيـعـعبد له يساوىءشرة آلاف درهم من هذا الرجل بالف درهم ويدفعه اليه ويقبض الثمن ففعل ذلك وتقابضا والمشترى غير سكره فلما تفرقوا عن ذلك المجلس قال البائع قد أجزت البيع كان جائزا لان الاكراه لايمنع انعقاد أصل البيع فقد وجد مابه ينعقد البيع من الايجاب والقبول من أهله في محل قابل له ولكن امتنع نفوذه لانمدام عام الرضا بسبب الاكراه فاذا أجاز البيع غـير مكره فقد تم رضاه به ولو أجاز بيما باشره غيره نفذ باجازته فاذا أجاز بيما باشره هو كان أولى به ولان بيم المكر وفاسدوالفساد بممنى وراء مايتم به العقد فباجازته يزول المنى المفسد وذلك موجب صحة البيع كالبيع بشرط أجل فاسد أوخيار فاسد اذا أسقط من له الاجل أو الخيار ماشرط له قبل تقرره كان البيم جائزا وكذلك لو لم يكن البائع قبض الثمن فقبضه من المشترى بعد ذلك كان هذا اجازة للبيم لوجود دليل الرضا منه بقبض الثمن طائما فانه قبضة لتملكه ملكا حلالا ولا يكون ذلك الا بعد اجازة البيع ودليل الرضا كصريح الرضا وفي البيع بشرط الخيار للبائع اذا قبض البائع الثمن روايتان في اسقاط خيار البائع في أحدى الروايتين يسقط به خياره لوجود دليـل الرضا منه تمام البيع وفي الرواية الاخرى لا يسـقط خياره على ماذكر في الزيادات وهو الاصح والفرق على تلك الرواية أن يقول هناك العـدام الرضا باعتبار خيار مشروط نصا وقبض الثمن لاينافي شرط الخيار ابتداء فلاينافي بقاءه بطريق الاولى وهنا الخيار "بت حكما لانعـدام الرضا بسبب الاكراه وبين قبض الثمن الذي هو دليل الرضاوبين الاكر اهمنافاة وبقبض الثمن طوعا ينعدم معنى الاكر اهدويوضعه أن هناك

المقد في حق الحكم كالمتعلق بالشرط وبقبض الثمن لايصير الشرط موجودا وهنا المقد في حتى الحكم منعقد غير متعلق بالشرط ولكنه غير نافذ لانمدام الرضاوقبض الثمن دليل الرضا فيتم به البيع ولو لم يفعل ذلك حتى أعتق المشترى العبد فعتقه جائز عندنا لانه ملكه بالقبض وأنما أعتق ملك نفسه فان قال المكره بعد ذلك قد أجزت البيع كانت اجازته باطلة لان الاجازة أنما تعمل في حال بقاء المقود عليه محلا لحكم المقد التداء وبمدالمتق أوالتدبير أوالاستيلاد لم يبق محلا لذلك فلا تصح أجازته كما في البيم الموقوف أذا أجازه المالك بعد هلاك المعقود عليه في بد المشتري ولان الفساد قد تقرر حين وجب على المشتري قيمة العبد للبائم دينا في ذمته فان ذلك حكم العقد الفاسد وبعد مأقرر المفسد لاينقلب العقد صحيحا ولان العبد قد وجب للمشترى بالقيمة فيعد القرر ملكه فيه بضمان القيمة وأنتهي لايكن أن بجمل مملوكا له بالثمن ولولم يقبض المشترى ولم يحدث فيه شيأ ولم يجز البائع البيم حتى التقيا فقال المشترى قد نقضت البيع فيما بيني وبينك وقال البائع لا أجيز نقضك وقد أجزت البيع فقد انتقض البيم لات في البيم الفاسد قبل القبض كل واحد من المتعاقدين ينفرد يفسخه فان فسخه لاجل الفساد مستحسن شرعا على كل واحد منهماوما يكون مستحقاعليه شرعا يتم عباشرته فاذا انفسخ المقد نفسخ المشترى لا تلحقه الاجازة بعد ذلك من جهة البائم لان الاجازة تلحق الموقوف لاالمفسوخ والحاصل أن بيع المكره بمنزلة البيع بشرط أجل فاسد أو خيار فاسد وهنا لكل وأحـد من المتعاقدين أن ينفرد بفسخه قبل القبض وبعـد القبض من له الخيار أو الاجل الفاسد ينفرد بفسخه وصاحبه لاينفرد بفسخه على مافسره في آخر الباب لان قبل القبض المقدضيف جدا وكلواحد من المتعاقدين ينفرد بفسخ العقد الضعيف فأما بمدالقبض فقد تأكد المقد شبوت حكمه وانضام مانقو يه اليه وهو القبض فالمنفرد به من ليس له خيار ولا أجل لان رضاه بالعقد مطلقاً قد ثم وأنما منفرد نفسخه من شرط الخيار والاجل له لانه لا يتم منه الرضا بالمقد مطلقا فكذلك في مسئلة الاكراه قبل القبض ينفرد كل واحد منهما بالفسخ وبعد القبض المكره ينفرد بالفسخ لانمدام الرضا من جهته والآخر لا ينفرد بفسخه مالم يساعده المكره عليه أو يقض القاضي به وهذا بخلاف البيع بالخر فهناك كل وأحد منهما ينفرد بفسخة قبل القبض وبمده لان المفسد هناك متمكن في صلب المقد ولهذا لايحتمل التصحيح الا بالاستقبال فلتمكن المفسد في صلب العقد كان ضعيفا قبل القبض

وبعده فينفرد كل واحد منهما بفسخه والذي شرطالخر لااشكال أنه ينفرد بفسخه وصاحبه كذلك لانه مارضي نوجود بدل آخر عليه سوى المسمى فكان له أن ينفرد بفسخه فأما في هذه الفصول فالمفسدغير متمكن في صلب العقد ولكنه لمعنى وراء مايتم به العقد ولهذاأمكن تصحيحه بالاجازة فن ليس في جانبه المني المفسسد قد تم الرضا منه علك المقود عليه بالبدل المسمى وباجازة صاحبه لا يثبت الاذلك فلهذا لاينفرد بفسخه بعد تأكد العقد بالقبض ولو باعه المشترى من المكر دمن آخر وقد كان قبضه بتسليم البائع مكرها فالبائع على خياره ان شاء نقض البيم الاول والثانى وأخــذ عبده وان شاء أجاز البيع الاول لان البيـع الثانى في كونه محتملا للفسخ كالاول والبائع غير راض بواحد من البيمين فيكون متمكنا من استرداده وباسترداده منفسخ البيعان جميعا كما لو اشترى عبدا بالف درهم حالة وقبضه المشترى بغيرأمي البائع فباعه كان جأنزا لمصادفته ملكه وللبائم الاول أن يستردهلانه غير راض بالعقد الثانى حين كان ممتنعا من تسليمه الى المشترى فاذا استرده انتقض البيع الثاني وكذلك في حق المكره تخلاف البيع الفاسد بشرط أجل أو خيار لمجهول فالمشترى هناك اذا باعه من غيره ونفذبيعه لا يكون للبائم أن يسترده لان البيع الثاني حصل برضا البائم الاول وتسليطه عليه فتسليمه المبيع الىالمشترى طائما يكون تسليطاله علىالتصرفوهنا البيع الثانى كان بغير رضا المكره لآنه كان مكرها على التسليم فيتمكن من نقض البيعين واسترداد العبد فان أجاز البيع الاول فقد أسقط حقه في استرداد العبد فينفذ البيع الثاني لانه حصل من المشترى في ملكه ويده كما لو قبض المبيع بغير اذن البائع وباعه ثم سلم البائع الاول للمشترى الاول فنبضه جاز البيع الثاني لهذا المعنى وكذلك في الفصلين مجوز كل بيع جرى فيه وان تناسخه عشرة بيع بمضهم من بعض اذا نفذ البيم الاول باجازة البائم كذلك البيع بقبض المشترى لان كل واحد منهم باع ملك بعد ما قبضه بحكم عقد صحيح الا أنه كان للبائع الاول حق الفسخ فاذا سقط حقه بالاجازة نفذت البيوع كلما وكذلك في مسألة المكره لو تناسخه عشرة بيع بمضم من بعض كان للمكره أن ينقض البيوع كلما ويأخذعبده فانسلم بيع من هذه البيوع الاول أوالثانى أو الآخر جازت البيوع كام الان تسليمه استقاط منه لحقه في استرداد المبيع فاما البيع من كل مشــ تر فكان في ملكه لنفسه ولكن يوقف نفوذه على سقوط حق المكره في الفسيخ وبالاجازة سقط حقه فتنفذ البيوع كلهاكالراهن اذا باع المرهون وأجاز المرتهن البيعأو الآخر

باع المستأجر فاجازه الستأجر بعد البيع من جهة المباشر والمجيز يكون مسقطا حقه في الفسخ الا أن يكون مملكا باجازته واذا جازت البيوع كاما كان الثمن للمكر. على المشـترى الاول ولكل بائع الثمن على المشرى لان المقدالاول نفذ بين المكره والمشترى الاول مبذه الاجازة فله أن يطالبه بالثمن وكل عقد بمدذلك أنما نفذ بين البائم والمشرّى منه فيكون الثمن له وهذا بخلاف الناصب اذا باع المنصوب وسلمه ثم باعه الشترى من غيره حتى تناسخته بيوع ثم أجاز المالك بيما من تلك البيوع فأنه ينفذ ماأجازه خاصة لان الفصب لايزيل ملكه فكل بيم من هذه البيوغ يوقف على اجازته لصادفته ملكه فتكون اجازته لاحد البيوع تمليكا للمسين من المشري يحكم ذلك البيم فلا ينفذ ماسواه وهنا المشرى من المكره كان مالكا فالبيم من كل مشتر صادف ملكه وانما يوقف نفوذه على سقوط حق المكره في الاسترداد وعلى هذا لايفترق الحال بين اجازةالبيع الاول أو الآخر فلهذا نفذت البيوع كلمها باجازته عقدا منها فان أعتقه المشترى الآخر قبل اجازة البائم وقد تناسخ العبد عشرة كان العتق جائزا من الذي أعتقه ان لم يقبضه لان كل بائم صار مسلطا المشرى منه على اعتاقه بالجابه البيم له مطلقا وصمح هذا التسليط لأنه يملك الاعتاق ينفسه فيملك أن يسلط الغير عليه ويستوى ان الآخر قبضه أو لم يقبضه لان شراءه من بائمه صحيح وان كان للمكره حق الفسخ بالاسترداد وفي الشراء الصحيح المستري تملك المقود عليه بنفس العقد وينفذ العتق فيه قبضه أولم يقبضه مخلاف المشترى من المكره فأن شراءه فاسد لانعدام شرط الجواز وهو رضا البائم به فلا يكون مالكا قبل القبض فالهذا لا ينفذ عتقه فيه الا بعد قبضه فاذا علم المكره بعد ذلك لم بجز تسليمه لما بينا أن حقه تقرر في ضمان القيمة فلا يتحول الى ضمان النمن وان المحل بعد العتق لم ببق قابلا لحكم المقدابتداء فلا تممل اجازته أيضا وكانلهأن يضمن قيمة عبده أيهم شاء لان كلواحد منهم متعد في حقه بقبض الدين على وجه التملك لنفسه بغير رضاه فله أن يضمن قيمته أيهم شاءوان شاء ضمن المكره لانه في التسليم كان مكرها من قبله بوعيد تلف فيصير الاتلاف الحاصل به منسوبا الى المكره فله أن يضمنه قيمته فان ضمن الذي أكرهه رجع بهاالمشرى الاول لانه قام مقام المكره في الرجوع عليه بعد ماضمنه القيمة وقد بينا ان البيع لاينفذ من جهة المكره حين ضمن القيمة لانه ماقصد البيع من جهته فاذا رجع بالقيمة على المشترى الاول جازت البيوع كلما وكذلك انضمن البائع المشترى الاول برئ الذي أكرهه وتمت البيوع

الباقية كايالان الملك قد تقرر للمشرى الاول من حين قبضه وهو أعا باع ملك نفسه فينفذ بيعه وكذلك كل بالمربعد هولانه في هذا لا يكون دون الفاصب والغاصب أذا باع ثم ضمن القيمة سنفذ بيعه فهنا كذلك فارضمنها أحد الباحة الباقين سلم كل يبع كان بعددلك البيع وبطل كل بيع كان قبل ذلك لان استردادالقيمة منه كاسترداد المين وان القيمة سميت قيمة لقيام بامقام العين ولو استرد المين منه بطل كل بيم كان قبله الاستحقاق فكذلك اذا استرد القيمة وجازكل سيع كان بعده لأن الملك قد نقرر للضامن حين ضمن القيمة فتبين أنه باع ملك نفسه فيكون بيعه جائرًا حتى اذا ضمن الشترى الآخر بطلت البيوع لان استرداد القيمة منه كاسترداد العبد وبرجعهو على بائمه بالتمن الذى أعطاه وكذلك كلءشتر يرجع على بائعه حتى ينتهوا الى البائع المكر ولان البيوع كلهاقد انقضت وكل واحد منهم قبض الثمن بحكم بيعه فبعد الانتقاض يلزمه رَدِهُ عَلَى مِن قَبْطُهُ مِنْهُ وَلُو أَ كَرِهُ نُوعِيدُ تَافُ عَلَى أَنْ يَشْتَرَى مِنْ رَجِلَ عَبْدًا لَه يساوي أَلف درهم بمشرة آلاف درهم والبائع غير مكردفا كره على الشراء والقبضودفع النمن فلما قبضه الشترىأعتقه أو دبره أو كاتب أمة فوطئها أو قبلها بشهوة أو نظر الى فرجها بشهوة وأقر بذلك أو قال قدرضيتها فهذا كله جائز عليه لان البيع تاممن جهة البائع وانما امتنع لزومه في حق الشترى لانمدام الرضامنه بحكمه حين كانمكرها فاذا أجازه فقدتم رضاه به وكذلك دليل الاجاة منه كصريم الاجازة ومباشرته هذه التصرفات المختصة بالملك حالا أو منقودا دليل الرضا منه بالحكم وهو اللك فالهذا يتم به البيع وهو بمنزلة مالو اشترى جارية على أنه بالخيار أبدا وقبضها فالبيع فاسد فار تصرف فيهابشي من هذه التصرفات نفذ تصرفه وجاز البيع لانه تصرفه صارمسقطا فخياره مزيلاللمفسدوهو عنزلة مالو اشترى عبدا بألف درهم الى الحصاد أو الدياس فالبيع فاسد فان أبطل المشترى الاجل وأعطى النمن حالا جاز شراؤه الا أن في هذه المسألة بالاعتاق والوطءلا ينقلب المقد صحيحا لان المفسد شرط الاجل ولم ينمدم ذلك بمباشرته هذه التصرفاتوفي مسئلة الخيار والاكراه المفسد انعدام الرضامنه بالحكم وهذهالتصرفاتمنه دليل الرضا بالحكم وهو الملك فالهذا نفذ به البيع ولو كان أكره البائم ولم يكره المشترى فلم تقبض المشترى العبدحتي أعتقه كان عتقه باطلالما بينا ان بيم المكره فاسد والبيع الفاسد لا يملك به آلا بعد القبض فاعتاقه قبل القبض لم يصادف ملكه فان أجازه البائم بعد عتق المشـترى جاز البيم لبقاء المقود عليه محـلا لحكم العـقد ولم يجز ذلك العتق الذي كان من

المشترى لانه سبق ملكه فلا ينفذ لحدوث الملك له في المحل كمن أعتق عبد الغير ثم اشتراه ولو أعتقا جميما العبد جازعتق البائم لانه صادف ملكه وانتقض به البيع لانه فوت باعتاقه محل البيع وهو نظير مالو كان البائع بالخيار في البيع ثلاثة أيام فاعتقه هو والمشـتري جاز عتق البائم وبطل عتق الشتري ولو كان الشترى قبضه ثم أعتقاه جميما عتق العبد من المشترى لان البينع فاسد والمشترى بالقبض صار مالكا فمتقه صادف ملكه وعتق البائع صادف ملك الغير فلهذا نفذ العتق من المشترى حون البائع ولو كانا مكرهين جميعا على العقد والتقايض مفعلاذلك فقال أحدهما بمدذلك قد أجزت البيع كان البيع جائزا من قبله وبقي الآخر على حاله لان الذي أجاز صار راضياً به فكأ نه كان في الابتداء راضياً وذلك يوجب نفوذ البيم من قبله لامن قبل صاحبه المكره وهو نظير مالو شرط في البيم الخيار ثم أسقط أحدهما خياره نفذ المقد من جهته وكان الآخرعلي خياره فانأجازا جميعًا بغير اكراهجاز البيع لوجود تمام الرضى بينهما بالبيع ولولم يجيزا حتى أعتق المشــتري العبد جازعتقه لأنه ملــكه بالقبض مع فساد المـقد فكان ضامنا لقيمته فان أجاز الآخر بعد ذلك لم يلتفت الى اجازته لتقرر ضمان القيمة على المشتري وفوات محل حكم العقد ابتداء وان لم تقابضا فاجاز أحدهما البيع بغير اكراه فالبيع فاسد على حاله لان بقاء الاكراه في جانب صاحبه كاف لفساد البيع فان اعتقاه جيما معا وقد أجاز أحدهما البيع فان كان العبد غير مقبوض فعتق البائم فيه جائز وعتق المشتري باطل لآنه قبل القبض باق على ملك البايم لفسادالبيم فاعتاقه صادف ملسكه وان أعتقه أحدهما شم أعتقه الآخر فان كان البائع هو الذي أجاز البيع وقد أعتقه المشترى قبله فهذا اجازة منهما للبيم لان أفدام المشترى على الاعتاق رضا منه بحكم البيع وذلك يوجب نفوذ العنق من قبله وانما يوقف نفوذه لعدم الرضي من البائع فاذا أجاز البيع ثم بتراضيهما والثمن المسمى للبائع على المشتري والعتق لاينفذ من المشترى لانه سبق ملكه والكال البائع أعتق أولا فهو باعتاقه قد نفض البيع ونفذ المتق من قبله فلا يعمل فيه اجازة واحد منهما ولا اعتاق المشترى بمد ذلك وان كان الذي أجازه أول مرة من المشترى ولم يجزه البائم فعتق البائع جائز فيه وقد انتقض البيع به أن أعتقه قبل المشترى أو بعده لأنه بأق على ملك البائع بعد اجازة المشترى فاعتاق البائع يصادف ملكه فينفذ وننتقض به البيع وآنما مثل هذا مثل رجل اشترى عبدا بالف درهم على أن المشترى بالخيار أبدا فلم يقبضه حتى أعتقاه فعتق البائع جائر

لان شرط الخيار مهذه الصفة بفسدالبيم وفي البيم الفاسد المبيم على ملك البائع قبل تسايمه الى المشترى فينفذ عتقه فيه وكذلك لو سبق البائع بالعتق فان أعتقه المشتري أولا فالقياس فيه أن عتقه باطل لان البيع فاسلد فلا يملكه المشترى قبل القبض والاعتاق اذا لم يصادف الملك كان باطلا والمكنا نستحسن فنجمل عتقه اياه رضا بالبيع لان الخيار الفاسم لا يكون أقوى من الخيار الصحيح ولو كان المشترى شرط لنفسه خيار ثلاثة أيام ثم أعتقه كان اعتاقه اسقاطا منه الخيار وباسقاط الخيار نزول المني المفســد وهذا لان الفساد لانعدام الرضا منه بحكم البيع واقداميه على المتق نتضمن الرضامنه بالحكم وهو الملك فيقدم الرضي وثبوت الملك له على العتق لتنفيذ العتق كما قصده فان من قصد "نفيذ تصرف في محل لا يمكنه ذلك الا باعتبار تقديم شرط في المحل بمدم ذلك ليصح كمن يقول لغيره اعتق عبدك عني على ألف درهم فيقول قد أعتقت أو نقول صاحب العبد أعتقت عبدى عنك على ألف درهم وقال الآخرقد رضيت عتق العبد عن المتق عنه ووقم المتق والملك مماسرضاه بذلك أو تقدم الملك في المحل على العتق فكذلك فيما سبق ولو كان المشترى قبض العبد في الاكراه وفي الخيار الفاسد ثم أجاز أحدهما البيعف الاكراه لم يجز عتق البائم فيه على حال لان ملك البائم زال بتسليمه الى المشترى ويكون البيع مطلقا من جهته وجاز عتق المشترى فيــه لمصادفته ملكه فان كان الذي أجاز البيع في الاكراه البائع جازالمتق والبيع بالثمن لان المشــترى بالاعتاق صار مجيزا وان كان الذي أجاز البيع المشترى جاز عتقه وغرم القيمة للبائم لان البيع فاســد لانمدام الرضى من البائم به فان كان قبض منه الثمن حاسبه به وأعطاه فضلا ان كان له ولو ان المشــتري اكره على الشراء والقبض ودفع الثمن ولم يكره البائع على ذلك وتقابضا ثم التقيا فقال ِالبائع قد نقضت البيع لم يلتفت الى قوله وكان ذلك الى المشترى وما بمد هذا الى آخر الباب مبنى على ماقررناه في أول الباب ان بعد القبض انما ينفرد بالفسيخ من كان مكرها منهما دون صاحبه الذي لم يكن مكرها وقبل القبض كل واحــد منهما متمكن من النقض بعد صحة النقض عاد الي ملك البائم فلا ينفذ عتق المشترى فيه بعد ذلك لأن ملك البائم مضمون في يده كالمفصوب و ينفذ عتق البائم فيه لمصادفته ملكه

#### ۔ ﷺ باب الا كراہ على مابجب به عتق أو طلاق ﷺ ہ۔

(قال رحمه الله) واذا أكره الرجــل نوءيد تلف على ان يشــترى من رجل عبــدا كل عبد علكه فيما يستقبل فهو حر أو حلف على ذلك العبد بمينه فقد عتق المبدلانه ملكه بالقبض بعد الشراء لما بينا أن شراء المكره فاسد وبالملك يتم شرطالعتق فاسدا كان السبب أو صحيحا والمتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز فكانه أعتقه بعد ماقبضه فيعتق وعلى المشترى قيمته للبائم ولا يرجع على المكره بشئ لانه ألزمه بالاكراه على الشراء والقبض مقدار القيمة وقد أدخل في ملكه عقابلة مايمد له ثم دخل في ملكه تلف بالعتق ولم يوجــد من المكره أكراه على هذا الاتلاف لان الملك شرط العتق فأماالسبب وهو الممن السابق فلان كلة الاعتاق وهي قوله أنت حر وجدت في اليمين دون الشرط وانما محال بالا تلاف على السبب دون الشرط وهو ما كان مكرها عليه من جهة أحد( ألا ترى) أنه لو قال لعبده أن دخلت الدار فأنت حر فشهد شاهدان آنه قد دخلها وقضى القاضي بالبتني ثم رجعا لم يضمنا شيأوفي قياس قول زفر رحمه الله بجب الضمان على المكر هلانه نقول الحكم مضاف الى الشرط وجودا عندى ولهذا أوجب الضمان على شهود الشرط فكذا في الاكراه توجب الضمان على المكره على الشرط لحصول تلف المالية عنده ولكنا نقول المكره أنما يضمن أذا صار الاتلاف منسويا اليه ولا يكون ذلك الابالا كراه على ما يحصل به التلف بعينه وكذا لو اكرهه على شراء ذي رحم محرم منه وعلى قبضه باكثر من قيمته فاشتراه وقبضه عتق عليه لانه ملكه ومن ملك ذا رحم محرم منسه فهو حر وعليه قيمته لان الشراء فاسد وقد تعذر رد المشــتري لنفوذ العتق فيه فيلزمه قيمته ويبطل عنه مازاد على قدر القيمة من الثمن لانه التزمـهمكرها والتزام المال مع الاكره لا يصح ولا يرجم على المكره بشئ لا نه عتق بقرابته ولم يوجد من المـكره أكراه على تحصيل السبب الذي به حصل المتق فان قيل لا كذلك فالملك هنا متم عليه المتق لان القريب أنما يعتق على القريب بالقرابة والملك جميما والحكم متى تعلق بعلة ذات وصفين محال به على آخر الوصفين وجودا ولهذا لو اشترى قريبه ناويا عن كـفارته جاز لان بالشراء يصير معتقا متمما لعلة العتق فهنا المكره يكون متما عليه العتق فيضمن قيمتـــه كما لوكــان أكرهه على الاعتاق بمينه قلنا نم الملك متمم عليــه المتق ولكن بين المشــترى والمبــد لان القرامة

وجدت في حقهما وأما في حق المكر ه فالشراء ليس متمم عليه الهتق لان أحد الوصفين وهو القرابة غيرموجودفى جانب المكره اذ لاصنع له فىذلك أصلاو الاضافة اليه باعتبار صنعه فاذا انعدم ذلك الوصف في حقه لم يكن الشراء اتلافا في حقه ومالم يصر الاتلاف منسوبا اليه لايجب الضمان عليه فاما فى الكفارة فالشراءمتم للعلة فى حق المشترى والقريب فيصير به معتقا والثاني ان عتق القريب بطريق المجازاة مستحق عليه عند دخوله في ملكه الا أنه اذا نوى مه الكفارة وقع عما نوى ولم يكن مجازاة للقرابة فتتأدى بهالكفارة فاما هنا فالمكره مانوى شيئا آخر سوى المجازاة لأنه اذا نوى شيئا آخر يصير طائما والمكره أنما أكرهه على المجازاة فيكون هذاا كراها على اقامة ما هو مستحق عليه وذلك لا يوجب الضمان على المكره كما لو أكرهه على أن يؤدى زكاة ماله أويكفر عينه وكذلك لوأ كرهه على شراء أمة قدولدت منه أو أمة مديرة ان ملكها لان التدبيروالاستيلاد أعا محصل عند وجود الشرط بالسبب التقدم وهو لم يكن مكرها على ذلك السيب وثبوت حق المتق مهاعند وجود الشرط لا يكون أقوى من نبوت حقيقة الحرية وقد بينا ان الاكره على امجاد الشرط في حقيقة الحرية لا توجب الضمان على المكر = فكذلك في حق الحرية واستوضح بفصل الشهادة أذا شهد شاهدان على رجل انه اشترى هذا العبد بآلف درهم هي قيمته والبائم بدعي البيع وقد كان المشترى قال أن ملكته فهو حر فقضي القاضي بذلك وأعتقمه ثم رجما فلا ضمان علمهما لانه انما أعتقه بقوله فهو حرلا بشرائه والشهود ماأنبتوا تلكِ الـكلمة بشهادتهم وكذلك لو قال عبده حر أن دخل هذه الدار فأكرهه بوعيد تلف حتى دخل فأنه يعتق لأنه هو الداخل منفسه وان كان مكر ها مخلاف ما اذا حل فادخل لانه الآن مدخل لاداخل فلا يصير الشرط به موجودا الا أن يكون قال ان صرت في هذه الدار فعبدي هذا حر فحمله المكره حتى أدخله الدار وهو لاعلك من نفسة شيئا فأنه يمتق لوجود الشرط ولا ضمان على المكره في الوجهين لان المتق أعاحصل نقوله هو حر لامحصوله في الدار فان الحرية من موجبات قوله هُو حر لامن موجبات دخول الدار فالاتلاف الحاصل به لا يكون مضافا الى من أدخله الدار ولذلك لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق فاكره على تزوجها عمر مثلها طلقت ولزمه نصف الصداق لهابسب الطلاق قبل الدخول ولم يرجع على المكره بشئ لانه ماأكرهه على الطلاق أعاأ كرهه على التزوج وقد دخل في ملكه بالتزوج مايعادل مالزمه من المهر لان

البضع عند دخوله في ملك الزوج متقوم قال (ألائري) أنه أو قال لامرأته ولم مدخل ماان شجني اليومأحدفأنت طالق أوقال ذلك لعبده فشج ان العبد يعتق والمرأة تطلق وعلى الشاج أرش الشجة وليس عليه من قيمة العبد ولا من نصف الصداق شي المعنى الذي قلنا وزفر رحمه الله في البكل مخالف ولكن من عادة محمد رحمه الله الاستشهاد بالمختلف على المختلف لايضاح الكلام ولو أكره بوعيد تلف حتى بحصل عتق عبده في بدهذا الرجل أو طلاق امرأته ولم بدخل مها فقعله فطلق ذلك الرجل المرأة أو أعتق العبد وقع الطلاق والعتاق لان الاكراه لايمنع صحة الاعتاق والطلاق فكذلك لاعنع صحة التسليم بها عليه وصحة تمليكه من غيره تجمله في يده ( أَلاثري ) إن الاكراه في هذا كشرط الخيار وشرط الخيار كما لايؤثر في الاعتاق لايؤثر في تفويض العتق الى الغير ثم القياس فيه أن لا يغرم المكره شيئًا لانه ما أكرهه على السبب المتلف فأن السبب قول المجمول اليه للعبد أنت حر والمرأة أنت طالق الا أنه يشترط لحصول التلف مهذا تقدم التفويض من المالك فالمكره على ذلك النفويض عنزلة المكره على شرط العتق والدليل عليه فصل الشهادة فان شاهدين لو شهدا على زجل أنه جمل أمر عبده في المتق في بد فلان أو أمرامرأته في الطلاق مُ أعتق فلان العبد وطاق المرأة ثم رجعًا عن شهادتهما لم يضمنا شيئًا فلها جمل التفويض عنزلة الشرط في حكم الشهادة فكذلك في حكم الاكراه ولكنه استحسن فقال على المكر وضمان قيمة العبد ونصف المهر الذي غرم لامرأته لانتهذا اكراه على الامر بالمتق بمينه أوبالطلاق بمينه فيصير به متلفا عنــد وجود الانقاع من المفوض اليه (ألا ترى) أنه لو أكرهه على أن مجمل ذلك في بد المكره فقعل ذلك وأوقعه كان ضامنا ولا يكون ضامنا بالقاعه أنما يكون ضامنابا كراهه على جمل ذلك في بده والاخذ بالقياس فيهذا الفصل قبيح لأنهلو أكرهه على اعتاقه كان المكر ومتلفافاذا أكرهه على جمل المتق في مدالمكره فأعتقه المكره كان أولى أن يكون متلفا والفرق بين الاكراه والشهادة من حيث ان المكره مضار متمنت فيتمدى الأكراه الى ما يتحقق فيه الضرر والشاهد محتسب في أداء الامانة فلا تتمدى شهادته عما شهد به الى غيره (ألا ترى)أن الاكراه على الهبة بجمل اكراها على التسليم لان الضرر به تتحقق والشهادة على الهبة لا تكون شهادة على التسليم \* وضحه أن الشاهد مخبر عن تفويض قد كان منه والايقاع من المفوض اليه ليس من جنس الخبر بل هو أنشاء فلايصح أن يكون متما لما تبت بإخبار الشاهد فاما المكره فاعا ألجاه إلى انشاء التفويض فيمكن جمل

ايقاع المفوض اليه متمها لماأ كرهه المكره عليه حتى يصير هو متلفا وفي الكتاب استشهد لايضاح هذا الفرق فقال (ألا ترى) ان شهود الاحصان اذا رجموا بعد الرجم وقالوا شهدنا بالباطل ومحن نعلم آنه باطل لم يكن عليهما غرم ولولم يشهدوا بالاحصان وقال القاضي علمت أنه غير محصن وأنه لارجم ولكني أرجمه وأكره الناسحتي رجموه كان ضامنا وبهذا تبين الفرق بين الشهادة والاكراه ثم في هذه المسألة على قول أبي حنيفة رحمه الله الاشكال ال القاضي يضمن الدية لانهلا برى القود في القتل رجما على من باشره فكذلك على من أكره عليه وكذلك عند أبي يوسف رحمه الله لا نه لا يرى القو دعلي المكره اذا أكره على القتل بالسيف فبالحجارة أولى فان عند محمد رحمه الله في القياس بجب القصاص على القاضي لانه يوجب القود على المكره والقتل بالحجرعنده كالقتل بالسيف في حكم القصاصوهذا قتل بغير حق فكان موجباً للقصاص عليه ولكنه استحسن فجمل عليه الدية في ماله للشبهة التي دخلت من حيث ان السبب المبيح لدمه موجودوهوالزنا فان عند ظهوراحمانه انما برجمازناه لا لاحصانه فيصير هذا السببشبهة في اسقاط القود عن القاضي ولان بعض الرجم قائم مقام اقامة الحد المستحق عليه (ألاثري) انه بعدمار جمه القاضي بمض الرجم لو بدا له في ذلك لم يكن له أن يقيم عليه الحد فيصير ذلك شبهة في اسقاط القود عن القاضي وتلزمه الدية في ماله لان المال ثبت مع الشبهات ولو أكره على أن بجمل كل مملوك على ما يستقبل حرا ففعل ثم ملك مملوكا نوجه من الوجوه عتق ولا ضمان على المبكره فيه لان المتق انما حصل باعتبار صنع من جهته وهو مختار فيه وهو قبول الشراء والهبة أو الصدقة أو الوصية وذلك منه دليل الرضا بالمتق فيكون مانعا من وجوب الضمان على المكره وإن ورث مملوكا فالقياس فيه أن لايضمن المكره شيأ لانه أكرهه على اليمين واليمين تصرف لا يحصل الاتلاف به ( ألا ترى ) ان المتق لابحصل الا يعسد انحلال اليمين بوجود الشرط فلم يكن الاكراه على العمين أو تعليق العتق بالملك اكراها على مايحصل به التلف بنينه ولكنه استحسن فقال المكره ضامن قيمة المعلوك الذي ورثه لان الميراث مدخل في ملكه شاء أو أبي بغير اختيار ولا برتد برده وعند وجود الشرط آنا ينزل المتق شكامه بكلام العتق وقد كان مكرها على ذلك فاذا لم يوجد منه مايدل على الرضا بعد ذلك كان المكره ضامنا ( ألاثري ) انه لو أكرهـــه على أن يقول كل مملوك أرثه فهو حر فقال ذلك ثم ووث مملوكا يمتق ويصح أن نقال لا يضمن المكره هنا لان بذلك الاكراه قصد

اتلاف هـ ذا الملك عليه ولا مد من انجاب الضمان عليه فكذلك فما سبق ولو أكرهه في هـذا كله محبس لم يضمن المكره شيأ لان الاتلاف لا يصير منسوبا إلى المكره مهذا النوع من الاكراه ولو أكرهه على ان قال لعبده ان شئت فأنت حر فشاء العبدعتق وغرم المكره قيمته لانه عند مشيئته عتق بقوله أنت حر وقد كان مكرها على ذلك القول ولم يوجد منه بعسد ذلك مايدل على الرضا به وكذلك لو أكرهه على أن قال له ان دخلت الدار فأنت حر ثم دخلها المبد لانه لم يوجد من المولى ما مدل على الرضا مذلك المتق «فان قيل لا كذلك فقد كان عكنه أن يخرج المبدمن ملكه قبل أن مدخل الدار وان شاء المتني يبيعه من غيره فاذا لم يفمل صار باستدامة الملك فيه راضيا بذلك المتق «قلنا لا كذلك فالبيع لايتم به وحده أعا يتم به وبالمشترى وربما لا بجد في تلك الساعة مشتريا يشتريه منه فلا يصير هو بهذاالطريق راضيا ولو كان أكرهه على إن قال لعبدهِ إن صليت فأنت حر أوان أكلت أو شربت فأنت حر ثم صنع ذلك فان العبد يعتق ويغرم المكره قيمته وكذلك كل فريضة لابجد المسكره مدامن أن يفعل ذلك لأنه عباشرة ذلك الفعل لا يصيير راضيا بالمتق فانه بخاف التلف بالامتناع من الاكل والشرب وبخاف المقوبة بترك الفريضة فيكون هو مضطراً في الاتيان بذلك الفعل والمضطر لا يكون راضيا وهو نظير المريض اذا قال لامرأته ان أكلت أو صليت الظهر فانت طالق ثلاثًا ففعلت ذلك كان الزوج فارا مهذا المعنى ولو قال له فلان ان تقاضيت ديني الذي على فلانأو أكلت طعام كذا لطعام خاص بمينه أو دخلت دار فلان فانت حرفه مل ذلك تم فعل الذي حلف عليمه عتق العبد ولم يغرم المكره شيأً لانه كان يجمد من ذلك الفعل مدا فبالاقدام عليه يصير راضيا بالمتن ويخرج الاتلاف به من أن يكون منسوبا اليالمكره وقد قال في الطلاق أذا قال المريض لامرأنه أن تقاضيت دينك الذي على فلان فانت طالق ثلاثا ففعلت ذلك يصير الزوج فارا والفرق بين الفصلين أن المعتبر هنا انمدام الرضا من المرأة بالفرقة ليصير الزوج فارا لا الالجاء (ألا ترى) انه لو أكرهمابالجبسحتي سألته الطلاق كان الزوج فارا لان الرضا ينمدم بالاكراه بالحبس فكذلك الرضانعدم منهااذا كانت تخاف ملاك دينهاعلى فلان بترك التقاضي فأما في هذا الموضم فالمعتبر هو الالجاء والضرورة لابجاب الضمان على المكره لاانعدام الرضا من المكره (ألا ترى ) أنه لو أكره محبس أو قيد على أن يمتق عبده لم يضمن المكره شيآوانما بتحقق الالجاء عند خوف التلف على نفسه أو خوف العقوبة

بترك الفريضة فأما خوفه على الدين الذي له على فلان فلا يوجب الضرورة والالجاء فلهذا لايضمن المكره شيأ ولو أن رجلا قتل عبده قتلا خطأ فاختصموا فيــه الى الفاضي فأكره القاضي المولى على عتق عبده توعيد تلف فاعتقه وهو عالم بالجنانة فلا ضمان على المولى لأنه بالالجاءخرج من أن يكون مختارا للدنة أو مستهلكا للعبد وأنما الضمان على الذي أكرهه لان تلف المبد منسوب اليه فيغرم قيمته فيأخذها المولى منه لانه بدل ملكه ثم بدفع الى ولى الجنابة لان الرقية كانت مستحقة لولى الجناية وقد فاتت وأخلفت بدلا ولو كان الاكراه محبس أو قيد لم يضمن المكره شيأ لان التلف لا يصير منسوباً الى المكره مهذا التهديد ويغرم المولى قيمة المبدلا صحاب الجنالة ولا يلزمه أكثره نها لانه بالاكراه بالحبس ينعدم الرضا فيخرج به من أن يكون مختارا للف داء ملتزما للدية واكمنه يكون مستها كاللرقبة فيفرم قيمته عنزلة مالو أعتقه وهو لايعلم بالجناية ولو كان الولى أكره بوعيد تلف حتى قتل عبده عمدا كان للمولى أن يقتل الذي أكرهه لان القتل صار منسوبا الى المكر ه فصار المكره آلة له بالالجاء فيجب القصاص عليه ويكون استيفاء القصاص الى المولى لانه عوض عن العبد وهو ملكه فباعتبار الملك يخلفه فيءوض نفسه خلافةالوارث المورث وسطلحق أصحاب الجنابة لفوات محل حقهم فالقصاص الواجب غير صالح لايفاء حقهم منه وان كان اكرهه محبس أو قيد فلا شيَّ على المكره وعلى المولى قيمته لاصحاب الجنابة لانه مستهلك للعبد فانه لم يصر ملجأ بالاكراه بالحبس فكان الفعل مقصورا عليه ولكنه لم يصر مختارا للفداء لانعدام الرضا منه بالتزام الدية لاجل الاكراه بالحبس فيلزمه قيمته للاستهلاك كما لوقتله وهو لايعلم بالجناية والله أعلم بالصواب

#### ــه ﴿ باب الأكراه على النذر واليمين ﴾>-.

(قال رحمه الله) ولو أكره بوعيد للف حتى جمل على نفسه صدقة لله أو صوما أو حجا أو عمرة أو غزوة في سبيل الله أو بدنة أو شيأ يتقرب به الى الله تعالى لزمه ذلك وكدلك لو أكرهه على الهين بشئ من ذلك أو بغيره من الطاعات أو المعاصى والاصل فيه حديث حذيفة رضى الله عنه ان المشركين لما أخذوه واستحلفوه على أن لا ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حلف مكرها ثم أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه

الصلاة والسلام أوف لهم بعهدهم ونحن نستعين بالله عليهم وقد بينا انالممين بمنزلة الطلاق والعتاق في أن الهزل والجد فيه سواء وهذا لان فيه منع نفســه عن شي وابجاب شي على نفســه لحق الله تمالي فيكون في ممنى الطلاق والعتاق الذي يتضمن تحريم الفرج حقا لله تعالى فيستوي فيه الكره والطوع والنذر عنزلة اليمين في هذا المني وقال عليه الصلاة والسلام النذر يمين ولا ضمان على المكره في شي من ذلك لأن التزامه لايصير منسوبا الى المكره وأنما ينسب اليه التلف الحاصل به ولا يتلف عليه شئ مهذا الالتزام ثم المكره انما ألزمه شيأ يؤثر الوفاء به فيما بينه وبين ربه من غير أن يجبر عليمه في الحكم فلو ضمن له شيأ كان يجبر على الفاء الضمن في الحركم فيؤدي الى أن يلزمه أكثر مما يلزم المكر ، وهذا لا يجوز ولو كان اكرهه على أن يظاهر من امرأته كان مظاهرا لان الظهار من أسباب التحريم ثم يستوي فيه الجد والهزل وقد كان طلاقا في الجاهلية فأوجب الشرع به حرمة موقتة بالكفارة فكما أن الاكراه لايؤ أر في الطلاق فكذلك في الظهار فان أكرهه على أن يكفر ففعل لم برجم بذلك على الذي أكرهه لانه أمره بالخروج عن حق لزمه ودلك منه حسنة لااتلاف شي عليه بغيرحق وال أكرهه على عتق عبد بعينه عن ظهار فقعل عتق وعلى المكره قيمته لانه صار متلفا عليه مالية العبد با كراهه على ابطاله ولو لم يكن عتق هذا البيد بمينه مستحقا عليه بن المستحق كان واجبا في ذمتــه يؤمر بالخروج عنه فيما بينــه وبين ربه وذلك في حكم العين كالممدوم فلهذا ضمن المكره قيمته محلاف الاول لان هذك أمره بالخروج عما في ذمته من غيران يقصد ابطال ملكه في شيء من أعيان ماله ثم لايجزيه عن الكمارة هذا لانه في معنى عتق بموض ولواستحق الموض على العبدبالشرط لم يجزءن الكفارة فكذلك اذا استحق الموض على المكره فان قال أنا أبر ته من القيمة حتى بجزيني من الكفارة لم يجز ذلك لان العتق نفد غير مجزئ عن الكفارة والموجود بمده أبراء عن الدين وبالابراء لانتأدى الكفارة وال قال أعتقته حينأ كرهني وأردت به كفارة الظهار ولم أعتقه لاكراهه اجزأه عنكفارة الظهار ولم يكن له على المكره شي لانه أقرانه كان طائما في تصرفه قاصدا الى استقاط الواجب عن ذمته واقراره حجة عليه وان قال أردت المتق عن الظهار كما أمريي . لم مخطر به لي غر ذلك لم يجزه عن كفارة الظهار وله على المكره القيمة لأنه أجاب لمكره الى ما أكرهه عليه وهو المتـق عن الظهار فلا يخرَج به من أن يكون مكرها فاذا كان مكرها كان التلف

منسوبًا إلى المكر م مخـ لاف الاول فان هناك لو أقر انه لم يعتقه لا كراهـ به بل لاختياره اسقاط الواجب عن ذمته به طوعا وان كان أكرهه محبس أو قيد فلا ضمان على المكره لانعدام الالجاء وجازعن كفارته لان العتق حصل بغير عوض واقترنت به نية الظهار ولو أكرهه نوعيد تلف حتى آلى من امرأته فهو مول لان الايلاء طلاق مؤجل أو هو يمين في الحال والاكراء لا يمنع كل واحد منهما فان تركها أربعة أشهر فبانت منه ولم يكن دخل مها وجب عليه نصف المهر ولم يرجع به على الذي أكرهه لانه كان متمكنا من أن يقربها في المدة فادا لم يفعل فهو كالراضي عالزمه من نصم الصداق وان قربها كانت عليه الكفارة ولم برجع على المكره بشي لانه ماحري على سنن اكراهه فانه بالاكراه منعه من الفربان وقد أى بضده ولانه لزمه كفارة يمني بها فلا برجع عليه بضمان يحبس بهولو أكرهه على أن قال ان قربتها فهي طالق ثلاثًا ولم يدخل مها فقرمها فطلقت ولزمه مهرها لم يرجع على المكره بشئ لانه خالف ماأكرهه عليه ولان المهر لزمه بالدخول فاعا أتلف عليـه باكرآمه ملك النكاح وذلك ليس عنقوم فلا يضمن المكره له قيمته وال لم يقرمها حتى بانت عضى أربعة أشهر فعليه نصف الصداق ولم برجع به على الذي أكرهه لانه كان يقدر على أن يجامعها وجب المهر بجاعه الماها لابما ألجأه اليه المكره وأكثر مافيه انه بمنزلة الإكراه على الجماع وذلك لا وجب الضان على المكره وكذلك لو أكرهه على أن تقول ان قرتها فمبدى هـ ذا حرفان قربها عنق عبـ ده ولا ضمان على المكره لانه ما جرى على سنن اكراهه وان تركها فبانت بالايلاء قبل الدخول غرم نصف الصداق ولا يرجع على المكره بشئ لانهكان يقدر على أن مبيع عبده في الاربعة الاشهر ثم يقربها فيسقط الايلاء ولا يلزمه شيٌّ فان قبل البيم لا يتم به وحده وأنما يتم به وبالمشــترى وقدّ بينا قبل هذا أن تمكنه من البيم غير معتبر في ازالة معنى الاكراه قلنا هناك كان الوقت ضيقا لان العبــد يعتق مدخول الدار وعشيئة المتق ولا يتفق وجود مشتر في ذلك القدر من المدة وهنا الوقت أربعة أشهر والظاهرانه في هـذه المدة بجد مشترياً يرغب في شراء العبد منه وان كان مدر الايقـدر على بيعه وان كانت جارية هي أم ولد فان قرب المرأة عتق هذا ولا ضمان على الذي أكرهه لانه خالف ماأ كرهِه عليه وان تركها حتى بانت بالايلاء وقد دخل بها لم يرجع على الذي أكرهه أيضا بشئ لانه أتلف عليه النكاح وان لم يكن دخل بها لزمه نصف المهر وفى القياس لايرجع على

المكره بشئ لا نه كان متمكنا من قربانها في المدة المسقط به الايلاء فاذا لم يفعل كان في معنى مالزمه من نصف الصداق ومن قيمة الذي التي استحلفه على عتقه لا نه ماجاً في التزام الاقل فانه اما أن يدخل بها فيبطل ملكه عن المدبر أولا يدخل بها فيبطل ملكه عن المدبر أولا يدخل بها فيلزمه نصف الهر بوقوع الطلاق قبل الدخول فكان ملجاً مضطرا في أقلهما والمكره هو الذي ألجاه الى ذلك فلهذا رجع عليه بالاقل وجع في السؤال بين المدبر وأم الولد وقيل في أم الولد الجواب قولهما فاما عند تحقيقه فلا يرجع بشئ لان رق أم الولد عنده فليس بمال متقوم وانما له عليها ملك المتعة بمنزلة ملك النكاح وذلك لا يكون مضمونا على المكره بالاتلاف ولو أكرهه على أن قال ان قريتها فهالي صدقة في المساكين فتركها أربعة أشهر فبانت ولم يدخل بهاأو قربها في الاربعة الاشهر فلزمته الصدقة لم يرجع على المكره بشئ في المدة ويلزمه بالقربان صدقة فيما يينه وبين ربه من غير أن يجبره السلطان عليها ولهذا لا يرجع على المكره بشئ وهو في المعنى نظير مالو أكرهه على النذر بصدقة ماله في المساكين والله أعلم على المكره بشئ وهو في المعنى نظير مالو أكرهه على النذر بصدقة ماله في المساكين والله أعلم على المكره بشئ وهو في المعنى نظير مالو أكرهه على النذر بصدقة ماله في المساكين والله أعلم على المناد بصدقة ماله في المساكين والله أعلم على المناد بصدقة ماله في المساكين والله أعلم على النذر بصدقة ماله في المساكين والله أعلم على المناد بصدقة ماله في المساكين والله أعلم على النذر بصدقة ماله في المساكين والله أعلم على النذر بصدقة ماله في المساكين والله أعلى النذر بصدقة ماله في المساكين والله أعلى المناد بالمساكين والله أعلى المسلمين والمسلمين والله أعلى المسلمين والمسلمين والمس

## -ه ﴿ باب اكراه الخوارج المتأولين ﴾٥-

(قال رحمه الله) وان غلب قوم من الخوارج المتأولين على أرض وجرى فيها حكمهم ثم كرهوارجلاعلى شئ مما وصفنا في اكراه اللصوص أو اكره قوم من المشركين رجلاعلى شئ مما ذكرنا في اكراه اللصوص فهذا في حق المسكره فيما يسمه الاقدام عليها أولا يسمه منزلة اكراه اللصوص لان الالجاء تحقق بخوف التلف على نفسه وذلك عند قدرة المكره على منظة عام ماهسدده به سواء كان من اللصوص أو من المشركين أو من الخوارج فاما مايضمن فيه اللصوص أو يلزمهم به القود في جميع ما ذكرنا فانه لا يجب شئ من ذلك على أهل الحرب فيه اللموص أو يلزمهم به القود في جميع ما ذكرنا فانه لا يجب شئ من ذلك على أهل الحرب ما ملزمين لاحكام الاسلام واذا انضمت المنعة بالتأويل في حق الخوارج كانوا بمنزلة أهسل ملزمين لاحكام الاسلام واذا انضمت المنعة بالتأويل في حق الخوارج كانوا بمنزلة أهسل الحرب في سقوط الضمان عنهم فيما أتلفوا من الدماء والاموال للحديث الذي جاء ان الفتنة وقعت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين وانفقوا أنه لاقود في دم استحل بتأويل القرآن ولا حد في فرج استحل بتاويل القرآن ولا ضمان في مال استحل المتول بالوران في مال استحل الماء والا القرآن ولا ضمان في مال استحل المويل القرآن ولا ضمان في مال استحل الماء ويقول القرآن ولا حد في فرج استحل بتاويل القرآن ولا ضمان في مال استحل الماء والله بي المنان في مال استحل بالوران القرآن ولا حد في فرج استحل بتاويل القرآن ولا ضمان في مال استحل الماء والدون بي المان في مال استحل بالوران المان في مال استحل بيانوا منون في مال استحل بيانور بي المنان في مال استحل بيانور بي الماء والماء والماء والمان في مال استحل بيانور بي المان في مال استحل بيانور بين والمان في مال استحل بيانور بي والمان في مال المتحل بيانور بي والمان في مال المتحل بيانور بين والمان في مال المتحل بيانور بين والمان في مالمانور بي والمان في مال المتحل بيانور بي والمان في مال المتحل بيانور بيانور

تأويل القرآن الا أن يوجد شي بمينه فيرد الى أهله وقد تقدم بيان هذا في السير ولو أن المتأولين الشاهدين علينا بالشرك المستحلين لما لنا اقتسموه وأخذوا جوارا من جوارينا فاقتسموهن فيا بينهم كما تقسم الغنيمة واستولدوهن ثم تابوا أو ظهر عليهم ردت الجوارى الى مواليهن لانهم لم يملكوهن اما لانه حدام تمام الاحراز فهامه بالاحراز بدار تخالف دار المستولى عليه أولبقاء احراز الملاك لبقاء الجوارى في دار الاسلام ولا حد على الواطئ منهن ولا عقر لان المستوفى بالوطء في حكم جزء هو عين واتلاف الجزء معتبر باتلاف المكل والاولاد احرار بعين القيمة لان الواطئ بمنزلة المفرور باعتبار تأويله والتأويل الفاسد عند الضمام المنمة بمنزلة التأويل الصحيح وولد المفرور حر ثابت النسب من المفرورالا ان في غير المناه المفرور يضمن قيمة الاولاد لانه منع حدوث الرق فيهم فنزل ذلك منزلة الاتلاف وهناهو لايضمن الولد بالاتلاف لصاحب الجارية فكذلك لا يغرم قيمته بسبب الفرور وكذلك أهل الحرب فيا أخذوا من المسلمين من مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة فولدت لهم ثم أسلموا ان هؤلاء لا يملكون بالاحراز فيكون حال المشركين فيهم كمال الحوارج في الجوارى على ما بيناه والله أعلم

#### - ﴿ باب ما بخالف المكره فيه ما أمر به كه-

(قال رحمه الله) ولو أكره الرجل على أن يهب نصف داره غير مقسوم أو لم يسم له مقسوما ولا غييره وأكره على التسليم فوهب الدار كلها وسلمها فهو جائز لانه أتى بغيير ما أكره عليه فالجيم غير النصف وهبة نصف الدار غير مقسوم هبة فاسدة وهو قد أتى بهبة صحيحة عرفنا أن ما أتى به غير ما أكره عليه فكان طائما فيه وكذلك لو أمر بهبة الدار فتصدق بها عليه أو بصدقتها عليه فوهبها له وهو ذو رحم محرم منه أو أجبني لان الهبة غير الصدقة فالهبة تمليك المال من الموهوب له والمقصوديه الموض والصدقة جمل المتصدق به لله تعالى خالصائم الصرف الى الفقراء لتكون كفاية من الله تعالى والدليل عليه أن صرف الصدقة الواجبة الى بني هاشم لا تجوز والهبة لهم حسن وأنه لا رجوع في الصدقة وحق الرجوع في المحدقة وحق الرجوع في المدقة وحق الرجوع خصول المقصود بالهبة من ذي الرحم المحرم الما لا يرجع لصيانة الرحم عن القطيعة أو لحصول المقصود بالهبة وهو صدلة الرحم لانه عنزلة الصدقة اذا ثبت أن ما أتى به غدير

ما أكره عليه حقيقة وحكما كان طائما فيه ولو أمره بالهبة فنحلها أو أعمرها كان باطلا لان النحلة والعمرى هبة فهذه الفاظ مختلفة والمقصود بالكل واحد وفي الاكراه يعتبر المقصود دل على الفرق الاختلاف الشاهدين في لهظة الهبة والنحلة والممرى لا عنع قبول الشهادة واختلافهما في الهبة والصدقة عنع قبول الشهادة سواء كالبالموهوبله ذا رحم محرم أو أجنبيا ولو أكره على الهبة والدفع فوهب على عوضوتها بضاكان جائزا لانه أنى بغير ماأمر به فالهبة بشرط الموض بمد انتقابض بيع فكانه أكرهه على الهبة فياع ولان مقصود المكره الاضرار فاتلاف ملكه بغير عوض ولم محصل ذلك أذا وهبه على عوض وقد يكون أأر ، ممتنعا من الهبة بغير عوض ولا عتنع من الهبـة بموض ولو أكرهه على أن يهبـه على عوض وبدفعه فباعه بذلك وتقابضا كارباطلا وكذلك لوأكره على البيع والتقابض فوهبه على عوض وتقابضا كان بمد التقابض والهبة بشرط الدوض عنزلة ألبيع حتى شبت فيسه جميع احكام السيع فيكون هو مجيبا الى مطلب المكر = في المنى و أن خالفه في اللفظ ولان قصد المكره الاضرار مه وذلك لا يختلف باختلاف لفظ البيع والهبة بشرط الموض ولو أكره على أن يهبه ويدفعه ففعل فموضه الآخر من الهبـة بغير اكراه فقبله كان هذا اجازة منـه مهبته حين رضي بالعوض لار الـوض الما يكون عن هبة صحيحة فرضاه بالموض يكون دليل الرضا منه بصحة الهبة و دليل الرضا كهر مح الرضا فان سلم له العوض فان قبضه بتسليم العوض فهو جائز ولا رجوع لواحد مهما على صاحبه كما لو كانت الهبة بنيركره فموضه وكما في الهبسة بشرط الموض وان أبي أن يسلم الموض وقال قد سلمت الهبة حين رضيت بالعوض فلا أدفع اليك الموض ولاسبيل لك على الهبة لم يكن لهذلك لانالرضا كان في ضمن الموض وأعا يكون راضيابشرط سلامة الموض له واذا لم يسلم له كان له ان برجم في الهبة كما لو وهبه بشرط العوض (ألا ترى) أنهلو قال قد سلمته على أن يموضني كذا فأبي لم يكن هذا تسليما منه للهبة ( ألا ترى ) أن رجلا لو وهب جارية رجل بغير أمره لرجل وقبضها الموهوب له فقال له رب الجارية عوضني منها فعوضه غوضًا وقبضه كان هذا اجازة منه للهبة وان أبي أن يعوضه لم يكن هــذا اجازة منــه للهبة فكذلك مأسبق وكذلك لو أجبره على بيع عبده بالف درهم وعلى دفعه وقبض الثمن ففعل ذلك ثم قال للمشتري زدني في النمن ألف درهم لم يكن هذا اجازة للبيع الاول الا أذيزيده فان زاده جاز البيع وان لم يزده فله ان يبطله وكذلك لو قال قد أجزت ذلك البيع علي أن تزيدني

ألف درهم والممني في الـكل واحد وهو انما رضي بشرط أن بسلم له الموض والزيادة فاذا لميسلم لم يكن راضيا به ولوأ كرهه بوعيدتلف أو حبس على أن يبيغ عبده من هذا بألف درهم ولم يأمره بالدفع فباعه ودفعه لم يكن على الذي أكرهه شئ وبنبغي أن يجوز البيع اذا كان هو الدافع بفير اكراه بمنزلةمالو دفعه بعد ماافترقامن موضع الاكراموقدبينا فيماتقدم أن الاكراه على البيع لا يكون اكراها على التسليم بخلاف الهبة (ألا ترى) لو أن لصا قال له لاقتلنك أو لتبيمنه عبدك هذا فاني قد حلفت لتبيمنه اياه فباعه خرج المكر ممن يمينه وهذا اشارة الى الجواب عن اشكال يقال في هـذه المسئلة ان قصـد المكره الاضرار وذلك انما يكون تمامه بالاخراج من يده لان زوال اللك في بيع المسكره لا يكون الابه كما في الهبسة فتبين أنه قديكون للمكر. مقصود في نفس البيع و لكن هذا الذي أشار اليه يتأتى في الهبة أيضا والمعتمدهو الفرق الذي تقدم بيانه ولوأ كرهه بوعيد تلف على أن يهبه له فوهبه ودفعه فقال قد وهبته لك فخذه فأخذه الموهوب له فهلك عنده كان للمكره ان شاء ضمن المكره القيمة لان اكراهه على الهبـة اكراه على التسليم وان شاء ضمن القابض لان قبضه على سببل التملك لنفسمه بغير رضاه (ألا ترى) أن رجلا لو أمر رجلا ان يهب جاريته هذه لفلان فأحدها المأمور فوهمها ودفعها الى الموهوبله جازذلك فلاجعل التوكيل بالهبة توكيلا بالتسليم كالالقصودبالهببة لايحصل الابالتسلم فكذلك الاكراه على الهمة يكون اكراها على التسليم ثم بين في الاصل مايوضح هذا الفرق وهو أن انجاب الهبة للموهوب له يكون ادنا والقبض اذا كان بمحضر منهما وايجاب البيع لايكون ادنافي القبض والكان المبيع حاضرا حتى لو قبضه بغير أمر البائم كان للبائع الايأخذه منه حتى يعطيه الثمن والبيع الفاسد بمنزلة الهبة في هذا الحكم وكان الطحاوي رحمه لله يقول في البيع الصحيح أيضا للمشترى ان يقبضه عحضر منهما علم ينهه البائم عن ذلك وقال ايجاب البيع الصحيح أقوى من ايجاب البيع الفاسد ولكن ما ذكره محمد في الكتاب أصبح لأن القبض في البينع الفاسد والهبة نظير القبول في البيم الصحيح من حيث ان الملك بحصل به فاما قبض المشترى في البيم الصحيح فيكو ن مسقطا حق البائع في الحبس و الجاب البيام لا يكون اسقاطا لحقه في الحبس فلا بد من الاس بالقبض ليسقط بهحقه ولواكرهه على أن يبيعه منه بيعا فاسدا فباعه بيعاجائزا جازالبيم لانه أثى بغير مأمره به فالبيع الفاسد لايزيل الملك بنفسه والبيع الجائز يزيل الملك بنفسه وكذلك الممتنع

من البيع الفاسدلا يكون ممتنعا من ألبيع الجائز فهو طائع فيما أنى به =ن التصرف ولوأ كره على أن يبيعه منة بيعاجائز او مدفعه اليه فباعه بيعافاسداو دفعه اليه فهلك عنده فللبائع أن يضمن المكره ان شاء وإن شاء الشتري لانه لم بخالف ما أمر به فانه وان أني به على الوجه الذي أمره به يكون البيع فاسدا لكونه مكرها عليه وانه أتى بدون ماأس، به والمتنع من البيع الجائز يكون ممتنعا من البيع الفاسد وانماهذا عنزلة رجل أصءأن يبيع بالف درهم نقدبيت المال فباعه بالف درهم عليه جاز ولوأمره أن يبيمه بالف فباعه بالفين جازولم يكن مكرها فكذلك فيما سبق ولو أكرهه على أن بهب له نصف هذه الدار مقسوما ويدفعه الى الموهوب له فوهب له الدار كلها ودفعها اليهجازت الهبة في القياس لانهأمره أن يقسم ثم يهب له فين وهب الدار كلها قبل أن يقسم فقد خالف ما أمره وكذلك هذا القياس في البيع لوأمره ان يبيعه نصف الدار مقسوما فباعه الدار كلها لانه أمره بالبيع بعد القسمة فهو في البيع قبل القسمة لايكون مطيعا له فيها أمره به ولانًا لو جملناه مخالفًا لم يكن بد من القسمة وفي البيع قبل القسمة لا ندرى أى شي يضمنه لان بين نصفي الدار مقسوما تفاوتا في المالية ومع الجهالة لا يمكن انجاب الضمان ولكنه استحسن فقال لا أجيز هبته ولا بيمه في شئ مما أكرهه عليه لانه مكره على بمض ذلك فلا بد من أن تبطل هبته فما كان مكرها عليه وذلك ببطل هبته فكذلك في البيع الصفقة واحدة فاذا بطلت في البعض بطلت في السكل وكذلك لو أكرهه على أن بهب لهأو يبيعه بيتا من هذه البيوت فباعه البيوت كلما أووهبها كان ذلك باطلا في الاستحسان لانه قد بطل فى بعض البيوت للاكراه فيبطل فيما بتى لاتحاد الصفقة وجهالة ما ينفذ فيه العقد والله أعلم

## - ﴿ باب الا كراه على أن يمتق عبده عن غيره ﴾

(قال رحمه الله) ولو أن اصاأ كره رجلا بوعيد تلف على أن يمتق عبدا يساوى ألف درهم عن رجل بالف درهم ففعل ذلك وقبل المعتق عنه طائما فالعبد حرعن الممتق عنه والولاء له لان المولى لو كان طائما في هذا الإنجاب كان العبد حرا على المعتق عنه فكدلك اذا كان مكرها اذ لا تأثير للا كراه في المنع من العتق فان قيل اذا كان طائما يصير كانه ملك العبد بالف درهم وأعتقه عنه وان كان مكرها لا يمكن تصحيح العتق عن المعتق عنه بهذا الطريق لان عليك المكره بعوض يكون فاسدا والملك بالسبب الفاسد لا يثبت الا بالقبض ولم يوجد عليك المكره بعوض يكون فاسدا والملك بالسبب الفاسد لا يثبت الا بالقبض ولم يوجد

القبض فكيف يعتق العبدعن المعتق عنه \* قلنا هذا التمليك غير مقصود بسببه ولكنه في ضمن العتق فيكون حكمه حكم المتقوالا كراه لا عنع صحة المتق فكدلك لايمنع صحة هذا التمليك مدون القبض (ألا ترى )أن الممليك اذا كان مقصودا فسببه لانتبت مدون القبول واذا كان في ضمن العتق يثبت بدون القبول بان نقول اعتق عبدك عني بالف درهم ونقول الآخر أعتقت يصح بدون القبول والقبض في البيع الفاسد كالقبول في البيع الصحيح فكما سقط اعتبار القبول هناك سـقط اعتبار القبض هنا على أن الاعتاق بجمل قبضا في البيع الصحيح فكذلك فىالبيع الفاسد الذىهو فيضمن العقدوهو نظير مالو قال لغيره اعتق عبدك عني على ألف درهم ورطل منخمر فقال أعتقت يصير الآمر قابضا لنفوذ العتق عنه وان كان البيع المندرج في كلامه فاسدا وقد قررنا هذا في باب الظهار من كتاب الطلاق فكذلك في مسئلة الاكراه ثم رب العبد بالخياران شأء ضمن قيمة عبده المعتق عنه وان شاء المكره لان المعتق عنه قبله باختياره وقد تعذر عليه رده لنفوذ المتقءن جهته فيكون ضامنا قيمته والمكر دمتلف ملكه عليـ • بالاكراه الملجئ فيكون ضامنا له قيمته \*فان قيل المكره أنما ألجأه الى ازالة الملك يموض يمدله وهو الالف فكيف بجب الضمان عليه «قلناً هو أكرهه على ابطال الملك بالاعتاق وأيس بازائهءوضوانما العوض بمقابلة التمليك الثابت بمقتضى كلامه والمقتضى تابع للمقتضى فانما ينبني الحكم على ماهو الاصل وباعتبار الاصل هو متلف عليه ملكه بغير عوض فان ضمن الكر = قيمته رجع مها على المعتى عنه لانه قائم مقام المولى حين ضمن له القيمة ولان العبد قد احتبس عند المعتق عنه حين عتق على ملك، و شبت الولاء له وكان هو المعتق نقوله طوعاً فلا يسلم له مجانًا وأن ضمنها المنتق عنه لم يرجع بها على المكره لأنهضمن باحتباس الملك عنده ولو أكرهه بحبس كانت القيمة له على المتق عنسه ولا شئ له على المكرِّ مان الالجاء لا محصل بالاكراه بالحبس وبدونه لا يصير الاتلاف منسوبا الى المكره ولوكان أكره المعتق والمعتق عنه بوعيد تلف حتى فعلاذلك فالعبد حر عن المعتق عنه والولاء له وضمان العبد على المكره خاصة لمولى العبد لأن المعتق عنــه ملجاً إلى القبولوهذا النوع من الضرورة بخرجه من أن يكونمتلفا مستوجبا للضمان وأعا المتلف هو المكره فالضمان عليه خاصة بخلاف الاول فهاك المتى عنه طائم في القبول فيصير به متلفا للعبدضا منا \*فان قيل العبد قد احتبس عند المعتى عنه فانه عتق علىمليكه وثبت الولاء له وان كان هو ملجاً في القبول فينسخي أن يجب عليه الضمان

\*قلنا المحتبس عنده مقدار ما ثبت له من الولاء وذلك ليس عتقوم (ألا ترى) أن من أكره رجلا على أن يمتق عبده كان المكر هضامنا له جميع قيمته وان كان الولاء ثابتا للمعتق فلما لم يعتبر الولاء في اسقاط حقه في الضمان فكذلك لا يمتبر الولاء في ايجاب الضمان عليه وأنما هـــــــذا عمزلة ما لو أكره رجلا على بيع عبده من هذا بالف درهم ودفعه اليه وأكره الآخر على شرائمه وقبضه وعتقه بوعيد تلف ففعلا ذلك فني هـذا الضمان يكون على المكره خاصة فكذلك فما سبق ولو أكرههما على ذلك بالحبس ففعلا ضمن المتق عنه قيمته لمولاه لان المكره غير ملجأ هنا فلا ضمان عليه والاتلاف حاصل تقبول المتق عنهوقد بتي مقصورا عليه حين لم يكن ملجاً الى ذلك فكان ضامنا قيمته «فان قيل الاكراه بالحبس عنم صحة النزام المال بالقبول والمعتق عنه أنما يلتزم الضمار هنا يقوله وهو القبول «قلنا لا كدلك بل هو ملتزم لصيرورته قابضا بالاعتاق متلفا والإكراه بالحبس لا عنع تحقق الاتلاف منه موجيا للضمان عليه ولو أكرهه المولى توعيد تلف وأكره الآخر تحبسحتي فعلا ذلك كان للمولى أن يضمن أيهما شاءقيمته لان المكره ألجأ الولى الى اتلاف ملكه فيكون ضامنا له قيَّمته والمعتق عنه بالقبول متلف معتق لأنه ما كان ملجاً اليه فيكون للمولى الخيار فأيهما اختار ضمانه لم يكن له بعــد ذلك ان يضمن الآخر شيأ فاذ ضمن المكره رجع على المتق عنه بما ضمن لانه قام مقام المولى ولان المعتق عنــه -تاف للملك فعمل مقصور عليــه فلا بد من انجاب ضمان القيمة عليه ولو أكر م المولى بالحبس وأكره المعتق عنه نوعيد تلف فالعبد حرعن المعتق عنه ثم المعتق قيمته غير مدىر لأنه قام مقَّام المولى في الرجوع عليه حين ضمن له قيمته فان لم يرخع المكره على المدر عنه يضمن الذي أكرهه قيمة العبد لأنه ملجاً الى القبول من جهته ونه تلف الملك عليه فكان ضامنا له قيمته وأذا قبضها دفعها الى مولى العبد لآن القيمة قائمة مقام العين ولوكان العبد في بده على حاله كان عليمه رده على المولى لكونه مكرها بالحبس فكذلك ادًا وصل اليه قيمته ولا سبيل للمعتق على المكر ، لأنه ما كان ملجاً من جهته حين أكرهه بالحبس ولو أكرههما يوعيد تلف حتى دبره صاحبه عنه بألف درهم وقبل ذلك صاحبه فالتدبير جائز عن الذي ديره عنه لان الندبير بوجب حق الحرية للعبد ومن شرطه ملك المحل عنزلة حقيقة الحرية والاكراء كما لا يمنع صحة المتق لا يمنع صحة التدبير ثم المولى بالخيار ان شاء صمن الذي أكرهه قيمته عبداغير مدير لانه أتلف عليه ملكه حتى ألجأه الى تدبيره عن

الغير وفي حقه هذا والالجاء الى الاعتاق سواء لان ملكه نزول في الوضعين واذا ضمنه ذلك برجم المنكره على الذي دبره عنه نقيمته مدبرا ولا يرجم بفضل مابين التدبير وغميره لان النقصان الحاصل بالتدير كان تقبوله ولكنه كان ملجاً الى القبول من جهته فصار هذا النقصان كجميع القيمة في مسئلة المتق وقد بينا قبل هــذا نظيره فيالمتق أن المكره لا يرجع على الممتق عنه فهنا أيضا لابرجع عليمه بالنقصان ولكن يرجع عليه نقيمته مدبرا لان العبعد قد احتبس عنده مهذه الصفة والمدىر مال متقوم فلا يجوز أن يسسلم له مجابا ولكنه يضمن قيمته لاحتباسه عنده وأن المدم الصنع منه لكونه ملجاً الى القبول كمن استولد جارية بالنكاح ثم وربها مع غيره يضمن قيمة نصيب شريكه منها لاحتباسها عنده بالاستبلاد وان كان لاصنع له في الميراث وان شاء مولى المبد برجم بقيمته مديراً على الذي ديره عنه لاحتباسه عنده وترجع على المكره تنقضان الندبير لان ذلك الجزء قد تلف تفعل منسوب الى المكره لؤجود الألجاء منه ولوكان أنما أكرهمما على ذلك بالحبس فالعبد مدير للذي ديره عنه يعتق عوته ولا ضمار على المكره لان الاتلاف لم يصر منسوبا اليمه بالا كراه بالحبس ولكن المولى برجع نقيمة عبده تامة على المدير عنه لان ما تلف بالتدبير وما احتبس عنده صار كله مضمونا عليه حين لم يكن ملجاً الى القبول فلهذا ضمن قيمته غيير مدبر ولو كان أكره المولى توعيد تلف وأكره الآخر بالحبس فالمولى بالخيار ان شاء ضمن المكره قيمته عبدا غير مدَّر لانه كان ملجاً من جهته الى ازالة ملكه وان شاء ضمن المدير عنه قيمته غير مدير لانه غير ملجاً الى القبول فكأن حكم الا تلاف والحبس مقصورا عليه وان ضمن المكره رجم على المدير عنه بعد ما اختار المولى تضمينه حتى أبرأ المولى المكره من القيمة التي ضمنها اياه أو وهبها له أو أخرها عنه شهرا فكان للمكره أن يرجع على المدير عنه على حاله لان المولى باختياره تضمينه يصير عملكا منه القيمة التي على المدبر عنه ولهذا لم يكن له أن يرجم على المدبر عنه بشي بمد ذلك فالراؤه اياه وتأجيله لا يسقط حق المكره في الرجوع على المدير عنه كالوكيل بالشراء اذا أبرأ عن الثمن كان له أن يرجم على الموكل وهـذا بخلاف الكفيـل بالدين اذا أبرأ لان هناك الحق لم يسقط عن الاصيل وهنا باختياره تضمين المكره سقط حقه عن الرجو عملي المدبر عنه وتعين ذلك حقا للمكره ولو كان المولي أكره بالحبس وأكره الآخر وعيد تلف حتى فملا ذلك كان للمولى أن يرجع على المدير عنه بقيمته مدبرا لاحتباس العبد عنده مدبرا

أسبب فاسد ويزجم على المكره ينقصان التدبير لان تلف هذا الجزء حصل نقبول المدير عنه وهو كان ملجأ الى ذلك وان لم يكن المولى ملجأ بالا كراه بالحبس والاصم عندى أن الرجوع منقصان التدبير على الكره يكون للمدير عنه يأخذ ذلك منه فيدفعه الى المكره لان نقصان التدبير هنا كجمدم القيمة في مسئلة العتق وقد بينا هناك أن المعتق عنـــه هو الذي يستوفي القيمة فيدفعها الى المكر موهذا لان العبد دخل في ملك المدر عنـــه ثم صار مدرا والولى كان مكرها من جهة الكره بالحبس وبالاكراه بالحبس لابجب له عليه الضمان وأغانجب بالاكراه بوعيدتلف وذلك أغاوجد بينالمكره والمدىر عنه وكذلك فيهذه الوجوه كلها لو أكرههما بالبيم والقبض وأكره المشــترى على التدبير فهو فى التخريج نظير ماسبق ولو أكرههما يوعيد تلف على أن يتبايما ويتقابضا ثم أكره المشتري يوعيـــد تلف على أن يقتل العبد حمدا بالسيف فالقياس فيه أن للبائم أن تقتل المكرة بعبده لأن المشترى في القبول والقبض والقتل كالماجأ من جهةالمكره فيكون عنزلة الآلة لهويجمل في الحكم كالالمكره هو الذي قتله تنفسه فيلزمه القود ولكنه استحسن فقال عليه ضمان قيمته في ماله ولا قودعليه لأنهما وان كانا مكرهين فالمشترى صار مالكابالقبض ثم قتله صادف ملك نفسه ولوقتله طائما لم يلزمه القصاص فلو قتله مكرها لا يكون قتله أيضا موجبا للقصاص لمعنى وهو ان المستحق لهذا القود مسببه فباعتبار أن العبد صار ملك المشترى القود مجب له وباعتبار أن المشترى في حكم الاتلاف الحاصل بقبوله وقبضه وقتله آلة للمكر هالقود يكون للبائم وعند اشتباه المستوفي عتنم وجوب القصاص كالمكاتب اذا قتل عن وفاء وله وارث سوى المولى واذا سقط القود لاشبهة وجب ضماذ قيمتمه على المكره لان التكلم بالبيع والشراء وان لم يصر منسوبا الى المكر = فتلف المال به صار منسوبا إلى المكره والمشترى في القتل والقبض كان له فلا مجب عليه شي من الضمان بل ضمان القيمة على المكر ه في ماله ولوأ كر همما بالحبس على البيع وأكره المشترى على القتل يوعيد تلف فللبائع قيمة العبد على المشتري لان البيع مع الإكراه بالحبس كازفاسدا ولكن القبض مقصور على المشترى وقد تمذر عليه رده فيلزمه قيمته وهو ان كان ملجاً إلى القتل فتأثير الاكراه في العدام الفعل في جانبه فكانه تلف العبد في يده بغير صنعه فمليه فيميته بسبب البيع الفاسد وللمشترى ان تقتل الذي اكرهه على القتل لان العبد كان مملوكا له حين اكرهه على قتله نوعيد تلف فيصير فعل القتل منسوبا الى المكره ويجب القصاص «فان

قيل كيف بنبغي أن لا يجب لشبهة اختلاف العلماء رحمهم الله فان من أصل زفر والشافعي رحمهم الله ان المشترى لا علك بالقبض عند فساد البيع بسبب الاكراه فلا يكون القصاص واجبا له \*قلنا أصحابنارهم الله لايمتبرونخـلاف الشافعي في تفريع المسائل لانه ما كان موجودا عند هذه التفريمات منهم وخلاف زفر في هذا كخلافه في المبيع من وجوب القود على المكره في الاصلوذلك لا يمنعنا من أن نلزمه القود لقيام الدليــل ولو كان اكرهه على القتل محبس لم يضمن المكره شيأ لان الالجاء لم محصل بالا كراه بالحبس ولو أكره البائم بوعيد تلف وأكره المشترى على الشراء والقبض والقتل بالحبس فالبائم بالخيار ان شاء ضمن المكره قيمة عبده لأنه كأن ملجاً من جهته الى البيع والتسليم فيكون متلفا عليه ملكه وأن ضمنه قيمته رجع المكره بها على المشدتري لانه لم يكن ملجاً الىالقتل ولا الى العتق وان شاء البائع ضمن المشـــتري قيمة عبده لأن فعله في القبض والعتق مقصور عليــه فيكون ضامنا له قيمته ولو كان أكر والمشترى على الشراء بالحبس وعلى القتل عمدا بالقتل فالبائع بالخيار انشاء ضمن المكره قيمة عبده لما بينا واذا ضمنه لم يرجع هو على المشترى بشيء لان المشــترى كان ملجأ الى القتل من جهته فيصير فعله منسو باالى المكره وكما نه قتله بيده وذلك استر داد منه للعبدوزيادة فلا يضمن المشترى لذلك يخلاف ماسبق فالاكراه مالمبس على الفعل لا بجعل الفعل منسو باالى المكره وانشاءالبائم ضمن المشترى قيمة عبده لان فعله في الشراء والقبض مقصور عليه فان كان مكرها على ذلك بالحبس فان صمنه كان للمشترى أن يقت ل المكره لان العبد تقرر في ملكه من حين قبضه حين ضمن قيمته فتبين أنه اكرهه على نتل عبده عمدا بوعيد تلف وذلك بوجب القود على المكره وان كان أكره البائم بالحبس على البيع والدفع وأكره المشترى على الشراء والقبض والقتل بالوعيد بالقتل فلا ضمان على المشــترى لانه بمنزلة الآلة في جميع ما كان منه الاكراه الماجئ ويفرم المكره قيمة العبد لمولاه لان فعله في البيع والتسليم وأن لم يصر منسوبا الى المكره ففعل الشترى بألقبض والقتل صار منسوبا الى المكره فكان المكره هو الذي فعل ينفسه الا أنه سقط عنه القود استحسانًا لاشتباء المستوفي فيجب عليهضمان قيمته أو العتق أو التدبير بالحبس فلا ضمان على المكره لان البائم بمد قبض المشترى كان متمكنا من استرداد المين وانما تمذر ذلك عليــه بالقتل أو المـتق أو التـــد بير وذلك مقصور على

المشترى غير منسوب الى المكره لانه كان مكرها على ذلك بالحبس فلهذا لاضمان على المكره ويضمن المشترى قيمة العبد لان اقدامه على هذه التصرفات عنزلة الرضامنه أن لوكان طائما ولكن الاكراه بمنم تمام الرضا فلهذا كان ضامنا قيمته للبائم ولو كان البائع غـير مكره ولكنه طلب الذي أكرهه أن يكره المشتري نوعيد تلفعلي أن يشتري عبده بألفين وقيمته ألف ويقبضه ففعل ذلك ثم أكر • على أن يقتله عمــدا أو يعتقه بوعيد تلف فلا ضمان على الشترى في ذلك لانه ملجاً الى جميع ما كان منه فكان هو عنزلة الالة فيه وعلى المكر ، قمة المبعد للبائع لانه اغما طلب المكره الاكراه على الشراء والقبض وقد كان متمكما من الاسترداد لانمدام لرضا من المشترى فانما تعذر ذلك عليه بالقتل وقد كان المشــتري فيــه آلة للمكره فكأنه هو الذي قتله بنفسه فلهذا كان ضامنا قيمته للبائع ولو كان أكرهه بقتل حتى دير العبد فالبائم بالخيار أن شاء ضمن المكر = قيمته غير مدير لانه أنما تعذر استرداده بالتدبير م برجم المكره بقيمته مديرا على المشتري لأنه احتبس في ملك المشتري وهو مدير فلا بد من انجاب ضمان القيمة عليه ( ألا ترى ) أنها لو كانت جارية استخدمها واستكتبها ووطنها فكيف يسلم له ذلك مجانا وان شاء ضمن المشترى قيمته مدبرا لهـــذا المعنى أيضا وضمن الذي أكرهه نقصان التدبيرلان ذلك الجزء قد تلف بالتدبير وقد كان المشتري ملجآ الي التدبير من جهة المكره ولم بوجد من البائع الرضا بذلك ولو كان أكره المشترى على الشراء والقبض بالحبس والمسئلة بحالها لم يكن للبائع على المكره شئ وكان له أن يضمن المشترى قيمة عبده لان الفعل في الشراء والقبض كان مقصورا عليه واذا تقرر عليه ضمان قيمته تبين أنالمكرهأ كرهه على أن يقتل عبده بالاكراه بالقتل فله أن يقبض منهوان أكرهه على المتق ضمنه قيمته وأن كان أكرهه على التدبير ضمنه نقصان التدبير في الحال فاذا مات المشترى والعبد مخرج من ثلثه ضمنه ورتة المشترى قيمته مديرا لان تلف الباقي بعد موته حصل بذلك التدبيروقد كان ملجآ اليه منجهة المكره ولو كانأ كرهه في ذلك كله بالحبس والمسألة يحالها لم يكن للبائع مع المكره ضمان لان ما تلف به العبدلم يصر منسوبا آليه بالا كراه بالحبس ولكنه يضمن المشترى قيمة عبده لان فعله فيما يحصل به تلف العبد مقصور عليه ولو كان أكرهه بوعيد تلف على أن يقبل من فلان أن يعتق عبده عنه بالف درهم وقيمته ألفان أو خسمائة بطلب من رب المال فقبله منه فالعتق جائز عن المعتق عنه لأن فعله في القبول مقصور عليه ولا صمان عليه ولا على المكره اما على القابل فلانه ملجة الي هذا القبول وعيد تلف وذلك يمنع نسبة التلف اليه في حكم الضمان وأما على المكره فلان رب العبد هو الذي طلب منه ما حصل به تلف العبد فلا يكون له أن يضمن المكره شياً (ألا ترى) أنه لو شاه اللص أن يكره هذا الرجل وعيد تلف على أن يشترى منه هذا العبد بألف درهم ويقبضه ففعل ذلك فات في يده لم يضمن المكره ولا المشترى للمولى شياً وكذلك ان سأل مع ذلك ان يكرهه على عتقه بوعيد تلف ففعل مخلاف ما اذا كان أكرهه على العتى بغير سؤال من البائع لان هناك لم يوجد منه الرضا بتلف العبد وهنا قد تحتى منه الرضا بذلك ولو أكرهه المولى بالحبس على البيع والدفع واكره الآخر يومئذ بوعيد تلف على الشراء والقبض فقعلا ذلك ثم أكره المولى بالحبس على أن يأمل المشترى بالمتق وأكره المشترى على أن يعتى بوعيد تلف فقعلا كان العبد خله فأن المسترى كان متمكنا من العتى باعتبار ملكه وانما تأثير أمل البائع في رضاه به ليسقط حلا المشترى كان متمكنا من العتى باعبار ملكه وانما تأثير أمل البائع في رضاه به ليسقط حقه في الضمان مهذا السبب وبالاكراه بالحبس بنعدم الرضا (ألا ترى) انه لو أكره رجلا بالحبس حتى يأذن العكره في قتل عبده فأذن له في ذلك فقتله كان على المكره القيمة لان اذنه معالا كراه بالحبس حتى يأذن العكره في قتل عبده فأذن له في ذلك فقتله كان على المكره القيمة لان اذنه معالا كراه بالحبس واللا كراه بالمالل واذا ثبت بطلان أمره بتي اكراهه المشترى على العتى معالا كراه بالحبس والله فهذا كذلك واذا ثبت بطلان أعلى المكره القيمة الانافي المترة والته أعلى المعرف المنافي وذلك يوجب نسبة الاتلاف الى المكره والته أعلى الصواب

# - ﴿ بَابِ الْاكراه على الوديمة وغيرها ١٥٥

(قال رحمه الله) ولو أن لصا أكره رجلا بالحبس على أن يودع ماله هذا الرجل فأودعه فهلك عند المستودع وهو غير مكره لم يضمن المستودع ولا المكره شياً أما المكره فلان التهديد بالحبس لا يجمل الدفع من صاحب المال منسوبا اليه وأما المستودع فلانه قبض المال بتسليم صاحبه اليه ليرده عليه وذلك غير موجب للضمان وهذا لان فعل التسليم مقصور على المالك فانه لم يكن ملجأ اليه وأنما هو غير راض به فهو كن أودع ماله غيره عند خوفه من اللصوص أو عند وقوع الحريق في داره وهناك لا يضمن المودع اذا هلك في يده بغيير صنعه وان كان أكرهه بوعيد تلف فلرب المال أن يضمن المستودع وان شاء المكره لان فعله في التسليم صار منسوبا الى المكره للالجاء فكان المكره هو الذي باشر الدفع اليه فيكون كل واحد

منهما جانيا في حق صاحب المال وأيهما ضمن لم يرجع على صاحب بشي لان المكره ان ضمن فانما يضمن بكون الدفع منسوباً اليه ولو كان هو الذي دفعه اليمه وديمة لم يرجع على المودع بشي وان شاء ضمن المودع فلانه كان في القبض طائمًا وبه صار ضامنًا وهو لم يكن في هذا القبض عاملا للا كراه لانه لم نقبض ليسلمه الى المكره ولو أكره بتلف أو حبس على أن يأمر رجلا تقبض المال فأمر بقبضه والمأمور غير مكره فضاع في بده فالقابض ضامن للهال لان الامر قول منه والاكراه بالحبس ببطل قوله في مثله (ألا ترى) أنه ببطل شراؤه وبيمه فكان كالقابض بندير أمره مخلاف الاول فهناك صاحب المال هو الدافع والاكراه بالحبس لا يمدم فعله في الدفع (ألا ترى) أنه لو أكرهه بالحبس على أن يطرح ماله في ماء أو نار ففمل لم يضمن المكره شيأ ولو أكرهه بالحبس على أن يأمر انسانًا بان يطرح ماله في ماء أو نار فأصره مذلك فقعله المأمور كان المكره ضامنا ولا شئ على المكره الا أن يكون الطارح مكرها من جهته توعيد تلف فحينئذ يكون الضمان على المكره وكذلك لو أكرهه بالحبس على أن يأذن له في أن يأخذ ماله فيهبه أو يأكله أو يستهلكه فقمل ذلك كان المستهلك ضامنا لان أمره بالتهديد بالحبس لغو فكأنه فعله بغير أمره ولو أكرهه بوعيد للف على أن يأذن له في أن نقتل عبده عمدا فأذن له في ذلك فقتله كان للمولى أن يقتله به لانه لامعتبر باذنه بعد الاكراه التام ولو أكرهه على ذلك بالحبسكان كذلك في القياس لان الاذن كان باطلا فان التهديد بالحبس يسقط اعتبار مامحتمل الابطال من أقاويله والاذن انما كان مؤثرا باعتبارانه دليل الرضاومع الاكراه بالحبس الاذن لايكون دليل الرضا ولكنه استحسن في هذا فقال لايلزمـ به القود ولكنه ضامن له قيمة عبده لان الاكراه بالحبس يؤثر في أيطال بعض الاقاويل دون البعض (ألا ترى ) أنه لا يؤثر في ابطال قوله في الطلاق والمتاق والعفو عن القصاص ويؤثر في البيع والشراء فان اعتبرناه عايؤثر فيه يجب القصاص على المكره وان اعتبرناه عالايؤثر فيه لايجب القصاص على المكره والقصاص مما تندرئ بالشبهات فالهذا سقط القود \*فان قيل هذا في الاكراه بوعيد التلف موجوده قلما لاكدلك فالاكراه بوعيد النلف مؤثر في جميع الاقاويل فيما يحصل بها من الاتلاف حتى يكون موجباً للضمان على المكره مخلاف الاكراه بالحبس ثم الاذن في الانتسداء كالعفو في الانتهاء والعفو مع الاكراه بالحبس ضحيح على أن يكون مقصورا على المافى من كل وجه بخــالاف الأكراه بالقتـــل فالعفو هناك صحيح

على أن يكون ما يتلف به مما هو متقوم منسوبا الى المكره فكدلك الاذن في الايتسداء مم الاكراه بالحبس، قلنا بجمل معتبرا في اسقاط القواد الذي مندري بالشبهات ولا مجعل معتبرا في اسقاط الضمان الذي نتبت مع الشبهات وكدلك ان كان المأمور بالقتل غير المكره فان المدني في الكل سواء ولوأكرهه بوعيدتلف أوحبس على أن بوكل مبيم أو شراء ففمل كن ذلك باطلا لان التوكيل قول واعا يمتبر ليتحقق مه الرضا من الموكل تنصرف الوكيل على سبيل النيابة عنه وذلك سمدم اذا كان مكرها على التوكيل ثم الاكراه بالقتل والحبس عنع صحة البيم والشراء فكذلك يمنع صحةالتوكيل بالبيع والشراء ولو أكرهه بالحبس على أن يوكل هذا بمتق عبده فأعتقه الوكيل والوكيل غيرمكره كان العبد حرا عن مولاه ولم يضمن المكره شيأ لان الاكراه بالحبس لا مجمل الفعل منسوبا الى المكره في معنى الاتلاف ولا عنم صحة الاعتاق فكذلك لاعنع صحة التسليط على الاعتاق والتوكيل في الابتداء كالاجازة في الانتهاء ولو أن أجنبيا أعتق عبد رجل بغير أصره فاكره بالحبس على أذبجيزه بعد العتق لم يضمن المكر هشيأمهذا مثله ولو أكرهه على ذلك توعيد تلف كان الضمان على المكر مدون الذي ولى المتق أما نفو ذالمتق فلان الاكراه على التوكيل بالعتق عُمُزلة الاكراه على الاعتاق وأما وجوب الضمان على المكره فلان الاتلاف منسوب اليه بسبب الالجاء وحصول الناف بالامر الصادر من المولى عند اعتاق المأمور لا باعتاق المأمور ( ألا ترى ) أنه لو لم يستبق الامر كان اعتاقه لغواو به فارق القتل والقطع فالاتلاف هناك يحصل عباشرة المأمور دون الاس به (ألاتري) أنه تنحقق وان لم يسبقه أمر فاذا كان المباشر طائما كان الضمان عليه (ألا ترى) أن الشترى لو أمر رجلا بأن يقتل المبيع قبل القبض فقتله كان القاتل ضامنا قيمته للبائع حتى يحبسه بالثمن ولو أمر رجلا فاعتقه كان المبدحرا ولا ضمان على المعتق والفرق بينهما بما أشريا اليه أن الاعتاق بدون أمر المشترى لغو فيكون اعتاق المأمور كاعتاق المشترى والقتل بدون أمر المشترى يتحقق فيكون موجب الضمان على القاتل ولو أكرهه بوغيه تنف على أن يأذن له في عتقه فأذن له فيه فأعتقه عتق والولاء للمولى ويضمن المكره قيمته لاباعتبار الهأعتقه بل باعتباراته أَجْأُه الى الامر بالعتق حتى لو كان أكرهه على ذلك بحبس لم يضمن له شيأ فهذا يبين لك. ما سبقأن الاكراه على الامر بالعتق عنزلة الاكراه على العتق في حكم الضمان وكل أكراه نوعيد تلف على الامر لاعكن رده بمــد وقوعه نحو العتق والطلاق والقتل واستهلاك المال

فا كراهه فيه بمنزلة جنابته بيده لان المكره في حركم الاتلاف صار آلة للمكره وان كان أكرهه على ذلك بقيد أو حبس لم يلزمه ضمانه وانما الاكراه بالحبس بمنزلة الاكراه بالقتل في البيع والشراء والاقرار بالاشياء كلها والوكالة بذلك والامر به لان صحة هذا كله تمتمد الرضا ومع الاكراه بالحبس بنعدم الرضائم أوضح القرق بين الفعل وبين الامر به عند الاكراه بالحبس بفعل العبد المحجور عليه فانه لو غصب ما لا قدفهه الى عبد آخر محجور عليه فهلك عنده كان لصاحب المال أن يضمن الثاني ثم يرجع مولاه بما ضمن في رقبة الاول عليه فهلك عنده كان لصاحب المال أن يضمن الثاني ثم يرجع مولاه بما ضمن في رقبة الاول ولو لم يدفعه ولكنه أمره أن يأخذه والمسألة محالها لم يكن لمولى الآخر أن يضمن الاول ( ألا ترى ) أن الحجر عليه أسقط اعتبار أمره ولم يسقط اعتبار دفعه فكذلك الاكراه بالحبس يسقط اعتبار أمره ولا يسقط اعتبار المره ولم يسقط اعتبار منه والله أعلم بالصواب

#### - ﴿ باب التاجئة ﴾-

(قال رحمه الله) رجل قال لرجل الى أربد أن ألجى اليك عبدى هذا فأ بيعكه تلجئة وباطلا وليس بشراء واجب لشيء أخافه فقال نم وحضر هذه المقالة شهود ثم قال له فى مجلس آخر قد بمتكه بألف درهم فقال قد فعلت ثم تصادقا على ما كان بينهما فالبيع باطل لا نالتاجئة بمنزلة الهزل والهزل أن يراد بالكلام غيير ما وضع له والهازل لا يكون مختارا للحكم ولا راضيا به ويكون مختارا للسبب لفير ما وضع له السبب فالملجيء أيضا يكون مختارا للسبب لفير ما وضع له السبب فالملجيء أيضا يكون مختارا للسبب لفير ما وضع له السبب ولكن له السبب ولا يكون موجبا لحكمه لما لم ينعدم هذا الوصف وهو كالبيع بشرط الحيار لهما ندا يكون موجبا لحكمه لما لم ينعدم هذا الوصف وهو كالبيع بشرط الحيار لهما ندا يكون عن تلك المواضعة فالبيع لازم بينهما لا بهما تصادقا على أمهما بنيا على تلك المواضعة فالبيع لازم بينهما لا بهما تصادقا على أمهما يقد فالمقد بعد المواضعة فالبيع لازم بينهما لا بهما تصادقا على الهما قصدا الجد وهذا ناسخ لما كان ينهما من المواضعة واذ كان المقد بعد المقد يكون باسخا للمقد فالمقد بعد المواضعة ولى وروي المعلى عن أبى حتيفة أن البيع صحيح وجه تلك الروايه أن مطافى فعل الماقل المسلم محمول على الصحة وما يحل شرعاً وعند الاطلاق بجب حمل كلامهما المهما المها كوند العاطلة وجمه تلك الروايه أن مطافى فعل الماقل المسلم محمول على الصحة وما يحل شرعاً وعند الاطلاق بجب حمل كلامهما المهما المهما المهما المهما المهما الماقل المسلم محمول على الصحة وما يحل شرعاً وعند الاطلاق بجب حمل كلامهما المهما المهما المهما المهما المهما المحموزة

الناء كلامهما مع أمكان تصحيحه ووجمه ظاهر الروأية أنهما ما تواضما الا ليبنيا على تلك المواضمة فيكمون فعلهما مناء على تلك المواضمة باعتبار الظَّاهـر ما لم يظهر منهما خلافه وهـــذا لآنه أذا لم يجمل بناء كان استعمالهما تثلث المواضعة استمالاً عالاً نفيد «والحاصل أن في ظهر الرواية تمارض الامران في الاطلاق فيرجح السيابق منهما وهو المواضعة وفي الرواية الاخرى جعل الثاني ناسخا للاول واما اذا اختلما فقال أحدهم منيا على تلك المواضعة وقال لآخر اعرضاعتها فعلى قول أبى حبيفة القول قول من يدعى صحة المقد وعند أبى يوسف ومحمد القول قول من يدعي البناء على تلك المواضعة لانعند الخصومة القول قول من يشهد له الظاهر وانما يشهدالظ هر لمن يدعي الميناء على المواضعة «يوضحه انا نجمل في حق كل واحدمنهما كالهقصد ما أخبر لهوالكن باعراض أحدهماعن المواضعة لايصح العقد فها بينهما كما لو بنيا على المواضعة ثم أجاز العقدأحدهما وأبوحنيفة نقول عند الاختلاف مجب الرجوع الى الاصل والاصل أن مطلق المقد يقتضي اللزوم فدعوى البناء من أحدهما على المواضمة كدعواه شرط الخيار \* وضحه أن تلك المواضعة لم تكن لازمة بينهما فينفرد كل واحد منهما بابطالها بطريق الاعراضعنهاواذا بطلت المواضمة بقي العقد صحيحا ثم اختلافهما في مناء العقد على المواضمة عنزلة اختلامهما في أصل المواضعة ولو أدعى أحدهما المواضعة السابقة وجحد الآخركان القول قول المنكر وكان البيم صحيحا بينهما حتى تقوم البينة للآخر على هذا القول منهما فكذلك أذا اختلفا في البناء عليها وأن تصادقًا على البناء على المواضعة ثم قال أحدهما قد أجزت البيع لم يجزعلى صاحبه لانذلك بمنزلة اشتراطالخيار منهما فالحبيز يكون مسقطالخياره ولكن خيار الآخر يكني في المنع من جواز العقد فان قال صاحبه قد أجزت أنا أيضافالبيع جائز لانهما أسقطا خيارهماولان البيع كان هزلإ منهماولم يكن مفيدا حكمه لانعسدام الاختيار منهما للحكم وقد اختارا ذلك وان لم يجيزاه حتى قبض المشترى فأعتقه كان عتقه ماطلا عنزلة ما لوكانا شرطا الخيار لهما وهــذا لان الحكم وهو الملك غير ثابت لعدم اختيارهما للحكم بالقصد الى الهزل فتوقف الحكم على اختبارهما له وقبل الاختيار لاملك للمشترى فلا ينفذ عتقه بخلاف المشتري من فالمكره المكره مختار للحكم ولكنه غير راض به لان الحكم للجد من الكلام وانما أكره على الجدد فأجاب الى ذلك فلهذا ينفذ عتقه بعد القبض حتى لو كان أكره على بيمه تلجئة فباعه لم بجز عتق المشترى فيه أيضا ولو قال

رجـل لامرأة أنزوجك تزوجا هزلا فقالت نم ووافقهم على ذلك الولى ثم نزوجها كان النكاح جائزا في القضاء وفيما بينه وبين الله تمالي لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق ولان السكاح لا عتنع صحته يعد اختيار السبب لمدم اختيار الحكم كالوشرط الخيار فيه كان النكاح صحيحا ومهذا الفصل شبينأن بيع الهازل منعقد تلحقه الاجازة مهما لان بالهزل لو كان ينعدم اختيار أصل السبب لما صح النكاح والطلاق والمتاق من الهازل وأصل السبب لأبد من اعتباره في هذه الاشياء وكذلك لو طلق امرأته على مال على وجه الهزل أو أعتق جاريته على مال على وجه الهزل وقد تواضعا قبل ذلك أمه هزل وقع الطلاق والمتاق ووجب المال وهذا عندناقول أبي بوسف ومحمد أما عندأ بىحنيفة رحمه الله فيتوقف وقوع الطلاق والعتاق على وجود الاجازة من المرأة والعبد لما بينا أزالهزل منزلة شرط الخيار وعند أبي حنيفة شرط الخيار في جانب المرأة والعبد بمنع وقوع الطلاق والمتاق ووجوب المال قبل اسقاط الخيار لان الذي في جانبهما مال فيعتبر بالعقدالذي هو مبادلة مال عال وعندهما شرط الخيار لايمنع وقوع الطلاق والعتاق اذهو المقصودبالمقد فآما المال فتبع فيه وثبوت النبع بثبوت الاصل فكذلك الهزل والاجارة والقسمة والكنابة عنزلة البيع في حـكم التلجئة لان هذه العقود محتملة للنقض بعد وقوعها كالبيع ولو تواضعا على أن يجيزًا أنهما تبايعًا هذا العبد أمس بألف درهم ولم يكن بينهما بيع في الحقيقة ثم قال البائم للمشتري قد كنت بعتك عبدى يوم كذا بكذا وقال الآخر صدقت فليس هذا ببيم لان الاقرارخبر متمثل بين الصدق والكذب والمخبر عنــه اذا كان باطلا فبالاخبار به لا يصير حقا ولو اجماعلي اجازته بعد ذلك لم يكن بيعاً لأن الاجازة أنما تلحق العقد المنعقد وبالاقرار كاذبا لاسمقد المقد فلا تلحته الاجازة (ألا ترى) أنهما لو صنعا مثــل ذلك في طلاق أو عناق أو نكاح لم يكن ذلك طلاقا ولا عناقا ولا نكاماً وكذلك لو أقر بشي من ذلك من غيير تقدم المواضعة لم يكن طلاقا ولا عتاقاً ولا نكاحاً فما بينه وبين ربه وان كان القاضي لا يصدقه في الطلاق والمتاق على أنه كذب اذا أقر طائما وقد بينا الفرق بين الاقرار والانشاء في هـذه التصرفات مع الاكراه فكذلك مع التلجئة ولو كان قبض العبد الذي قال فيه ماقال وأعتقه ثم قامت البينة على ما كاما قالا في السر من المواضعة على الاقرار بطل المتق ورد المبد على مولاه لانه ثبت أن أقر أرهما كان كذبا وأن اعتاقه حصل في غير ملكه

فكان لغوا ولو أن رجلا قال لامرأة وولمها أو قال لولمها دونها انى أربد أن أنزوج فلانة على ألف درهم وتسمى ألفين والمهر ألف فقال الولي نع افعــل فتزوجها على ألفين عــلانية كان النكاح جائزا والصداق ألف درهم اذا تصادقا على ماقالا في السر أو قامت به البينة لانهما قصدا الهزل مذكر أحد الالفين والمال مع الهزل لايجب وصارة كرأحد الالفين على وجه الهزل عنزلة شرط فاسد والشرط الفاسد في النكاح لايؤثر في أصل المقد ولافي الصداق وكذلك الطلاق على المال والعتاق عليه قال في الكتاب وكذلك البيم وهذا الحواب في البيع قول أبي يوسف ومحمد وهو احدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله وأما في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة فالبيع فاســد أذا تصادقًا على أيهما شاء على تلك المواضعة لان الالف التي قصد الهزل بها يكون ذكرها شرطا فاسدا والبيع يبطل بالشرط الفاسد بخلاف النكاح وفي الرواية الاخرى ما قصد الهزل به فذكره والسكوت عنه سواء والبيع صحيح مدون ذكره وان تصادقاعلي الاعراض عن تلك المواضعة كان البيع بينهما بالفين وان تصادقا على انه لم محضرهما نية فعند أبي حنيفة في احدى الروايتين البيع بينهما بالفين لما ذكرنا في الواضمة على أصل البيع وهذا لان تصحيح العقد غير ممكن الانجميع المسمى فيهوعند الاطلاق بجب المضي الى تصحيح العقد وعندهما البيغ منهما بألف وهو احدى الروانتين عن أبى حنيفة واناختلفافىالبناء فعند أبى حنيفة البيع بينهمابالفينوعندهما على قياس المواضعة فى أصل البيع ولو قال المهر مائة دينار ولكنا نسمع بعشرة آلاف درهم وأشهدوا عليه ثم تزوجها في الظاهر على عشرة آلاف درهم كان النكاح جائزا عهر مثلها كانه تزوجها على غيرمهر لأنهما قصدا الهزل بما سمياه في العقد ومم الهزل لا يجب المال وما تواضعا على أن يكون صداقا ينهما ثم بذكرانه في العقد والمسمى لا شبت بدون التسمية فاذا لم شبت واحد منهما صار كانه تزوجها على غير مهر فيكون لها مهر مثلها مخلاف الاول فهناك قد سميا في العقدماتواضعا على أن يكونهم اوزيادة لانفي تسمية الالفين تسمية الالف وكدلك لو قالا في السرعل أن يكون النكاح على مائة دينار وتزوجها في العلانية ولم يسم لها مهرا فلها مهرا لمثل لما قلنا وان قالا عند المقد عقدنا على ماتراضينا به من المهر فالنكاح جائز على مائة دينارلان هذه الاضافة عنزلة التسمية منهما لما تواضعا عليه من الدنانير وأكثر ما فيه أن الشهود لم يسمعوا ما سميا من مقدار المهر ولكن سماع الشهود التسمية ليس بشرط لصحتها ولو كان هذا في البيم فقالوا

البيع على مائة دينار الا أما نظهر بيما مخمسة آلاف درهم فالبيع جائز بخمسة آلاف درهم وما تواضعا عليه باطل وهذا استحسان وفي القياس البيع باطل لأنهما قصدا الهزل بما سميا ولم يذكرا في المقد ماتو اضعا على أن يكون ثمنا ينهما فبقي البيم بينهما بنير ثمن ووجه الاستحسان أن البيم لا يصح الا تسمية البدل وهما قصدا الجد في أصل البيم هنا فلا بد من تصحيحه ولا وجه لذلك الا أن يعقد بالمسمى فبــه من البــدل كخلاف النكاح فهناك اعمال الهزل في المسمى مع تصحيح أصل العقد ممكن لان النكاح لا تتوقف صحته على تسمية البدل \* وضح الفرق أن المعاقدة بعد المعاقدة في البيم يكون مبطلا الاول بالثاني فأنهما لو تبايعا عائمة دينار ثم تبايعا مخمسة آلاف درهم كان البيم الثاني مبطلا للاول فكذلك يجوزأن يكو دالبيع بمد المواضعة بخلاف جنس ماتواضعاعليه فيكون مبطلا للمواضعة وأما فيالنكاح فالعقد بعد العقد لا يكون مبطلا فأنه لو تزوجها عائة دينار ثم جدد العقد بمشرة آلاف درهم لم يصع الثاني فكذلك تسمية الدراهم في العقد بعد ماتواضما على أن يكون الصيداق دنانير عنم وجوب الدراهم فيكون لها مهر مثلهاوكل مايحتمل النقض لايصحالا تتسمية البدل كالقسمة والاجارة والكتابة في ذلك قياس البيع وكذلك هذا في الخلع والطلاق والعتاق مجمل لان البسدل في هذه العقود لايجب بدون التسمية فلوأعملنا الهزل في المسمى لوقع الطلاق والعتاق بغيرجعل ولم توجد منهما الرضا بذلك فلهذا صححنا ذلك بالمسمى فيه مخلاف النكاح فهناك وان جملنا ماسميا في العقد هزلاالعقد النكاح بينهما مواضعة عهر المثل فلهذا اعتبرنا المواضعة في المنع من وجوب المسمى في المقد بوضحه الفي الطلاق مجمل لا بد من وقوع أصل الطلاق لقصدهما الجد فيه فلولم بجب ماسمينا من البدل فيه كان الطلاق رجعيا ولاوجه لذلك مع وجودتسمية البدل فلهذا أوجبنا المال عليها وجملنا الطلاق ثابتا ولو كانوا عقدوا البيع أو الطلاق أو العتاق أو النكاح أو الاجارة على ما كانوا تواضعوا عليه في السر ثم أظهروا شيأ غـير ذلك وادعى أحدهم السر وأقام عليه البينة وادعى الآخر الملانية وأقام عليها البينة أخذ بالعلانية وأبطل السر لان نيـة الملانيـة دافعـة لدعوى مدعى السر فأمها تثبت اقدامه في العـلانية على ماشهدت بهوذلك عنم منه دعوى شئ آخر بخلافه في السر أو يجمل هذا الثاني ناسخا الاول عند المارضة لان البينة لاتوجب شيأ بدون القضاء الا أن يشهد الشهود انهم قالوا في السر إنا نشهد بذلك في الملانية بسمعه فان شهدوا بذلك على الولي الذي زوج أو على المرأة أو على

الذي ولى ما ادعى من الملانية أخذت بينةأصحاب السر وأبطلت الملانية لان الثابت بالبينة كالثابت بالملانية أو بأنفاق الخصوم وجهذه البينة تثبت أن الاشهاد في الملانية كان تحقيقا لما كان بينهما في السر لافسخا لذلك مخلاف الاول وذكر عن الشعبي رحمه الله قال أذا كأن مهر سر ومهر علانية أخذنا بالملانية الا أن تقوم بينة انه أعلم ذلك وان المهر هو الذي في السر وبهذا أأخهذ ولو قال في السر إنا نريد أن نظهر بيما علانية وهو بيم تلجئة وباطل ثم ان أحدهما قال علانية وصاحبه حاضر إنا قد قلنا كذا وكذا في السر وقد بدا لي أن أجعله بيما صحيحاوصاحبه يسمع ذلك ولم يقل شيأ ثم تبايعا فالبيع جائز لان تلك المواضمة لم تكن لازمة بينهما ينفرد أحدهما بابطالها تم اقدام الآخر على العقدمعه بعد ماسمع منه ابطال تلك المواضعة يكون رضا منه بصحة ألبيع فأنماتم البيع بينهما بتراضيهما ولولم يكن سمعذلك من صاحبه ولم سلغه كانالبيم فاسدا لانعدام الرضاءن الآخر بصحة البيم ولزومه حين لم يملم عناقضة صاحب المواضمة فان قبضه المشترى على ذلكوأعتقه فانكان الذي قال ذلك القول البائع فالبيعجائز لان البائع صار راضيا بلزومالعقد حين أبطل المواضعة والمشتري صار راضيا بذلك حين أعتقه فيتم أنبيع وعلى المشترى الثمن وهو يمنزلةما لو شرطا الخيار لهما ثم أسقط القائم خياره وأعتق المشترى العبد وأن كان المشترى قاله لم يجز العتق لان البائع لما لم يظهر منه مايدل على الرضا بالمقدكان خياره باقيا وبقاء الخيار للبائع يمنع نفوذ عتقالمشترى اان أجاز البائع البيع جاز البيع ولا يجوز المتق الذي كان قبل ذلك من المشتري لانه سبق ملكه فلا تنفذ وان حدث لهالملك من بعد وإن الني الذي لم يقل مقالة صاحبه بعد أن تبايا فرضي بالسع فالبيع جائز لان صاحبه خفض الواضمة صار راضيا والآخر بالرضا بمدمابلغه مقالة صاحبه صار راضيا أيضا وان لم يرض حتى نقض صاحبه البيع فان كانا لم يتقابضا فنقضه جائز وهو نظير ما نقدم في البيع الفاسد قبل القبض لكل واحد منهما أن سفر د بالفسخ وبعد القبض للذي المفسد من قبله أن ينفر د بالفسخ وايس للآخر ذلك فهذا قياسه والكان المشترى قد قبض فالكان البائع هو الذي قال ذلك القول فليس له أن ينقض والامر إلى المشترى لأن رضا البائم قد تم وأعا بقي المفسد في جانب المشترى لما بينا أن المواضعة عنزلة شرط الخيار أبدا وان كان المشترى هو الذي قال ذلك القول فالاص الى البائع أن شاء نقض وأن شاء سلم المبيع وليس الى المشترى من النقض شئ لان الرضاقد تممنه فان كان البائع والمشترى قالا في السر نريد أن نظهر بيما هزلا وباطلا

ونظهر أنه غير هزل ولا باطل ونظهر مع ذلك أنا ان كنا جعلنا في السر هزلا فقدأ بطلناذلك وجماناه جدا جائزا وأشهدا على أنفسهما بذلك ثم قالا علانية قد أبطلنا كل هزل في هذا البيع ونحن نجعله بيما صحيحا فتبايعا على هذا وادعى أحسدهما جواز البيع بينهما فالبيع جاعز باعتبار الظاهر فاله شاهد لمن يدعي جوازه الا أن يقيم الآخر البينة على ماكانا قالا في السر من ذلك فينقذ الثابت بالبينة كالثابت بالماية وما كان منهما في العلانية من ابطال كل هزل تحقيق لما كانا تواضما عليه في السر لا إبطال له فالهذا كان البيع بينهما باطلا وان كانا قالا في الملانية أنا قلنا في السرنريدأن نتبايع في العلانية بيما باطلا هزلا وقد أبطلنا ذلك فقال صاحبه صدقت ثم تبايعاً فالبيع باطل اذا قامت البينة على ما كانا قالا في السر لما بينا أن هذا الابطال محقيق منهما للمضي على تلك المواضعة فلا يتغير بهالحكم إلا أن يقول أحدهما بمحضر من صاحبه وهو يسمع أناكنا قلنا في السر أنا نتبايع بيما هزلاً وقلنا في السر أيضا أنا نظهر في العلانية أنا قد أبطانا كل قول قلناه في السر من هذا وانا قد أبطلنا جميع ماقلنا في السرمن هذا وانا بعنا بيماصحيحافاذا فالاهذا أوقال أحدهما والآخر يسمع فالبيع جائز لايقدر أحدهما على أن يبطله لانهما وضما جميع ما كانا قالا في السرتم أبطلا جميع ذلك وهـذا النوع من الابطال ليس يمضي على موافقة ماتواضما عليه بل هو أبطال لذلك وتلك المواضعة ما كانت لازمـة فتبطل بابطالمها فاما اذا وضما ابطال ماقالا في البيم خاصة وأبطلا ذلك فهذا مضي منهما على موافقة ما تواضعا عليه وذلك مبطل للبيع لامصحح له والله أعلم

### مروز باب المهدة في الاكراه كاه م

(قال رحمه الله) ولو أن لصا أكره رجلا بوعيد تلف أو سيجن على أن يبع متاع اللص من هذا الرجل بالف درهم فباعه والمسترى غير مكره فالبيع جائز لان البيع مع الاكراه منعقد والمالك راض بنفو ذه والمشترى راض به أيضا والثمن للص على المشترى ولاعهدة على البائم لانه غير راض بالنزام المهدة حين كان مكرها على ذلك وعهدة البيع لا تلزمه بغير رضاه فاذا تمذر ايجاب المهدة على المنتفع بالمقد وهو المالك كالو أمى عبدا عجورا عليه أو صبيا بديم متاعه فباعه كانت المهدة على الاسم فاذا طلب البائم الثمن من المشترى بعد ذلك بغير اكراه فله أن يقبضه وعلى المشترى دفعه اليه و تكون عهدته عليه

لان امتناع وجوب العهدة عليه لعدم الرضا منه بذلك فاذا وجدمنه مابدل على الرضا فقد زال المانع بمنزلة مالوكان الوكيل بالبيع عبــدا محجورا عليــه فأعتق كان له أن يقبض النمن والعهدة عليه لزوال المانع ولوكان أكره رجلا على أن يشتري له متاعا بالف درهم من رجل فاشتراه كان النمن على المكره الراضي بذلك كما لو وكل صبيا أو عبدا محجورا عليه بالشراء له فان طلب المشترى المتاع من البائم فقبضه بغير اكراه فله ذلك وعليه التمن ويرجع مه على الآمر لوجود دليل الرضامنه بالتزام العهدة حين طالبه بتسليم المبيع طائما فال بدا له أن يأخله بعد ذلك فقد وجب عليه النمن حين طلبه بغير اكراه لان دليل الرضاكصريح الرضا وبعد مالزمته المهدة برضاه لا يكون له أن يأبي كما لوكان راضيا به في الابتداءولو أن رجلا باع عبدا من رجل فلم يقبض الثمن حتى أكرمه الصعلى دفعه الى المشترى بوعيد تف أو سجن فدفعه كان له أن يرتجمه حتى بأخهذ النمن لان الاكراء يعدم الرضا منه بالقبض فكان المشترى قبضه بغير رضاة ولان اسقاط حقه في الحبس عنزلة الابراء عن التمن فكما ان الاكراه عنع صمة الابراء عن الثمن فكمالك عنع سقوط حقه في الحبس وكدلك لوكار المشترى باعه أو وهبـه كان للبائع أن ينقضه وبرتجم العبد بمنزلة مالو قبضه بغير تسليم منــه وتصرف فيهوهذا لان البيع والهبة يحتملان النقض فينتقض لقيام حق البائم في الحبس وكذلك لو أكره المرتهن على أن يرد الرهن ألي الراهن ويناقضه الرهن فقمل ذلك وباعه الراهن أو وهبه وسلمه كان للمرتمن أن ينقض جميع ذلك لانه مكره على استقاط حقه في حبس الرهن ومع الاكراه لا يسقط حقه في الحبس فكان لهأن يميده كاكان وان يبطل تصرف الراهن فيه كما و تصرف قبل استرداده من المرتهن والله أعلم

## - ﴿ باب ما يخطر على ال المكره من غير ما أكره عليه كا

(قال رحمه الله) واذا أكره الرجل على الكفر بالله تعالى فقل قد كفرت بالله وقابه مطمئن بالا يمان لم تبن منه اصرأته استحسانا وقد بينا ثم المسئلة على ثلاثة أوجه أحدها أن يقرل قد خطر على بالى أن أقول لهم قد كفرت بالله أريد به الخبر عما مضى فقلت ذلك أريد به الخبر والكذب ولم أكن فعلت ذلك فيما مضى وهدذا مخرج له صحيح فيما بينه وبين ربه ولا يسمه الاذلك اذا خطر بباله لان الانشاء جناية صورة من حيث تبديل الصدق باللسان

وال لم يكن حناية منى لصا بينة لفلت بالاعال والاحبار ، يكول جبالة صدورة ، لا معنى فعليه أن سوى ذلك اذا خطر باله ولكن لا يظهره للناس فان أظهر هذا المراد للناس بانت منه مرأ به في الحكم وان لم تبن فيما بينه وبين الله أنعالي لانه أقر أنه أتى بغير ما أكره عليه فقد أكره على ﴿ نَشَاءُ وَآعَــا أَنِّي بَالْآقُرَارِ فَكَالَا طَائِّما فِي هَــذَا الْآقُرارِ وَمِن أَقر بالكفر طائعًا بانت منه امرأ به في الحكم وفيما بينه و بن ربه لا تبين منه والثاني أن نقول خطر على بالي ذلك تم قلت قد كفرت بالله أريد به ماطلب مني الكره ولم أرد به الخبر عن الماضي فهدا كاور شين منه امرأته في القضاء وفيها بينه و بين الله تعالى لانه بعد ما خطر هذا ساله قد عكن من الخروج عما أتبلي مه بان سوى غير ذلك والضرورة تنعدم مهذا الممكن فاذا لمفعل وانشأ الكفر كان بمنزلة من أجرى كلة الشرك طائما على قصــد الاستحقاق أولا على قصده ولكن مع علمه أنه كفر وفي هــذا تبين منــه امرأته في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى فينبغي أن تتوب عن ذلك والثالث أن يقول لم يخطر سالي شئ الكني كفرت بالله كفرا مستقبلا وقلى مطمئن بالاعان فلا تبين منهام أته استحسانا لانه لمالمخطر سالهسوى ما أكره عليه كانت الضرورة متحققة ومتى تحققت الضرورة برخصله اجراء كلةالشرك مع طمَّ نينة القلب بالاعمان وكذلك لو أكره على أن يصلى لهــذا الصليب ومعناه يسجد لهــذا الصليب فان لم بخطر ساله شيء لم تبن امرأته منه وان خطر ساله أن يصلي لله وهو مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة بنبغي أن نقصد ذلك لأن الصلاة غير مستقبل القبلة بجوز عندالضر ورةوالاعمال بالنيات فان ترك هذا بعد ما خطر مباله فصلي يربد الصلاة للصليب كما أكره عليه كفر بالله تعالى وبانت منه اصرأته لانه بعدما خطر ساله قد وجد المخرج عما التلي به فاذاً لم يفعل كان كافرا وهـ ذه المسئلة تدل على أن السجود لغير الله تعالى على وجه التعظيم كمفر وكذلك لو أكره على شتم محمدعليه الصلاة والسلام فإن أجامهم الى ذلك ولم يخطر بباله شي لم تبن منه امرأته والخطر على باله رجل من النصاري يقال له محمد فال شم محمدا وبريد به ذلك الرجـل فلا تبين منه امرأته وقد أظرف في هذه العبارة حيث لم يقل خطر ساله رجل من المسلمين يقال له محمد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعا قال رجل من النصاري لأن الشم في حق النصاري أهون منه في حق المسلمين فان ترك ماخطر ساله وشتم محمدا صلى الله عليه وسلم و قلبه كاره لذلك كان كافرا وتبين منه امرأته لانه بمد ماخط

باله قد وجد مخرجا عما أتلي به واذا لم يفعل كان كافرا فان شتم النبي صلى الله عليه وسلم في غير وضع الضرورة كفر وكراهتمه نقلبه لا تنفع شيأ ولو أكره نوعمه تنف على أن يعتق عبده فخطر على باله أن نقول هو حر بريد الخبر والكدب وسعه أن بمسكه فيما بينه وبين للة تعالى لم بينا أن المخبر به اذا كان باطلا فبالاخبار لإيصير حمّا ولكن ان ظهر ذلك للقاضي أعتقه عليه لاقراره به أي يغير ما أكره عليمه فانه أكره على انشاء العتق والاقرار نحمير الانشاء ومن أقر بحرية مملوكه طائما يعتق عليه في القضاء ولا يضمن المكره له شيأ لانه حين أقر أنه أبي بغير ما أكره عليه فقد صار مغريا المكرهِ على الضمان (ألا ترى) أنه لو بين لهم ذلك وقال كيف تكرهو نني على المتق وهو حر الاصل أو قد أعتقته أمس أعتقه القاضي ولم يضمن لهالمكره شيأ ولو قال خطر ذلك على بالى فقات هو حرأريد معتقاه ستقبلا كان جرا في القضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى وضمن الذي أكرهه قيمته لان الذي خطر على باله لوفعله عتق به في القضاء أيضا فاتلاف المالية الفعل المكره في القضاء متحقق وسواء قصد ما خطر ساله أو لم تقصد كان الاتلاف في القضاء مصافا الى المكر هفعليه قيمته ثم قد أنشأ عنمًا مستقبلا وذلك مجمل المملوك حرا في القضاء وفيما بينمه وبين الله تمالي سواء كان مكرهاأو لم يكن مكرها ( ألا ترى ) انه لو لم يخطر باله شيء ولكن أتى بما أكره عليمه كان حرا في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى ويضمن المكره قيمته مكذلك ماسبق فان قال المكره قد خطر على باله الخربر بالكذب فقال هو حر بريد به الخبر الكذب فأنا أربد عينه على ذلك كان له أن يستحلف عليه لانه ادعى مالو أقر به كان مكرها اياه ولا يكون له أن يضمن المكره بعده فاذا أنكره كان له أن يستحلف لرجاء نكوله وكدلك لو أكره على طلاق امرأته ولم يدخل بها فقال هي طالق ثم قال بمد ذلك أردت الخبر بالكذب أو انهاطالق عن وثاق أو قيد وسمه ذلك فما بينه وبين الله تعالى فأما في القضاء فهي بائن منه ولا ضمان على المكره لا قراره أنه أتى بغير ماأكره عليه وانه كان طائما فيما قاله بناء على قصده وانكان قال قد كان خطر ببالي أن أقول هي طالق أريد الخبر أوانها طالق من وناق أو قيد فلم أقل ذلك وقلتهى طالق أريدطلاقا مستقبلا كانت طالقاق القضاءوفيما بينهو بين الله تعالى ولهاعلى الزوج نصف المهرويرجع على الذي أكرهه لان الاتلاف مضاف الى المكره في القضاء سواء وصد ما خطر باله أولم يقصد فهو وما لم يخطر ساله شي في الحكم شدواء وان قال المكر . اعا قال ذلك يربد الخبر بالكذب أو طلاقا من قيد فطلب بمينه على ذلك استحلف له عليه لرجاء نكوله فاله لو أقر بذلك يسقط حقه في تضمين المكره

## مع باب زيادة المكره على ما أمر به كان

(قالرحمه الله) ولوأ كره رجل رجلا بوعيد تلف على أن يطلق امرأنه واحدة ولم يدخل بها فقال هي طالق ثلاثًا فلا ضمان على المكره لأنه أتى بغيرما أكره عليه اما من حيث الصورة فلا اشكال وأما من حيث الحكم فلان زوال الملك بالثلاث لانتفاء صفة الحل عن المحل وأما بواحدة فتحصل ازالة الملكمم تقاء الحل في المحل وهما غيران فكان هوطائما فما أني بهولان مازاد مما لم يكرهوه عليه يبينها لو لم يكن غيره لا مزاد النتينوهما كافيتان في البينونة وتأكد نصف الصداق بينهما قبل الدخول وكذلك لو طاقها اثنتين أو قيــل له طلقها انتتين وطلقها ثلاثًا ولو قال طلقها ثلاثًا فطلقها واحدة رجم عليه منصف الصــداق الذي غرم لان ماأتي به بعض مأأكره عليه فيكون مكرها على ذلك والتلف الحاصل به يصمير منسوبا الى المكره (ألا ترى) الالمأمور بالقاع الثلاث اذا أو قم الواحدة تقع والمأمور بالقاع الواحدة اذاأوقم الثلاث لم يقع شئ عند أبي حنيفة رحمه الله ولو أكره على أن يضرب هذا بهذه الحديدة فيقطم يده ففعل المكره ذلك ثم ثني فقطع رجله من غير اكراه فم ت من ذلك كله فعليهما القود لأنه في الفعل الأول صارآلة للمكره فكان المكره فعل ذلك تنفيه وهو في الفعل الثاني طائع والقصاص بجب على المثني بقتل الواحــد ولو كان أكره على أن يضربه بمصا ففدل ثم ضربه ضربة أخرى بمصا بغير اكراه أو أكرهه على أن يضربه مائة سوط فضربه مائة وعشرة فمات من ذلك فعلى عاقلة الآمر نصف الدية في ثلاث سنين وعلى عاقلة الضارب كذلك لانه آلة في الفمل الذي أكره عليه فكان المكره فعل ذلك ينفسه ولو قتل رجلان رجلا بالعصا والسوط يجب على عائلة كل واحد منهما نصف الدية في ثلاث سنين فان كان قظم بده بالسيف مكرها ثم ضربه بغير اكراه خمسين سوطا فمات فنصف الدية في مال الآمر في ثلاث سنين لانه آلة في الفمل الاول فكان المكره فعله بنفسه الا أنه اجتمع في المحل الفعل الموجب للقود وغير الموجب فسقط القود بالشبهة ويكون نصف الدبة في مال الآمر في اللاث سنين لان فعله عمــد محض ونصف الدية على عاقلة الضارب في اللاث سنين لان

فعله الضرب بالسوط وهو بمنزلة الخطأ ولو كان أكرهه على ذلك بالحبس كان ذلك كله على الفاعل لان الاكراه بالحبس لايجمل المكره آلة ولا يوجب نسبة الفمل الى المكره ولو أن لصا أكره رجلا نوعيد تلف على أن يعتق نصف عبده فاعتقه كله فلا شيء على الذي أكرهه في قياس قول أبي حنيفة لان المتق عنده يتجزأوما أتى مه غير ما أكره عليه فلا يصير الاتلاف مه منسوبا الى المكره (ألاتري) أن على أصله لو أصرر جلاأن يمتق نصف عبده فاعتقه كله كان باطلاوفي ةولأبي بوسف ومحمد رحمهما التدالمكره ضامن لقيمة العبد لان عندهماالعتق لانتجزأ فالاكراه على اعتاق النصف عنزلة الاكراه على اعتاق الكل ولو أكرهه على أن يمتق كله فاعتق نصفه فكذلك عندهم لان اعتاق النصف كاعتاق الكل فاما في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله فالمتق لتجزأ فيستسمى العبدني نصف قيمته لمولاه عنزلة ما لوكان أعتى نصف عبده طائماو يرجع المولى على المكره بنصف قيمته لانهأني ببعض ما أكره عليه فكان حكم الاكراه ثابتًا فيها أتى به (ألا ترى) أن المأمور باعتاق العبد لو أعتق نصفه نفذ فان نوى ما على العبد من نصف القيمة كان للمولى أن يرجم به أيضا على المكره وبرجم المكره به على العبدفيكون الولاء بينهما نصفين لان المكره صار كالممتق لذلك النصف واعتاق النصف افساد لملكه في النصف الآخر من حيث أنه تمذر عليه استدامة الملك فيه فيكون ضامنا له قيمة النصف الاخر ثم يرجم به على العبــد لانه علك ذلك النصف بالضمان فيستسميه فيه ويكون الولاء بينهما نصفين لان هذا النصف عتق على ملك المكره بإداء السمانة اليه قالوا وننبني أن يكون هــذا الجواب فيما اذا كان المكره موسرا على قياس ضمان المعتق ولو أن مريضا أكرهت امرأته بوعيد تلف أو حبس حتى تسأله أن يطلقها تطليقة بائنة فسألته ذلك فطلقها كما سألت تم مات وهي في المدة ورثته لان سؤالها مع الاكراه باطل فان تأثير سؤالها في الرضا منها بالفرقة واسقاطحقها من الميراث وذلك مع الاكراه لانتحقق ولو سألته تطليقتين باثنتين ففعل ثم مات وهي في العدة لم تر ثه لانها سألته غير ما أكرهت عليه ولان مازادت من عندها كاف لاسقاط حقها في الميراث ( ألا ترى ) أنها لوســألت زوجها أن يطلقها تطليقة باثنة فطلقها تطليقتين بائنتين ثم مات وهي في المدة لم ترثه للمعنيين اللذين أشرنا اليهما( ألا ترى ) أنه لو لم يدخل بامرأنه حتىجمل أمرها بيدرجل يطلقها تطليقةاذاشاء وأكره بوعيد تلف على أن جمل في يد ذلك الرجل تطليقة أخرى ففعل فطلقها الرجل التطليقتين جميما لم يرجع الزوج على

المكره بشئ من المهرلان ما جمله في هـذه طائما كاف لتقرير الصداق به ولا رجوع على المكره بشيُّ من المهر وكذلك لوطلقها التطليقة التي جعلها الزوج اليه بغير اكر اهولو كان طقها التطليقة التي أكره الزوج عليها دون الاخرى رجع الزوج على المكره بنصف المهر لان تقرر نصف الصداق عليه كان باعتبار ما أكره عليه (ألا ترى) الله لو قال لامرأته ولم لدخل مها أنت طالق تطليقة اذا شئت تم أكره بعد ذلك أو قبله على أن نقول لها انت طالق تطليقة اذا شئت فقال لها ذلك فطاقت نفسها التطليقتين جميعًا غرم لها الزوج نصف المهر ولم يرجع على المكر = بشيُّ ولو طلقت نفسها التطليقة التي أكرهه عليها خاصة وثبت ذلك رحم الزوج منصف المهر على المكر وللمعنى الذي بينا ولو كانت هي المسلطة فاكرهته على أن يطلقها بوعيد تلف ففعل لم يكن لها عليه شيء من المهرلان الاتلاف منسوب اليها للالجاء فكان الفرقة وقمت من جهتها قبل الدخول ولو كانت أكرهتــه بالحبس أخذته منصف الصداق لان الاتلاف لا يصيرمنسوبا اليها بهذا النوع من الاكراه فبقيت الفرقة منسوبة الى الزوج قبل الدخول فيلزمه نصف الصدأق لها ولو أكره رجل الزوج بوعيد تلف على أن يطلقهاو احدة بألف درهم فطلقها ثلاثا كل واحدة بالف فقبلت جميع ذلك طلقت ثلاثاووجب لهاعليه ثلاثة آلاف درهم ولهاعليه نصف مهرها لوقوع الفرقة قبل الدخول لابسبب مضاف اليها ولم يرجم على المكر. بشيُّ وأن كان نصف المهر أكثر من ثلاثة آلاف درهم لان مازاد الزوج من عنده طائمًا كاف في تقرير نصف الصداق عليه ولو أكرهه على أن يطلقها واحدة بألف ففعل وقبات ذلك وجب له عليها ألف درهم ثم ينظر الى نصف مهرها فان كان أكثر من ألف درهم أدى الزوج اليهاالفضل على ألف درهم ويرجع به على المكره انكان أكرهه بوعيد تلف وهذا قول أبي يوسف ومحمد فأما عند أبي حنيفة فلاشئ لها عليه وللزوج عليه الالف وهي مسئلة الطلاق اذ الخلعيوجب براءة كل واحد من الزوجين عن صاحبه في الحقوق الواجبة بالنكاح وفي الكتاب ذكر قولهما ولم بذكر قول أبي نيفة لانه وضع المسئلة في لفظ الطلاق وفيه شبهة اختلاف الروايات عن أبي حنيفة بخلاف لفظ الخلع على ما بينا في الطلاق تم عنـــدهما قد وجب له عليها ألف درهم بدل الطلاق ولها على الزوج نصف مهرها فتقع المقاصة ويؤدى الزوج اليها الفضل فيرجع به على الذي أكرهه ان كان أكرهه بوعيد تلف لانه قرر عليه تلك الزيادة من غير عوض ولو عتقت أمة لها زوج حر لم يدخل بها فأكرهت بوعيد تلف أو حبس على أن اختارت نفسها في مجلسها بطل الصداق كله عن زوجها ولاضان على المكره في ذلك لانه أكرهها على استيفاء حقها فالشرع ملكها أمن نفسها حين عتقت وليس في هذا الاكراه ابطال شيء عليها لان المهر للمولى دونها ولو دخل بها الزوج ولان ما كان عقابلة المهر عاداليها ولو كان قد دخل بها قبل ذلك كان الصداق لمولاها على الزوج ولم يرجع الزوج على المكره بشيء لانه ما أكره الزوج على شيء ولان الصداق قد تقرر عليه كله بالدخول وانما أتلف المكره بشيء لانه ما أكره الزوج وقد بينا أن ذلك لا يتقوم بالاكراه لانه لا قيمة للبضم على الزوج وقد بينا أن ذلك لا يتقوم بالاكراه لانه لا قيمة للبضم عند خروجه من ملك الزوج والله أعلم

### - ﴿ باب الخيار في الاكراه ١٥٥

( قال رحمه الله ) وأذا قال اللص الغالب لرجل لاقتلنك أو لتعتقن عبدك أو لنطلقن امرأتك هذه أبهما شئت فقمل المكره أحدهما ولم يدخل بالمرأة فما باشر نافذ لان الاكرا. على كل واحد منهما بمينه لا يمنع نفوذه فكذلك الاكراه على أحدهما بغيرعينه ويغرم المكره الاقل من نصف المهر ومن قيمة العبد لانه ان التزم عباشرته الاقل منهما فالاتلاف مضاف الي المكره وأن التزم الاكثر فالضرورة أنما تحققت له في الاقل لانه كان متمكنا من دفع البلاء عن نفسه باختيار الاقل فيكون هو في التزام الزيادة على الاقل غير مضطر ورجوعه على المكره لسبب الاضطرار فيرجع بالاقل لذلك ولو كان الزوج دخل بها لم يغرم المكره له شـياً لانه ان أوقع الطلاق فالمهر قد تقرر عليـه بالدخول وأنما أتلف المكره عليـه ملك البضع وذلك لايضمن بالاكراه وان أوقع العتق فقد كان متمكنا من دفع البلاء عن نفسه ما تماع الطلاق فيكون هو في القاع العتق عنزلة الرضا به أو غير مضطر اليه بمنزلة مالو أكره عليه بحبس أو قيد وهناك لايرجم على المكره بشيُّ وان لم يدخل بالمرأة لانعدام الضرورة والآلجاء ولو قيل له لنقتلنك أو لتكفرن بالله أو تقتل هذا المسلم عمدا فان كفر بالله تعالى بَاقلبه مطمئن بالايمان فهو في سمة ولا تبين امرأته منه لتحقق الضرورة في ذلك بسبب الاكراه، لا يحل له قتل المسلم بحال فتتحقق الضرورة في اجراء كلمة الشرك كما لو أكره على ذلك بمينه والاصل فيه ماروى أنمسيلمة أخذ رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لاحدهما أتشهد أن محمدا رسول الله فقال نع فقال أتشهد أبي رسول الله فقال

لا أدري ما تقول فقتله وقال للآخر أتشهد أن محمدا رسدول الله فقال نم فقال أتشهد أنى رسول الله فقال نم فخلي سبيله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أما الاولفقد آناه الله تمالى أجره مرتين وأما الآخر فلا اثم عليه فني هذا دليل أنه يسمه ذلك عند الاكراه وانه النامتنع منه حتى قتل كان أعظم لاجره لانه اظهر الصلابة في الدين ولان أجراء كلة الشرك جناية على الدين من حيث الصورة وأن لم تكن جناية معنى عند طها بينة القلب بالاعان والتحرز عن الجنابة على الدين صورة ومعنى سبب لنيل الثواب ولا يحل له أن يقتل المسلم بحال لانه لو أكره على ذلك بعينه لم يحل له أن يفعله فعند التردد بينه وبين غيره أولى فان قتل الرجل المسلم فني القياس عليه القود لآنه كان متمكنا من دفع البلاء عن نفسه باجراء كلة الشرك على اللسان فلا يأثم به ولا تبين منه امرأته فاذا ترك ذلك وأقدم على القتل كان بمنزلة الطائم في ذلك ولما لم يتحقق الالجاء فيه فيصير حكم القتل عليه بمنزلة ما لو أكره عليه بالحبس فيلزمه القود ولكنه استحسن لاسقاط القود عنه اذلم يكن عالما بان الكفر يسمه فيهذا الوجه لانحرمة الشرك حرمة بأنة مضمنة لا تنكشف محال ولكن برخص له مع طمأ نينة القلب بالايمان فهو يتحرز مما هو حرام لان هذه الرخصة سببها خني قد يخني على كثير من الناس فيصير جهله مذلك شبهة في اسقاط القود عنه ولكن بجب عليه ألدية في ماله فى ثلاث سنين لأن الضرورة لم تتحقق له فى الاقدام على القتل فيكون فعل القتر مقصورا عليه وان أسقطنا عنه القود للشبهة والمال يثبت مع الشبهات فتجب الدية في ماله ولكن الدية بنفس القتل تجب مؤجـ لة ولم يذكر في الكتاب ما اذا كان عالما بان الكفر يسـمه وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أنه يلزمه القود لانه لا يـ قي له شبهة في الاقدام على القتل اذا كان عالما بان الكفر يسمه فهو نظيرالمسلم اذا أكره على أكل الميتة ولحم الخنزير عليما بينه وهذهمن جملة المسائل التي يضره العلم فيها وبخلص في جهله وفي هذا الكتاب من هذا الجنس خمس مسائل جمناها في كتاب الوكالة ومن أصحابنار جمهم الله من يقول وان كان يملم ذلك لايلزمه القود لانه عاصنع قصد مغايظة المشركين واظهار الصلابة في الدين وساح للانسان أن يبذل نفسمه وماله لما يكون فيه كبت وغيظ للمشركين فيقاتلهم وان كان يملم أنهم يقنلونه فاذاكان يحل له في نفسه فني نفس الفير أولى وان كان لا يحل له ذلك فيصير شبهة في درء القود عنه ولو قيل له لتقتلنك أو لتأكلن هذه الميتة أولتقتلن هذا المسلم عمدا فينسخي له أن يأكل الميتة لما

بينا أذحرمة الميتة تنكشفعند الضرورة وقدتحققت الضرورة هنا فالتحقت الميتة بالمباح من الطمام كما لو اكره عليه بعينه فان لم يأكل الميتة وقتل المسلم فعليه القود لانه طائع في الاقدام على القتل حين تمكن من دفع البلاء عن بفسه متناول الميتة وذلك مباح له عند الضرورة وليس في التحرز عن المباح اظهار الصلابة في الدين فلهذا لزمه القود وأشار الى الفرق بين هدا وبين ماتقدم فقال ( ألاثرى ) أنه لولم يكفر حتى قتل كان مأجورا ولولم يأكل الميتة حتى نتل كان آنما اذا كان يملم أنه يسمه ذلك وقد بينا في أول الكتاب قول أبي بوسف رحمه الله في أنه لا يأثم اذا امتنع من التناول عند الضرورة وأن الاصح ما ذكره في الكتاب من انكشاف الحرمةولو أكرهه في هذا توعيدأوسجن أو قيد لم يسمه أن يكفرفان فعل بانت منه امرأته لان الضرورة لم تتحقق فان شرب الخرعند الاكراه بالحبس ففي القياس عليه الحد لا مه لا تأثير للاكراه بالحبس في الافعال فوجوده كمــدمه (ألا ترى) ان المطشان الذي لايخاف على نفسه الهلاك اذا شرب الحر يلزمه الحد فالمكره بالحبس قياسه وفي الاستجسان لاحد عليه لان الاكر اه لوتحقق به الالجاءصار شرب الخرمباحاً له فاذا وجدجزء منه يصير شبهة كالملك في الحر وفي الجارية المشتركة يصير شبهة في اسقاطالحد عنه بوطئها ولان الاكراه بالحبس ممتبر في بمض الاحكام غيرممتبرفي البمض وحد الخر ضعيف ثبت بالفاق الصحابة رضي الله عنهم على ماقال على رضي الله عنه مامن أحد أقهم عليه حدا فيموت فاجد في نفسي من ذلك شيأ الاحد آلخر فانه تبت بآرا تنافلهذا صار هددًا القدر من الاكراه شبهة في اسقاط هدا الحد خاصة وان قتل المسلم قتل به في الوجوه كامها لان الاكراه بالحبس لاأثر له في نسبة الفمل الى المكره ولا في اباحة القتل فلا يصمير الاكر اه بالحبس شبهة في اسقاط القود عن القاتل ولو قال له لاقتلنك أو لتقتلن هــذا المــلم عمدا أو تزنى مهذه المرأة لم يسمه ان يصنع واحدا منهما حتى يقتل فان صنع واحدا منهما فهو آنم لان كل وأحدمن هـذين الامربن لامحل له بالاكراه وان أكره عليه بمينه فكذلك اذا أكره على أحدهما بغير عينه فان أبي أن نفمل وأحدا منهما حتى قتل كان مأجوراً لانه بذل نفسه في التحرز عن الحراموة إل بالذي قتله لامه قتله ظلما فعليه القود وان زناكما أصره فغى القياس عليه الحدوفى الاستحسان عليه المهر ومن أصحابنا من قال المراد بالقياس في قول أبي حنيفة رحمه الله الاول وبالاستحسان قوله لآخر كما بيا فيما ادا أكره على الزنا بمينه والاصح از هــدا تياس، استحسان أجريناه على

قوله الآخر وجه القياس أنه اذا أقدم على فتــل المسلم كان آلة في ذلك الفمل وكان الفـــل منسوبا الى غيره وهو المكره فلا يكون هو مؤاخذا بشيٌّ من أحكامه واذا أقدم على الزنا كان الفمل منسوبا اليه محكمه فهو للاقدام على الزنا هنا مع عكنه من دفع البلاء عن نفسه على وجه لا يصير مؤاخسذا بشيُّ من أحكام الفعل بأن نقتل الرجل فيلزمه الحد مخلاف مألو أكره على الزنا بمينه ووجه الاستحسان ان في هذه الحالة لايحل له الاقدام على قتــل المسلم فهو أقدم على الزنا دفعا للقتل عن غيره ولو أقدم على الزنا دفعا للقتل عن نفســـه بان أكره عليه بمينه سقط عنه الحد ولزمه المهر فهذا مثله يوضحه أن الضرورة تحققت له في كلواحد من هذين الفعلين حين لم يسمه الاقدام على والحمد منهما فيجعل في حق كل والحد منهما كانه أكره عليه بعينه حتى لو قتل المسلم كان القود على المكره وكان المكره مستحقاً للنعزير والحبس عنزلة مالو أكره عليه بمينه فلذلك اذا أقدم على الزنا كان عليمه الصداق وهذا عند الحد عنزلة مالو أكرهه عليه بسينه (ألا ترى) أنه لو أكرهه أن تقتل أحدهدين الرجلين عمدا كان القود على المكره اذا قتل أحدهما لأنه لما لم يسمه الاقدام على قتل واحد منهما صار في حق كل واحد منهما كانه أكره على قتله بمينه ولو أكرهه على ذلك بالحبس أخذ مجد الزنا ان زنا وبالقودان قتل الرجل لأنه لايسمه الاقدام على واحد من الفعلين يسبب الاكراهواز تحققت الضرورة به فالإكراه بالحبس لا يكون مؤثرا في موجب واحد منهما كما لو أكره عليه بعينه ولو أكرهت المرأة على الزنا بجبس أو قيم دري عنها الحد لانهالو أكرهت على ذلك بالقتل يسعها التمكين ولا تأتم فيه فاذا أكرهت علمه الحبس يصد شبهة في المقاط الحد عنها عنزلة شرب الحمر وأنما فرقنابين جانب الرجل والمرأة في ﴿ كُرَّاهُ بالقتل لان الرجل مناشر لفعل الزنا مستعمل للاكة في ذلك وحرمـــة الزنا حرمة بامة علا أحكشف عند الضرورة لحرمة قتل فأما المرأة فهي مفعول سها وليس من جهتها سهاشر ةللفعل انميا الذي منها التمكين وذلك بترك الامتناع الاأن في غمير حالة الضرورة لايسمها اللك لوجوب دفع المباشرة للزناعن نفسها وذلك المعنى ننعدم عند تحقق الضرورة بالاكراه بالقتل فلا يأتم في ترك الامتناع كمن ترك الاس بالممروف والنهي عن المشكر عند خوف الهلاك عن نفســه لا يكون آنما في ذلك ولو قال له لاقتلنك أو لتقتلن هــذا المسلم أو تأخــذ ماله فتستهليكه وهو أكثر من الدية أو أقل فلا بأس بأن يأخيذ المال أو يستهلكه ويكون ضمانه

على المكره لات الالجاء قد تحقق وساح اللاف المال عند الالجاء كالو أكره عليه بمينه ويُصير هو في ذلك آلة للمكره فضمانه على المكره وان قتل الرجل قتل به الذي ولى القتل لانه لما أبيح له الاقددام على تلاف المال ولا يلحقه بذلك أثم ولا ضمان كان هو غدير مضطر في الاقدام على القتل فيكون عنزلة الطائم فيلزمه القود وهو نظير ما قدم من مسألة الميَّة وشرب الحزر الأأن هنا إن لم يفعل واحداً منهماحتي قتل كان غير آثم في ذلك مخلاف مسئلة الميتة لان الحرمة هناك لحق الشرع وحالة الضرورة مستثناة من الحرمة شرعا وهنا يخلافه فان تناول مال النبير واستهلاكه بغير رضاه ظلم فى حق صاحب المال والظلم حرام الا أن بسبب الضرورة يباح له الاتلاف شرعاً مع نقاء حق الملك في المال فلهذا وجب الضمان له على المكر ه جبرانا لحقه فاذا امتنع من ذلك كان ممتنعا من الظلم فلا يأتم به (ألا ترى) المضطر الى طمام النسير يسمه أن يأخذه بنسير رضا صاحبه فان أي صاحبه أن يمطيه فلم أَخَذَ حَتَى مَاتُ لَمْ يَكُنِّ آمًا فَي تُركَهُ لَمَذَا اللَّهِي فَكَذَلَكَ الْمُكَرِّهِ (ٱلأَثْرَى) أنه لو قيل له القتلناك أو لتدلنا على مالك فلم يفعل حتى قتل لم يكن آئما فاذا كان لو قتــل في دفعه عن مال نفسه لم يكن آنما فكذلك اذا امتنع عن استهلاك مال الغير حتى قتل قال ولو اثم في هذا في حديث مشهور أشار الى الاستدلال به من حيث انه لو قتل دفعا عن مال نفسه أو عن مال غيره كان شهيدا فكيف لا يكون شهيدا في دفع مالا يسمه الاقدام عليه فبهذا تبين أنه لا يأثم اذا امتنع من ذلك كله وكذلك لوقال لاقتلىك أو لتطلقن امرأنك أو لتعتقن عبدك فلم يفعل حتى قتل لم يأثم لانه بذل نفسه دفعًا عن ملك محترم له فان ملك النكاح محترم لملك المال ورعا يكون الاحترام لملك النكاح أظهر فلا يكون هو آثما وان كان يسمه الاقدام على كل واحد منهما لتحقق الضرورة ولوأكره بوعيــد قتل على أن يقتل عبده عمدا وقيمته ألف درهم أو يستهلك ماله هذا وهو ألفا درهم فان أبي أن بفعل واحدا منهما حتى قتل كان غير آثم لان حرمة القتل لم تنكشف بالاكراه وحرمة المال قائمـة مع الاكراه وال أبيح له الاقدام على استهلاكه للدفع عن نفسه فلا يكون آعا في الامتناع لانه عتنع من السفه في استهلاك المال وقتل النفس من السفه فأن استهلك ماله فقد أحسن وضمانه على المكر = بالغا ما بلغ لأن الالجاء قد تحقق فيكون فعله في اللاف المال منسوبا الى المكره وهو محسن فيما صنم لانه جعل ماله

دور نفسه وقال عليه الصلاة والسلام لواحد من أصحابه اجمل مالك دون نفسك ونفسك دون دينك ان قتر العبدولم يستهلك المال فهو آثم ولاشيء على المكره لان الالجاء لم تتحقق في النتل فأنه كان متمكمًا من دفع الشرّ عن نفسه من غير مباشرة الفتل فبقي فعله في القتل مقصوراعليه فليسله على المكر دقود ولاقيمةولو أكرهه يوعيد القتل على أريقتل أحد عبديه هذن وأحرهما أقل قيمة من الآخر فقتل أحدها عمدا كان له أر نقتل المكره لتحقق الالجاء هنا فيما أقدم عليه من القتل فحكم القتل في العبد الذي هو قليل القيمة كمو في كشير القيمة واذا محقق الالجاءصار القتل منسوبا إلى المكره مخلاف الاول فآنه لامساوآة بين استهلاك المال والقتل وأغانتحقق الالجاء في الادني والادني استهلاك المال الذي ساح له الاقدام عليه عند الضرورة فيق في قتل العبد مباشرا للفعل مختارا وهناحرمة نفس العبدين سواء فيتحقق الالجاء في حق كل واحد منهما وكذلك لو أكرهه بوعيد القتل على أن نقطم بد نفسه أو يقتل عبده عمدا ففمل أحدهما كان له أن تقتص من المكر = لان الجاء نناول كل واحد منهما عنزلة مالو اكره عليه بعينه فان قيل لا كذلك فانه بباحله الاقدام على قطم يدنفسه عند الاكراه ولا ساح له الاقدام على قتل عبده فيندخي أن بجدل هذا نظير الفصل الاول قانالا كذلك فالاطراف محترمة كالنفوس الا أنه اذا أكره على قطع بد نفسه فباعتبار مقابلة طرفه بنفسه جوزنا له أن تختار أدنى الضررين وهذا المهني لا تتحقق عند مقابلة طرفه ينفس عبده فالضرر عليه في قطم طرَّفه فوق الضرر في قتل عبده ( ألا تري ) أنه لو خاف على عبـده الهلاك لايحل له أن يقطم بذ نفسه ليتناوله العبد فبهذا تبين ان المساواة بينهما في الحرمة عند مقابلة أحدهما بالآخر فيتناول الاكراه كل واحد منهما ولو أكرهه على أن يضرب أحد عبديه مائةسوط ففمل ذلك بأحــدهما فمات منه غرم المكره أقل القيمتين ان كان الذي بتي أقالهما قيمة لان الواجب مهذا الفمل ضمان المالية في حق المولى وفيما يرجع الى الماليــة الضرورة للمولى أنما تتحقق في الاقل فهواذا أقدم على ضرب أكثرهماقيمة كالامختارا في الزيادة عُنزلةمالو أكر. على الهبة والتسليم في أحدهما بغير عينه مخلاف ماسبق فهناك موجب الفعل القود يستوى فيه قليل القيمة وكثير القيمة وهنا موجبه المال بطريق الجبران لما فات عن المولى ومينهما في المالية نفاوت وانما تتحقق له الضرورة في أقامها ولو أكرهه في كله بوعيد حبس لم يكن على المكره شيُّ ولو أكرهه على أن يأخذ مال هذا الرجل أومال هذا الرجل ملا بأس أن يأخذ

مال أحدها لان الاكراه قد تناولها لاستواتهما في نقاء الحرمة والتقوم في حق كل واحد منهما كحن المالك وأن أبيح له الاقدام على الاخـ ذ لدفع الهلاك عن نفسـه واحب الينا أن أخذ مال أغاهما عن ذلك لان أخذ المال من صاحبه يلحق الهم والحزن به وذلك يتفاوت تفاوت عال المأخوذ منه في الذي فالاخذ من الفقير يلحق به هما عظيمالانه لا يرجم الى ملك مثله مخلاف الاخذ من النني في مباسطة الشرع مع الاغنياء في المال الكثير منه مع الفقراء يمني به الزكاة وصدقة الفطر وضمان المتثى والنفقة فلهذا يستحب لهأن يأخذ مال أغناهما فان كانا في الفني عنه سواء قلنا خذ أقلهما لان الضرورة تتحقق في الاقل وفي القليل من المال من التساهل بين الناس ماليس في الكثير وقيل أن استويا في المقدار قلنا خذ مال أحسنهما خامًا وأظهرهما جودا وسماحة لان الهم والحزن بالاخذ منه يتفاوت بحسن خلقهوسوء خلقهوبخله وجوده فازأخذه واستهلكه كما أمره غرمه الذي أكرهه لان الاكراه لما تناوله صار الاتلاف منسوبا الى المكره وان أخدذ أكثرهما فاستهلكه غرم المكره مقدار أقلهما لان الاتلاف انما يصير منسوبا الى المكره فما تحقق الالجاء فيمه وهو الاقل تم يغرم المستهلك الفضل لصاحب المال لانه في الزيادة على الاقل لاضرورة له في الاستهلاك فيقتصر حكم الاستهلاك عليه ولوأ كرهه على أن يقتل عبدهذا الرجل عمدا أويأخذ مال هذا الآخر أو مال صاحب العبدفيطرحه في مهلكة أويمطيه انسانًا فلا بأس أن يعمل في المال ماأس، به لتحقق الضرورة فيه وغرمه بالغا ما بلغ على المكره لان الاتلاف صار منسوبا اليه وان قتل المبد فعلى القاتل القودلان الاكراملم يتناول القتل هنا اذلامساواة بين حرمة القتل وحرمة استهلاك المال واذا تمكن من دفع البلاءعن نفسه بغير التقل كان هو في الاقدام على القتل طائما فعليه القود وعلى المكره الادبوالحبس لارتكانه مالا يحلولو كان انما أمره أن يستهلك المال ويضرب العبد مائة سوط فلا بأس باستهلاك المال وضانه على المكره ولا يحل له ضرب العبد لان مثل هذا الضرب مخاف منه الهلاك فيكون عنزلة القتل فان ضربه فمات منه كانت قيمته على عاقلة المنارب ولا ضمات على المكره لانه طائم في الاقدام على الضرب حتى يتمكن من التخليص بدونه على وجــه لايلحقه اثم ولاضمان والقتل بالسوطيكون سببه العمد فيوجب القيمة على عاقلة الضاربولو كان العبد والمال للمكره لم يسعه ضرب عبده ولكنه يستهلك ماله ويرجع به على المكره فان ضرب عبده فات لم يكن على المكره ضمان لان المكره

لما كان تتخاص بدون الضرب كان هو في الاقتدام على الضرب طائبا ومن قتل عبيد نفسمه طائما لم يجب الضمان له على غيره ولو أكره بوعيد قتل على أن نقتل عبده هذا أو يقتل العبد الذي أكرهه أو يقتل النه أو قال أقتل عبدك هذا الآخر أو أقتل أباك لم يسمه أن يقتل عبده الذي أكرهه على قتله لان الاكراه لم يتحقق هنا فالمكره من مخاف التلف على نفسه وهنا أنما هدده تقتل من سماه دون نفسه فلا يكون هو ملجاً به الى الاقدام على القتل فان قتسل عند ذلك فلا شئ على المكره سوى الادب لانه لم يصر آلة للمكره حين لم يتحقق الالجاء (ألا ترى) انه لو قيل له لتقتلن اينك أو لتقتلن هذا الرجل وهو لاتخاف منه سوى ذلك لم يسمه أن تقتل الرجل وان قتله قتل به وكذلك لو أكرهوه على أن يستهلك مال هـذا الرجـل أو يقتلون أباه فاستهلكه ضمنه ولم يرجع به على المكره لانه لم يصر ملجاً الى هــــذا الفمل حتى لم يصر خائفا على نفسه ولان قتل أبيـــه أو ابنه يلحق الهم والحزن به عنزلة الحبس والقيد في نفسه ولو أكره بالحبس على القتل أو استملاك المال اقتصر حكم الفعل عليه كذلك همنا الا انه لا يأتم في ذلك الاستملاك لانه يجعل مال النبير وقالة لنفس النه وكما يجوزله أن مجمل مال النبير وقالة لنفسه بجوزله أن يجمل مال النبير وقالة لنفس الله أو لنفس أجنى آخر (ألا ترى) أن المضطر الذي يُخاف الهـــلاك اذا عجز عن أخذ طمام الغير وهناك من نقوى على أخذ ذلك منه وسمه أن يأخـــذه فيدفعه الى المضطر فياً كله ويكون ضامنا لما يأخذه وهذا لان فعلهمن باب الامربالمروف فانه محق على صاحب الطمام شرعا دفع الهلاك عن المضطر فاذا امتنع من ذلك كان فعل النبير به ذلك من نوع الامر بالمعروف فيسمه ذلك فكذلك في الاستهلاك للمال ولو لم يستهلكه حتى قتل الرجل الله لم يكن عليه اثم أن شاء الله لانه كان يلزمــه غرمه أذا استهلكه فيكون له أن يمتنع من ذلك كما يكون للقوى في فصل المضطر أن تتنع من أخـــذ الطمام ودفعــه الى الضطر (ألا تري)أن حرمة أبيه فيحقه لا تكون أعظم من حرمة نفسه وفي حق نفسه يسعه أن يمتنع من الاستهلاك حتى يقتل فني حق أبيه أولى الاأن يكون شيأ يسيرا فلا أحب له أن يترك استهلاكه ثم يغرم لصاحبه لانه يحق عليه احياء أبيه بالغرم اليسير يعني بالانفاق عليه فكذلك في فصل الا كراه اذا كان شيأ يسيرا لايستحب له أن يمتنع من التزام غرمه ويدع أباه يقتــل وكذلك في الناس التحرز عن التزام القليل لاحياء أبيه يعدمن العقوق والعقوق

حرام وكذلك في مسئلة المضطر المستحب للقوي أن لايمتنع من أخــذ الطعام ودفعــه الى المضطر لان ذلك يسير لا يجحف به غرمه ولو كان محيث بجحف به لم أربأسا أن لا يأخذه ولو رأى رجلاً يقتل رجلاً وهو يقوى على منعه لم يسمه الا أن يمنمــه وان كان يأني ذلك على نفس الذي أراد قتل صاحبه مخلاف فضل المآل لان هذا لا يلتزم غرما بهذا الدفع وان أتى على نفس القاصد فالقاصد باغ قد أبطل دمه عاصنم (ألا تري) أنه اذا قصد قتله فقتله المقصود لم يلزمه شي فكذلك اذا قصد قتل غيره فقتله هذا الذي يقوى عليه فأما في فضل المال القوى فيلتزم الغرم بما يأخذه لان بسبب الضرورة للمضطر لاتسقط الحرمة والقيمة في حق صاحب المال فلهذا كان له أن يمتنع من ذلك ولو التهوا الى بئر فيها ماء فمنسع المضطر من الشرب منها فلم يقو عليهم وقوى صاحبه على قتالهم حتى يأخل الماء فيسقيه اياه لم يسعه الا ذلك وان أتى على أنفسهم لانهم ظالمون في منع المضطر حقه فحق السقيا في ماء البئر ثابت لكل أحد ولو قوى المضطر بنفسه على أن يقاتلهم بالسيف حتى يقتلهم ويخلوا بينه وبين الماء مَكَذَلِكَ مِن يَقُوى عَلَى ذَلْكُ مِنْ رَفَقًا لَهُ ﴿ أَلَا تَرَى ﴾ أنه لا يلتز غرما يفعله فهو نظير القاصد الى قتل الفير فأما في الطعام والشراب الذي أحرزوه في أو عيتهم فلم يبق للغير فيــه حق وان اضطر الى ذلك ( ألا تري ) أنه لا يسمه أن قاتلهم عليمه ان منعوه فكذلك لنميره أن يمتنع من التزام الفرم بأخذه ( ألا ترى ) أن الماء الذي في البئرلو باعوه منه لم يجز بخلاف مالو أحرزوه في أوغيتهم ولو بذلوا له الطمام أو الشراب بثمن مثـــل ما يشـــترى به مثله فأبي أَنْ يَأْخُذُ مِنْذَالِكُ مِنْ مَاتَ وَهُو يَقْدُرُ عَلَى ثَمْنَهُ كَانَ آثَا فِي ذَلِكَ لَانَهُ فِي معنى قاتل نفسه حين امتنع من محصيل ما هو سبب لبقائه مع قدرته على ذلك وقد قال الله تمالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا نه ملق نفسه في التهلكة في بالامتناع من آداء الثمن عند عرضهم عليه اذا كان واجد اللثمن ولوقيل له لنشر بن هذا الحمر أولناً كان هذه الميتة أولتقتلن ابنك هذا أو أباك لم يسعه شرب الخر ولا أكل الميتة لانمدام الضرورة (ألا ترى) أنهذا عنزلة التهديد بالحبس في حقه كما قررنا ولوقيل له لتقتلن ابنك هذا أو اباك اولتبيين عبدك هذا بألف درهم فباعه فالقياس ان البيع جائز لانه ليس عكره على البيع فالمكره من يهدد بشئ في نفسه ولكنه استحسن فقال البيع باطل لان البيع يمتمد عام الرضاوعاهدد به ينمدمرضاه فالانسان لا يكوز واضياعادة بقتل أبيه أو ابنه ثم هذا يلحق الهم والحزن به فيكون بمنزلة الاكراه بالحبس والاكراه

بالحبس عنم نفوذ البيم والاقرار والهبة والمقود التي تحتمل الفسخ فكذلك الاكراه بقتل ابنه وكذلك المهديد بقتل ذى رحم محرم لان القرابة المتأيدة بالحرمية بمنزلة الولاد في حكم الاحياء بدليل انها توجب العتق عند الدخول في ملكه ولو قيل له لنحبسن أباك في السجن أو لتبيعن هذا الرجل عبدك بالف درهم فقعل فني القياس البيم جائز لما بينا ان هدذا ليس باكراه فانه لم يهدد بشي في نفسه وحبس ابنه في السجن لا يلحق ضررا به والمهديد به لا عنم صحة بيمه واقراره وهبته وكذلك في حق كل ذى رحم محرم وفي الاستحسان ذلك اكراه كله ولا ينفذ شي من هذه التصرفات لان حبس ابنه يلحق به من الحزن ما يلحق على حبس نفسه أو أكثر فالولد اذا كان بارا يسمى في تخليص ابيه من السجن وان كان يعلم انه يحبس ورعا يدخل السجن مختارا ويحبس مكان أبيه ليخرج أبوه فكما أن التهديد بالحبس في حقه بمدم عمام الرضا فكذلك التهديد بحبس أبيه والله أعلم

# -م ﴿ باب الاكراه فيما يوجب لله عليه أن يؤديه ۗ كاه-

رقال رحمه الله ) واذا أكره الرجل بوعيد تلف على أن يكفر عينا قد حنث فيها فكفر بمتى أو صدقة أو كسوة أجزأه ذلك ولم يرجع على المكره بشي ً لانه أمره باسقاط ماهو واجب عليه شرعا وذلك من باب الحسبة فلا يكون موجبا للضمان على المكره وكانه يموضه ما جبره عليه من التكفير بسقوط التبهة عنه في الآخرة وأما الجواز عن الكفارة فلات الفهل في التكفير مقصور عليه لما لم يرجع على المكره بشي و مجر قلطوف لا يمنع جوازالتكفير (ألا ترى) أن كل مكفر يقدم على التكفير خوفا من المسلماب ولا يمنع ذلك جوازه ولو أكرهه على أن يمتق عبده هذا عنها فقمل لم يجزه لان المستحق عليه شرعاالكفاة لا إبطال الملك في هذا العبد بعينه فالمكره في اكراهه دلى اعتاق هذا العبد بعينه ظالم فيصير فمله في الاتلاف منسوبا الى الممكره و يجب عليه ضمان قيته واذا لزمه قيمته لم يجز عن الكفارة في الكفارة لا تعقي بموض والكفارة لا تتاقى بمثله ولو كان أكرهه بالحبس أجزأه عن الكفارة لان الفمل منسوب اليه دون المكورة لا قتران على المدرة في الكفارة لا قتران فلا الميه دون المكارة في ملى التحديد في الكفارة في منى عنق بموض اليه دون المكورة ولم يستوجب الفيان على المكره مهذا الاكراه فتتأدى به الكفارة لا قتران فلا في النه في الكفارة في ملى ذلك نظر في النه في الكفارة في ملى ذلك نظر في النه في المتحدة في الكفارة في ملى ذلك نظر في النه في النه في الكفارة في ملى ذلك نظر في النه في الكفارة في الكفارة في الكفارة في النه في ا

تصدق به فان كانت قيمته أقل من قيمة الرقاب ومن أدنى الكسوة التي تجزئ لم يضمن المكره شيأ لتيقننا بوجو بهذا المقدار من المال عليه في التكفير فيكون المكره مكتسبا سبب اســةاط الواجب عنه وان كان أكثر قيمة من غــيرها ضمنه الذي أكرهه لانه لا ينبن في وجوب هذا المقدار عليه ولاهذا النوع بل هو يخير شرعا بين الانواع الثلاثة ويخرج عن الكفارة باختياره أقاما فيكون المكره متلفاعليه هذا النوع بغير حق فيضمنه له ولا مجزئه عن الكفارةوان قدرعلي الذي أخذه منه كان له أن يسـترده لانه كان مكرها على التسليم اليه وتمليكه أياه مع الا كراه فاسد فيتمكن من استرداده وان كان أكرهه بالحبس لم يضمن المكره شيأ لان الفعل لايصير منسوبا اليه بهذا الاكراه ولكنه يرجع به على الذي أخــذ منه لانه ما كان راضيا بالتسليم اليه والتمليك مع الا كراه بالحبس فان أمضاه له بعــد ذلك بغير اكراه أجزأه ان كان قائمًا وان كان مستهلكًا لم يجزه لانهاذا كان قائمًا في يده فامضاؤه عمزلة التداءالتصدق عليه وانكان مستهلكا فهو دبن عليه والتصدق بالدبن عليمن هوعليه لا يجزي عن الكفارة وكذلك هذا في كفارة الظهار وقد قال بمض مشامخنا رحمهم الله أنه اذا أكرهه في كفارة الظهار على عتق عبد بعينه وذلك أدني مامجزئ في الكفارة لا يكون على المكره فيه ضمان وبجزيه عن الكفارة لآنا تيقناان ذلك القدرواجب عليه فالتكفير بالمتقءين في الظهار والاصمأن ذلك لابجز موعلي المكره قيمته لابه وان لم يكن ظالما له في القدر فهو ظالم له في المين اذليس عليه اعتاق هذا بمينه وللناس في الاعتاق أغراض فيلزم المكر ه الضمان مهذا الطريق واذا لزمه الضمان لمبجزه عن الكفارة قال وكذلك كلشي وجب لله تعالي عليه من بدنة أو هدى أوصدتة أوحج فأكره على أن بمضيه فقعل ولم يأمره الذكره بشئ بمينه فلا ضمان على المكره وبجزي عن الرجل ما أمضاه ولان المكره محتسب حين لم يزد على أمره باسقاط الواجب والوفاء بماالتزمه وقد قال الله تعالى وأوفو ابمهد الله اذا عاهدتم فان أوجب شيأ بعينه على نفسه صدقة في المساكين فأكره بحبس أو قيدعلي أن يتصدق بذلك جازماصنع منه ولم يرجع على المكره بشئ لان الو فاء عا التزمه مستحق عليه شرعا كما التزمه فاذا التزم التصدق بالمين كان عليه الوفاء به في ذلك المين والمكره مازاد في أمره علىذلك فلا يرجع عليه بشيُّ وكذلك الاضحية وصدقة الفطر لو أكره عليهما رجل حتى فعلهما اجزآه ولم يرجع على المكره بشئ لان ذلك واجب عليه شرعاً وهذا الجواب في الاضحية بناء على ظاهر الرواية أنها واجبة ومقصوده

ان سين أن الواجب الذي شبت للامام فيه ولا به الاخذ والذي لا شبت له في ذلك ولكن من عليه يقضي بأدائه في حكم الاكراه سواء ولو قال لله تعالى على هدى أهديه الى بيت الله فأكره بالقتل على أن يهدى بميرا أو بدنة بنحرها وبتصدق مها ففعل كان المكره ضامنا قيمتها ولا بجزيه ما أو جبه على نفسه لان بلفظ الهمدي لا يتعين عليه البعير ولا البقرة ولكن بخرج عنه بالشاة فالمكره ظالم له في تميين البدنة فيلزمة ضمان قيمتها ولا بجزيه عما أوجبه لحصول الموض أو لان الفعل صار منسوبا الى المكره ولو أكرهه على أدنى ما يكون من الهدى في القيمة وغيرها فامضاه لم يغرم المكره شيأ لانه مازاد على ماهو الواجب عليه شرعا ولو قال لله على عتق رقبة فأكرهه على أن يمتق عبدا بمينه بقتل فأعتقه ضمن المكره قيمته ولم يجزه عن النذر لانه التزم بعتق رقبة بغير عينها والمكره فيأس بعتق عبديعينه ظالم فيكون ضامنا قيمته وان كان يملم الذي أكرهه على عتى عبد هو أدنى ما يكون من التسمية لميكن على المكره ضمان واجزأ عن المعتق لتيقننا بوجوب هذا المقدار عليه ومن قال من أصحابنا في مسئلة كفارة الظهار أن المكره لا يضمن أذا أكرهه على عتق عبد هو أدنى ما بجزي أعا أخذ جوابه من هذا الفصل وعلى ما قلنا من الجواب المختار هــذه لانشبه تلك لان الناذر انما يلتزم الوفاء بالمنه فور من أعيان ملكه فيصير كالمعتق الادنى عن نذره فأما في الكفارة فالواجب دين في ذمته ولا يتناول اعيان ملكه (ألا ترى) أن في الكفارات قد بخرج بنير الاعتاق عند العجز عن الاعتاق وفي ألنذر لا يخرج بدون الاعتاق ولا يكون الاعتاقالا فى ملكه فمن هذا الوجه يقع الفرق ولو قال لله على أن أتصدق يثوب هروى أومروى فأكرهه على أن يتصدق يثوب بعينه فانه ينظر الى الذي تصدق به فان كان العلم محيطا بأنه أدنى ما يكون من ذلك الجنس في القيمة وغيرها أجزأه ذلك ولا ضمان على المكره لانهما ألزمه بالاكراهالا مايملم أنهمستحق عليه منذره شرعا وان كان غيره أقلمن قيمته نظر الى فضل ما بين القيمتين فغرم المكره ذلك لانه في الزيادة على الادفي يلزمه ذلك بالاكراه من غير ان كانواجبا عليهوهذا بخلاف الهدى والاضحية والمتق لان ذلك بما لاينتقض فاذا ضمن المكره بعضه صار ناقضا ماوجب عليه فلا مجزيه عن الواجب فلهذا يغر مالمكر = جميع القيمة والتصدق بالثوب مما يحتمل التجزى فانه لو تصدق بنصف ثوب جيديساوي ثوبا كالزمه أجزاه عن الواجب فنحنوان أو جبنا ضمان الزيادة على المكره وقم المؤدى في مقدار الادنى مجزيا

عن الواجب ه يوضحه أن في التصدق تمتبر المالية (ألا ترى) أن له أن يتصدق بقيمة الثوب مكان الثوب وعند النظر الى القيمة يظهر الفضل وفي الهدايا والضحايا وعتق الرقاب لا تعتبر المالية حتى لا يتأدى الواجب بالقيمة فلهذا قلنا اذا صار ضامنا للبعض ضمن المكل واذا قال لله على أن أتصدق بغمسة لله على أن أتصدق بغمسة أقفزة حنطة على المساكين فأكره بوعيد قتل على أن يتصدق بخمسة أقفزة حنطة بيدة تساوى عشرة أقفزة حنطة رديثة فالمكره ضامن لطمام مثله لان المؤدى بكن مجويزها عن خمسة أقفزة حنطة لان في ذلك ضررا على الناذر فالمكره ظالم له في الترام عكن مجويزها عن خمسة أقفزة حنطة لان في ذلك ضررا على الناذر فالمكره ظالم له في الترام رديثة ولو أن رجلاله خمس وعشرون بنت مخاض فال عليها الحول فوجب فيها ابنة مخاض وسط فاكره بوعيد قتل على أن يتصدق على المساكين بابنة مخاض جيدة غرم المكره فضل وسط فاكره بوعيد قتل على أن يتصدق على المساكين بابنة مخاض جيدة غرم المكره فضل في مقدار الوسط فلا يغرم المكره ذلك لان هذا ليس عال الربا فيمكن تجويز بعضه عن كله في مقدار الوسط فلا يغرم المكره ذلك لان هذا ليس عال الربا فيمكن تجويز بعضه عن كله في مقدار الوسط فلا يغرم المكره ذلك لان هذا ليس عال الربا فيمكن تجويز بعضه عن كله في مقدار الوسط فلا يغرم المكره ذلك لان هذا ليس عال الربا فيمكن تجويز بعضه عن كله في مقدار الوسط فلا يغرم المكره الا ضان الفضل بينهما والله أعلم وسط أجزأه عن الواجب فلهذا لا توجب على المكره الا ضان الفضل بينهما والله أعلم

#### - ﷺ باب الاكراه في الوكالة كان

(قال رحمه الله) ولو أن لصا أكره رجلا بوعيد قتل على أن يوكل رجلا بهتى عبد له أو بطلاق امرأة لم يدخل مها ففه ل ذلك جاز التوكيل ونفذ تصرف الوكيل لان الاكراه لما لم يمنع صحة مباشرة الاعتاق والطلاق لا يمنع صحة التوكيل مهما أيضا ولاضمان على الوكيل لانه نائب معبر فعبارته كعبارة الموكل ولكن الضمان على المكره كما لو أكرهه على مباشرة الانقاع وهذا استحسان قد بيناه فى جعل الاصر فى يد الغير عن اكراه فالتوكيل قياسه ولو أكرهه على أن وكله ببيع عبده من هذا بالف درهم وأكره على دفعه اليه حتى ببيعه فقعل ذلك فباعه الوكيل وأخه المين ودفع العبد الى المشترى فهلك العبد فى يده من غير فعله والوكيل والمشترى غير مكرهين فالمولى بالخياران شاء ضمن المشترى قيمة عبده لانه قبضه طائعا وان شاء ضمن الوكيل والتسايم طائعا وان شاء ضمن الوكيل لانه متعد فى البيع والتسايم طائعا وان شاء ضمن الوكيل لانه متعد فى البيع والتسايم طائعا وان شاء ضمن الوكيل لانه متعد فى البيع والتسايم طائعا وان شاء ضمن الوكيل لانه متعد فى البيع والتسايم طائعا وان شاء ضمن الوكيل لانه متعد فى البيع والتسايم طائعا وان شاء ضمن الوكيل لانه متعد فى البيع والتسايم طائعا وان شاء ضمن الوكيل لانه متعد فى البيع والتسايم طائعا وان شاء ضمن الوكيل لانه متعد فى البيع والتسايم طائعا وان شاء ضمن الوكيل لانه متعد فى البيع والتسايم طائعا وان شاء ضمن الوكيل لانه متعد فى البيع والتسايم طائعا وان شاء ضمن الوكيل لانه متعد فى البيع والتسايم طائعا وان شاء ضمن الوكيل لانه متعد فى البيع والتسايم طائعا وان شاء ضمن الوكيل لانه متعد فى البيع والتسايم طائعا وان شاء في الميان وكيل لانه متعد فى الميان والوكيل والمين والوكيل والوكيل

المكرهلان أكراهه على التوكيل والتسليم بمنزلة الاكراه علي مباشرة البيع والتسليم فيحكم الاتلاف والضماز فان ضمن المشترى لم يرجع على أحد بشئ لانه ضمن بسبب بأشره لنفسه وان ضمن الوكيل يرجع الوكيل على المشترى بالقيمة لانه قائم مقام المالك في الرجوع على المشترى ولأنه ملكه بالضمان وقد قبضه المشترى منه بحكم شراء فاسد فيكون له أن يسترد منه قيمته لما تمذر استرداد المين وعلى الوكيل رد الثمن انكان قبض ولايكون له الثمن بما ضمن له من القيمة لأنه باعه للمكر دونقض ماضمنه له من القيمة لأنه باعه للمكر دوقدنقض المكره البيع بتضمينه القيمة ولا يشبه هذا الغصب يعنى ال الغاصب اذا باع ثم ضمن القيمة ينفذ البيم من جهته لانه باعه هناك لنفسه وقد تقرر الملك له بالضمان وهناباعه بطريق الوكالة عن المكره (ألاترى) أن المكره لو رضي بعد زوال الاكراه نفوذالبيم من جهته والمشترى بالقبض صار متملكا على المكره حتى لو أعتقه نفذ عتقه فلاعكن أن يجعل متملكا مذا السبب على الوكيل فالهذا لاينفذ البيع من جهته ولايسلم له الثمن بل يرده على المشترى لان استرداد القيمة من المشترى كاسترداد المين ولا شئ الوكيل على المكره لانهما أكرهه على شئ وانما التزم الوكيــل ضمان القيمة بالبيم والتسليم وهو كان طائما في ذلك وان كان المكره ضمن المكر هالقيمة كان له أن يوجع بها ان شاء على المشترى وأن شاء على الوكيل لانه قائم مقام المكره وقد كان له أن يرجع على أيهما شاء فان قال الوكيل للمكره لا أضمن لك شيأ لانك أنت الذي أمرته أن يدفع الى لم ينفعه ذلك شيأ لا نه كان غير مكره على قبضه وقد كان له أن لايقبضه وأنما ضمنه الذي أكرهه نقبضه وتسليمه فان قال الوكيل حين ضمن القيمة آنا أجيز البيع فيما بيني وبين المشترى ويكون البمن لى لم يكن له ذلك لان المشــترى آنما يملـكه على المكره فلا يمكن جعله متملكا على الوكيل وان ملكه بخلاف الغصب على ما بينا واوكان أكرهه بالحبس على ذلك كان كذلك الاأنه لا يضمن المكره لان الاتلاف لا يصير منسوبا اليه بالاكراه بالحبس ولو كان المولى والوكيـل مكرهين بالقتــل فان المولى بالخيار ان شاء ضمن المشترى قيمة عبده لانه قبضه بشراء فاسد طائما وان شاء ضمن المكرهبا كراههاياه على التسليم بوعيد تلف ثم يرجم بها المكره على المشترى لانه قائم مقام من ضمنه ولانه ملكه بالضمان ولا ضمان له على الوكيسل لانه كان مكرها بالقتل على القبض والتسليم فلا يبقى في جآنبه فعل معتبر وان كأنوا جميعا مكرهين بالقتل فالضمان على المكره خاصة لان الاتلاف

منسوب اليه اذلم سبق للمكره فعل معتبر في التسليم والقبض ولا يرجع المكره على أحمد بشئ لانهم صاروا كالاكة له وايس للمتلفأن يرجع على الآلة بشئ وان كانوا مكرهين بالحبس ذلا ضمان على المكره والمولى أن يضمن المشترى قيمة عبده لان فدل المشترى في القبض مقصور عليه وكذلك نعل الوكيل في التسليم فان الأكراه بالحبس لايخرج واحــد منهما من أن يكون مباشرا للفعل فان ضمن الوكيلُ رجع الوكيل بالقيمة على المشترى لانه قام مقام من ضمنه وان اختار تضمين المشترى فهو الذي يلي خصومته بما دون الوكيــل لانالوكيل كان مكرها على البيع والتسليم بالحبس وذلك ينفي التزامه العهدة بالمقدفيخرج من الوسط اذا اختار المولي تضمين المشترى وتكون الخصومة فيه لمن باشر العقد له عنزلة مالو وكل عبدا محجورا عليه أو صبيا محجورا بببع فاسدوهذا لان الوكيل لو خاصم المشترى انما يخاصمه يحكم المقد فانه قد استفاد البراءة من الضمان حين اختار المولى تضمين المشتري وهو كان مكرها على العقد بالحبس وذلك عنم ثبوت أحكام العقد في حقه ولو أكره المولى بالقتل وأكره الوكيــل والمشــترى بالحبس فللمولى أن يضمن قيمته أيهم شاء لأن فعلهم في التسليم منسوب الى المكره وفعل الوكيل والمشترى مقصور عليهما فان ضمن المشـترى لم يرجع على أحد بشي وان ضمن الوكيل كان له أن يرجع على المشترى ولا شي له على المكره لما بينا وأن ضمن المكره كان له أن يرجع على المشترى بالقيمة التي ضمن ولا يرجع على الوكيل بشئ لانه أمر الوكيل بالقبض والبيع والدفع حين أكرهه عليه بالحبس والمكره بالضمان يصير كالمالك فلا يكون له أن يرجع بشيء على من قبضه ودفعه الى غيره باكراهـ ه على ذلك ولو أكره الولى والوكيل بالقتل وأكره المشترى بالحبس فلا ضمان على الوكيل لانعدام الفعل منه حين كان مكرها بالقتمل والمولى أن يضمن المكره قيمته ان شاء ويرجع به المكره على المشترى وان شاء ضمن المشترى لان فعله في القبض مقصور عليه \* فان قيل اذا ضمن المكر. ينبغي أن لا يرجع على المشترى بشي لان المشترى كان مكرها من جهته بالحبس كما في حق الوكيل في المسئلة الاولى \*قلنانم ولكن المشترى قبضه على وجه التمليك لنفسه بالشراء فلا مد من أن يكون ضامنا لما كان حكم قبضه مقصورا عليه وأما الوكيل فماقبضه لنفسه وانما قبضه ليدفعه الم غيره بامرالمكره فلا يكون للمكره أن يرجع عليه بشي ولو أكره المولي والوكيل بالحبس وأكره المشترى بالقتل فلاضمان على أحد منهم الا الوكيـل خاصة لان المولي انما

يضمن المكره بتسليمه الى الغيرمكر هامن جهته وانما كان مكر هاهنا على ذلك بالحبس فلايرجم عليه شيء والمشترىء القبض مكره بالقتل فلا يكون قبضه موجباللضمان عليه وأماالوكيل فهو مكر وعلى القبض والتسليم بالحبس وذلك لايوجب نقل الفعل عنه الى غيره فيكون ضامنا قيمته \*فاز قيل بنَّبني أن يكون المكره ضامنا لان فعل المشترى في القبض صار منسوبا اليه فيجمل كأنه قبضه ينفســه وهلك في يده \*قلنا المالك أنما يضمن المكره باعتبار سبب جرى بينهما لاباعتبار سبب جري بينه وبين غييره والذي جرى بينهما اكراهه اياه على التسليم بالحبس فاما اكراهه المشترى فهوسبب بين المكره والمشترى فلا يكون للمولى أن يضمن المكره بذلك السبب وأنما يكون ذلك للمشترى في الموضع الذي لايكون عاملا لنفسه في القبض وتتقرر عليه ضمان وهــذا لان المآلك انما يثبت له حق التضمين تنفويت بده وتفويت بده بالتسليم لاباعتبار قبض المشترى ولوأكره المولي والمشترى بالقتلوأ كره الوكيل بالحبس والمسئلة بحالها كان للمولى أن يضمن المكره ان شاء لانه فوت بده حين أكرهه بالقتل على التسايم وان شاء ضمن الوكيل لان فعله في القبض والتسليم مقصور عليه وأمهما ضمن لم يرجع على صاحبه بشيء أما أذا ضمن الوكيل فلانه ماكان عامــلا في البيع والتسلم للمكره وفعله في القبض والتسليم مقصور عليه وأما اذا ضمن المكره فلأنه أذنله في بيعه ودفعه حين أكره بالحبس على ذلك ولا ضمان على المشترى لانه كان مكرها على القبض توعيد قتل وذلك منفي الضمان عنه ولوأ كرهه بالقتل على أن يوكل هذا الرجل بأن يهب عبده هذالهذا الرجل فوكله مذلك فقبضه الوكيل ودفعه الى الموهوبله ومات في مده والوكيل والموهوب له غير مكرهين فللمولى أن يضمن قيمته أيهم شياء عنزلة الشراء لان الموهوب له يقبض لنفسه على وجه التملك بهبة فاسدة فيكون ضامنا كالمشـترى فأن ضمن الموهوب له لم يرجم على أحد وان ضمن الوكيل رجم به الوكيل على الموهوب لهوان ضمن المكر مرجم المكره ان شاء على الموهوب له وان شاء على الوكيل ورجع به الوكيل على الموهوب له لما بينا في فصل الشراء ولو كان الا كراه بحبس لم يضمن المكره شيأ وكان المولى أن يضمن ان شاء الوكيل وان شاء الموهوب له فان ضمن الوكيل رجع به على الموهوب له لانه قام مقام من ضمنه أو لانه ملكه بالضمان ولم يقصد "نفيذالهبة من جهته فكانله أن يرجع على الموهوب له لأنه بالقبض متملك عامل لنفسه بغير اذن المالك فلا يسلمله مجانا والله أعلم

## -ه ﷺ باب مايسم الرجل في الاكراه ومالا يسمه كاه-

(قال رحمه الله) واذا أكره الرحل بوعيد تلف على أكل الميتة أو لحم الخنزير أوشرب الخمر فلم يفعل حتى قتــل وهو يعلم أن ذلك يســعه كان آثما لان حالة الضرورة مستثناة من التحريم والميتة والخر في هذه الحالة كالطمام والشراب في غير حالة الضرورة ولا يسمه أن يمتنع من ذلك حتى يتلف (ألا ترى ) ان الذي يخــاف الهــلاك من الجوع والعطش اذا وجَّد ميتة أو لحم خنزبر أو دما فلم يأكل ولم يشرب حتى مات وهو يعلم ان ذلك يسمه كان آئما وقد بينا هذا فيما سـبق في الماء الذي خالطه الحمر التحرز عن قول من خالفنا في شرب الحمر عنـــد العطش وفائده وذكره عن مسروق رحمــه الله قال من اضطر الى ميتة أو لحم خنزير أو دم فلم يأكل ولم يشرب فمات دخـل النار وهذا دليلنا على قول أبي يوسفوفيه دليل أنه لا بأس باطلاق القول بدخولالدار لمن يرتكب مالا يحل له وان كان الذهب أنه في مشيئة الله تعالى ان شاء عذبه وانشاء عنى عنه حتى اشتغل بعضهم بالتأويل بهذا اللفظ قالوا مراده الدخول الذي هو تحلة القسم قال الله تعالى وان منكم الا واردها أى داخلم اوهو المذهب عند أهل السنة والجماعة ولكن هـذا بعيد لان مراده بيان الجزاء على ارتكاب ما لا يحل ولكن لايظن أحــد عثله انه يقصد بهذا اللفظ نفي المشيئة وقطع القول بالعــذاب فان كان لايملم أن ذلك يسمه رجوت أن لايكمون آنما لانه قصد به التحرز عن ارتكاب الحرام في زعمه وهذا لان انكشاف الحرمة عند تحقق الضرورة دليله خنى فيعذر فيه بالجهل كما ان عدم وصول الخطاب اليه قبل أن يشتهر يجمل عذراله في ترك ماثبت بخطاب الشرع يمني الصلاة في حق من أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجَوبها عليه ثم ذكر في فصل الاكراه على الكفر انه اذا امتنع من ذلك حتى قتــل لم يكن آعــا وقد بينــا انه مأجور فيــه كما جاء في الاثر أن المجبر في نفسه في ظل المرش يوم القيامة أن أبي الكفر حتى قتل وحديث خبيب رضى الله عنه فيه معرَ وف وأشار الى الاصل الذي بيناان اجراء كلمة الشرك في هذه الحالة رخصة له والامتناع هو العزيمة فان ترخص بالرخصة وسمه وان تمسك بالمزعة كان أفضل لهلان في تمسكه بالعزيمة اعزاز الدين وغيظ المشركين فيكون أفضل وعلى هذا اذا قيل له ائن صليت لاقتلنك فخاف ذهاب الوقت فقام وصلى وهو يعـلم انه يسعه تركه فلما صلى قـٰـل لم يكن آثما فى ذلك لانه تمسك بالمزيمة أيضا وكذلك صوم رمضان لو قيل له وهو مقيم لئن كم تفطر

النقتانك فأبي أن يفطر حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان مأجورا لانه متمسك بالعزعة وفيها فعله أظهار الصلامة في الدين وأن أفطر وسعه ذلك لأن الفطر رخصةله عند الضرورة الا أن يكون مريضًا مخاف على نفسه ان لم يأكل ولم يشرب حتى مات وهو يعسلمأن ذلك يسمه فحينئذ يكون آنما وكذلك لو كان مسافرا فصام في شهر رمضان فقيل له لنقتلنك أو لنفطر ذفا في أن نفطر حتى قتل كان آئما لان الله تمالي أباح له الفطر في هذين الوجهين معتدا بقوله تعالى فمن كان منكرمريضا أو على سفر فمدة من أيام أخر فعند خوف الهلاك شهر رمضان في حقهما أيامه كلياليه وكايام شــمبان في حق غيرهما فيكون في الامتناع حتى يموت بمنزلة المضطر في فصل الميتة بخلاف الصحيح المقيم فالامر بالصوم في حقه عز عة قال الله تمالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه والفطر عنــد الضرورة رخصة فان ترخص بالرخصة فهو في سمة من ذلك وأن تمسك بالمزعة فهو أفضل لهوهذا كله ساء على مذهبنا الهيصير مفطَّرا بالتناول مكرهاوعند الشافعي رحمه الله لايصير مفطرا وقد بيناهذا في الصوم فان الخاطي والمكره عنده في الحكم سواء وقال المكره مسلوب الفعل ( ألا ترى ) ان الاتلاف الحاصل علمه يصيرمنسوبا الى المكره ولكنا نقول المكره أنما يجمل آلة للمكره فيما يصلح أن يكونآلةله وهو في الجناية على صوم نفسه لا يصلح أن يكون آلةللغير فيقتصر حكم فعله في حق الافطار عليه (ألا ترى ) أن المكره لو كان صامًا لم يصر مفطرا بهذا فلو جملنا الفمل عدما في حكم المكره في حق الصوم رجم الي الاهدار وليس للاكراه تأثير في الاهدارولا في تبديل محل الجناية وبه فارق حكم الضمان لانًا لو جعلنا الفعل منسوبا ألى المكره لا يؤدي الى الاهدار ولا الي تبديل محل الجنامة ولو قال له لا قتانك أو لتأخذن مال هذا الرجل فتعطينيه فأبي أن يفمل ذلك حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسمه كان مأجورا ان شاء الله لان الاخذ عند الضروة مباح له بطريق الرخصة وقيام الحرمة والتقوىحقا للمالك يوجب أن تكون المزعة في ترك الاخذ فان تمسك بالمزعة كان مأجورا وقيده بالاستثناء لأنه لم بجمل هذا بمينه أصا بمينه وأعاقاله بالقياس على ماتقدم وليس هذا في منى ماتقدممن كل وجه لان الامتناعمن الاخذ هنا لا يرجم الى اعز از الدين فلهذا قيده بالاستثناء ولو أن محرما قيل له لنقتلنك أو لنقتلن هذا الصيد فأبي أذيفعل حتى قتل كاذمأجورا ان شاء الله لان حرمة قتل الصيد على المحرم حرمة مطلقة قال الله تمالي لاتقتلوا الصيدوأنتم حرم فكان الامتناع عزيمة واباحة قبل الصيدرخصة

عندالضرورة فانترخص بالرخصة كن في سمة من ذلك وان تمسك بالعزية فهو أفضل له فان قتل الصيد فلا شي عليه في القياس ولا على الذي أمره وفي الاستحسان على القاتل الكفارة أما الآمر فلاشي عليه لأنه حلال لو باشر قتل الصيد بيده لم يلزمه شي فكذلك اذا أكره عليه غيره وأما المحرم فني القياس لا شي عليه لانه صار آلة للمكره بالالجاء التام فينمدم الفعل في جانبه (ألا ترى )أن في قتل المسلم لا يكون هو ضامنا شيأ لهذا المني وان كان لا يسمه الاقدام على القتل فني قتل الصيد أولى ووجه الاستحسان أن قتل الصيد منه جنابة على احرامه وهو بالجناية على احرام نفسه لا يصلح أن يكون آلة لغيره فاما قتل المسلم فجناية على المحل وهو يصلح أن يكون آلة للمكره في ذلك حتى ان في حق الاثم لما كان ذلك جناية على حق دينه وهو لايصلح آلة لغيره في ذلك اقتصر الفعل عليه في حق الاثم \* توضيحه أنه لما لم يجب على الآمر هنا شئ فلولم نوجب الكفارة على القاتل كان تأثير الاكراه في الاهدار وقد بينا أنه لا تأثير للا كراه في الاهدار ولا في تبديل محل الجنابة وان كانا محر مين جميما فيل كل واحد منهما كفارة أما على المكره فلانه لو باشر قتــل الصيد بيــده لزمتــه المكفارة فكذلك اذا باشر بالاكراه وأما المكره فلانه في الجنابة على احرام نفسه لا يصلح آلة لغيره ه يوضحه انه لاحاجة هنا الى نسبة أصل الفعل الى المكره في الجاب الكفارة عليه فكفارة الصيد تجب على المحرم بالدلالة والاشارة وان لم يصر أصل الفعل منسوبا اليه فكذلك هنا وبه فارق كفارة القتل اذا كان خطأ أوشبه عمد فانه يكون على المكره دون المكره عنزلةضمان الدية والقصاص لان تلك الكفارة لانجب الاعباشرة القتل ومن ضرورة نسبة المباشرة الىالمكرهأن لابقي فعل فحانب المكره وهنا وجوب الكفارة لايعتمد مباشرة القتل فيجوز انجابه على المكره بالمباشرة وعلى المكره بالتسبيب ولان السبب هذا الجنابة على الاحرام وكل واحمد منهما جان على احرام نفسه فأما هناك فالسبب هو الجناية على المحل والمحل واحـــد فاذا أو جبنا الكفارة باعتبارها على المكره قلنا لا يجب على المكره ولو توعده بالحبس وهما محرمان فني القياس تجب الكفارة على القاتل دون الآسر لان قتل الصيد فعل ولا أثر الاكراه بالحبس في الافعال وفي الاستحسان على كل واحد منهما الجزاء أما على القاتل فلا يشكل وأما على المكر ه فلان تأثير الاكراه بالحبس أكثر من تأثير الدلالة والاشارة واذا كان الجزاء نجب على المحرم بالدلالة

والاشارة فبالا كراه بالحبسأولى ولوكانا حلالينفي الحرموقد توعده نقتل كأنت الكفارة على المكره لان جزاء الصيد في حكم ضان المال ولهذا لا يتأدى بالصوم فلا تجب بالدلالة ولا تتمدد شمدد الفاعلين وهذا لان وجومها باعتبار حرمة الحيل فيكون عنزلة ضمان المال وذلك على المكره دون المكره عند النهديد بالقتل وأن توعده بالحبس كانت الكفارة على القاتل خاصة عنزلة ضمان المال وعنزلة الكفارة في قتل الآدي خطأ ولو أن رجلا وجب عليه أمر بمعروف أو نهي عن منكر فخاف ان فعل أذ نقتل وسعه أن لا نفعل وان فعل فقتل كان مأجـوراً لأن الامر بالمروف والنهي عن المنـكر فرض مطلقاً قال الله تعـالي وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك الآنة والترك عند خوف الهلاك رخصة قال الله تمالي الأأن تتقوأ منهم تقاة فان ترخص بالرخصة كأن في سعة وأن تمسك بالمزعة كانمأجورا وذكر في السير الكبيرأن المسلم اذا أراد أن يحمل على جمع نالمشركين وهو يملم أنه لاينكي فيهم وانه يقتل لم يسعه ذلك لانه يكون ملقياً نفسه في التهلكة من غير فائدة ولوأرادأن يمنم قوما من فسقة المسلمين عن منكر اجتمعوا عليه وهو يعلم أنهم لا يمتنعون بسببه والمهم يقتلونه فانه يسمه الاقدام على ذلك لان هؤلاء يمتقدون الاسلام فزجره اياهم يؤثر فيهم اعتقادا لا محالة وأولئك غمير متقدين فالشرط أن ينكي فعله فهم حسا فاذا علم أنه لا يتمكن من ذلك لا يسمه الا قدام ولو أكره بالقتل على أن نزني لم يسمه أن يفمل فان فعل وكان محرما فسد احرامه وعليه الكفارة دون الذي أكرهه لما بينا أن فعله جنابة على احرامه وهو في الجنالة على احرامه لا يصلح أن يكون آلة لنيره ولو أكرهت امرأة محرمة بالقتل على ألزنا وسمها أن تمكن من نفسها وقد بينا الفرق بين جانبها وجانب الرجل في حكم الائم فأما فساد الاحرام فلا فرق حتى يفسد احرامها ويجب عليها الكفارة دون المكر ولان تمكنها من نفسها جنـانة على احرامها وهي لاتصلح في ذلك آلة للمكره وان لم تفمل حتى تقتل فهي في سعة من ذلك لان حرمة الزنا والجماع في حالة الاحرام حرمة مطلقة فهي في الامتناع تمسك بالمزعةوفي كل موضع من هذه المواضع أوجبنا الكفارة على المكره لابرجع به على المكر ملانه ألزمه كفارة يفي بها ولو رجم بها عليه يقضي بها عليه ولا يجوز أن يرجم عليه باكثرتما النزمهوكل أمر أحله الله تعالى مثل ما أحل في الضرورة من الميتة وغميرها والفطر في الرضوالسفر فلم يفعل حتى مات أوقتل فهو آنم وكل أمر حرمه الله تمالي ولم

يجي فيه احلال الا أن فيه رخصة فأبي أن يأخذ بالرخصة حتى قتل فهو في سمة لان هذا اغرار بالدين وليس في الاول اغرار بالدين (ألا ترى) أن محرما لو اضطر الي ميتة والى ذمح صيدحل له عندنا أكل الميتة ولم يحل له ذمح الصيد ما دام يجد الميتة لان الميتة حلال في حال الفرورة والصيد جاء تحريمه على المحرم جملة ولانه لوذ بح الصيد صار ميتة أيضا فيصيرهو جامعا بين ذمح الصيد وتناول الميتة واذا تباول الميتة كان ممتنما من الجناية على احرامه بقتل الصيد والحل لاجل الضرورة فان كانت الضرورة ترتفع باحدها لم يكن له أن يجمع بينهما ولو قيل لرجل دلنا على مالك أولنقتانك فلم يفمل حتى قتل لم يكن آثما لانه قصد الدفع عن ماله وذلك عن مهة قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد ولان في دلالته اياهم عليه اعانة لهم على معصية الله تعالى وقدقال الله تعالى ولاتماونوا على الاثم والمدوان فلهذا يسمه أن لا يدلم وان دلهم حتى أخذوه ضمنوا له لان بدلالته لا يخرجون من أن يكونوا غاصبين لماله متلفين فعليهم الفهان والله أعلم بالصواب

## -ه باب اللمان الذي يقضى به القاضي ثم يتبين أنه باطل كا⊸

(قال رحمه الله) واذا ادعت اصرأة على زوجها قذفا وجعده الرجل فأقامت عليه البينة بذلك وزكوا في السر والملانية وأصر القاضى الزوج أن يلاعنها فأبي أن يفعل وقال لم أقذفها وقد شهدوا على بالزور فان القاضى يجبره على اللمان ويجبسه حتى يلاعن لا نه ممتنع من ايفاء ما هو مستحق عليه فيحبسه لاجله ولا يضربه الحدوقد بينا هذا في الطلاق فان حبسه حتى يلاعن أو هدده بالحبس حتى يلاعن وقال أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا قاله أربع صرات ثم قال ولعنة الله على أن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا والتعنت المرأة أيضا وفرق القاضى بينهما ثم ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف أو بطلت شهادتهم بوجه من الوجوه فان القاضى ببطل اللمان الذي كان بينهما وببطل الفرقة ويردها اليه لانه تبين أنه قضى بغير حجة والقضاء بغير حجة باطل مردود ولا يقال فقد أقر بالقذف بالزنا في شهادات اللمان لان ذلك كان باكراه من القاضى اياه على ذلك والا كراه بالحبس على أن يقر بانه قذف هذا الرجل فاقر عنع صحة الاقرار (ألا ترى) انه لو هدده بالحبس على أن يقر بانه قذف هذا الرجل فاقر بذلك لم يلزمه بهذا الاقرار شي فكذلك هنا فان قبل ذاك اكراه بالباطل وهذا اكراه بحق

الله عنه الكراه محق ظاهرا فأما اذا تبين أن الشهود عبيد فقد ظهر أن الاكراه كان بالباطل حقيقة ولو كان القاضي لم محبسه حتى يلاعن ولم يهدده محبس ولكنه قال قد شهدوا عليك بالهٰذف وقضيت عليمك باللمان فالتعن ولم يزده على هذا فالتعن الرجل كما لو وصفت لك والتعنت المرأة وفرق القاضي بينهما ثم ظهر أن الشهود كانوا عبيدا فأبطل شهادتهم فانه يمضي اللمان بين الزوج والمرأة وتمضي الفرقة وبجملها باعنا من زوجهالان القاضي لما لم يهدده بحبس ولا غيره حتى قال أشهدكم بالله اني لمن الصادقين فما رميتها به من الزنا كان هذا اقرارا منه بأنه قذفها بنير اكراه فيلزمه ماأفر به من ذلك ويصير كانه أقر نقذفه اياها بعد ما جحد ثم النمن ثلاث مرات وفرق القاضي مينهما فيكون ذلك تفريقا صحيحا باعتبار حجة شرعية (ألا ترى) انه لو قال له القاضي قد شهدوا عليك انك قذفت هذا الرجل بالزنا وتد قضيت عليك بالحد فقال المقضى عليه أجل قد قذفته بالزنائم علم أن شهادة الشهود باطلة ضرب الحد لاقرار. على نفسه بالفذف ولو قال قد شهد عليك الشهود بالقذف فلتقرن بذلك أولاحبسنك ثم علم أن شهادة الشهود باطلة لم يكن عليه حد باقراره انه قذفه لانه كان، كرهاعلى ذلك فكذلك ما وصفنا من حكم التفريق بسبب اللمان ولو لم يظهر ان الشهود عبيد ولكنهما يعلمان أنهم شهدوا عليهما بزورفالتعنا وفرق القاضي بينهما كان قضاؤه نافذا ظاهرا وباطنافي قول أبي حنيفة وأبي يوسف الاول رحمهما الله وفي قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمدرهمهما الله لاينفذ قضاؤه باطنا وقد بيناهذا فى كتاب الرجوع عن الشهادات والله أعلم بالصواب

## مر كاب المجر كا

(قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائة وغر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله املاء إعلم بأن الله تعالى خلق الورى وفاوت بينهم في الحجي فجه المعضهم أولى الرأى والنهى ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجي وجعل بعضهم مبتلى ببعض أصحاب الردي فيما يرجع الى معاملات الدنيا كالمجنون الذي هو عديم العقل والمعتوه الذي هو ناقص العقل فاثبت الحجر عليهما عن التصرفات نظرا من الشرع لهما واعتبارا بالحجر الثابت على الصغير في حال الطفولة بسبب عدم العقل بعد ماصار مميزا بسبب نقصان العقل وذلك منصوص عليه في الكتاب فيثبت الحجر في حق المعتوه والمجنون استدلالا بالنصوص

بطريق النشبيه لان حالها دون حال الصي فالصبي عديم المقل الى الاصابة عادة والمجنون عديم المقل الى الاصابة عادة ولهذا جاز اعتاق الصي في الرقاب الواجبة دون المجنون فأما اذا بلغ عافلا فلا حجر عليه بعد ذلك على ماقال أبو حنيفة رخمه لله الحجر على الحرباطل ومراده اذا بلغ عاقلا وحكى عنــه أنه كان يقول لابجوز الحجر الاعلى ثلائة على المفتى الماجن وعلى المتطبب الجاهل وعلى المكارى المفلس لما فيه من الضرر الفاحش اذا لم يحجر عليهم فالمفتى الماجن يفسد على الناس دينهم والمتطبب الجاهل يفسد أبدانهم والمكارى المفلس تلف أموالهم فيمتنمون من ذلك دفعًا للضرر فان الحجر في اللغة هو المنع والاختـــلاف بين العاياء رحمهم الله ورأى هذا في فصلين أحدهما الحجر على السفيه المبذر والآخر الحجر على المدون بسبب الدين والسفه هو العمل بخلاف موجب الشرع وهو اتباع الهوى وترك مابدل عليه العقل والحجي وأصل المسامحة في التصرفات والبر والاحسان مندوب اليه شرعا ولكن بطريق السفه والتبذر مذموم شرعا وعرفا ولهذا لاتنعدم الاهلية بسبب السفه ولا مجمل السفه عذراً في اسقاط الخطاب عنه بشئ من الشرائم ولا في اهدار عبارته فيما يقربه على نفسه من الاسباب الموجبة للقموية وقال أبو حنيفة رحمه الله لامجوز الحجر عليه عن النصرفات بسبب السيفه أيضا وقال أنو توسف ومحمد والشانعي رحمهمالله يجوز الحجر عليمه بهذا السبب عن التصرفات المحتملة للفسخ الاأن أبا يوسف ومحمدا رحمهما الله قالا ان الحجر عليــه على سبيل النظر له وقال الشافعي على سـبيل الزجر والعقوية له ويتبين هذا الخلاف بينهم فيما اذا كان مقسدا في دينه مصلحا في ماله كالفاسق فعند الشافعي رحمه الله بحجر عليه مهذا النوع من الفساد بطريق الزجر والمقوية ولهـذا لم مجمل الفاسق أهلا للولاية وعنــدهما لانحجر عليه فالفاسق عند أصحاننا جميما رحمهم الله أهل للولاية على نفسه على العموم وعلى غيره أذا وجه شرط تمدى ولاته لغيره أما من جوز الحجر على السفيه فقد احتج تقوله تعالى فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل وهو تنصيص على أن اثبات الولاية على السفيه وأنه مولى عليه ولا يكون ذلك الا بعد الحجرَ عليه وقال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الى أن قال واكسوهم وهذاأ يضالنصيص على أنبات الحجر عليه بطريق النظر لهفان الولى الذي ساشر التصرف في ماله على وجه النظر منه له وروى أن حبان من منقذ الانصاري رضي الله عنه كان ينبن في البياعات لآمة أصابت رأسه فسأل أهله رسول الله

صلى الله عليه وسلم أن محجر عليه فقال اني لاأصبر عن البيم فقال عليه الصلاة والسلام اذا بايمت فقل لاخلابة ولى الخيار ثلاثة أيام فلو لم يكن الحجر بسبب التبذير في المال مشروعا عر ذا لما سأل أهله ذلك ولما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عبد الله من جعفر رضي الله عنه كان لفني ماله في اتخاذ الضيافات حتى اشترى دارا للضيافة عائمة ألف فبلغ ذلك على ابن أبي طالب رضي الله عنه فقال لا آتين عُمان ولا سألنه أن يحجر عليه فاهتم بذلك عبد الله رضى الله عنه وجاءالى الزبير رضى الله عنه وأخبره بذلك فقال اشركني فيها فأشركه ثم جاء على الى عُمَان رضى الله عنه وسأله أن يحجر عليه فقال كيف أحجر على رجل شريكه الزبير وانما قال ذلك لأن الزبير رضي الله عنه كان معروفا بالكياسة في النجارة فاستدل موغيته في الشركة على أنه لاغبن في تصرفه فهذا اتفاق منهم على جواز الحجر بسبب التبذير فان عليارضي الله عنه سألوعُمان رضي الله عنه اشتغل ببيان المذر واهتم لذلك عبد الله رضي الله عنه واحتال الزبير لدفع الحجر عنه بالشركة فيكون اتفاقا منهم على جواز الحجر بهذا السبب وان عائشة رضي الله عنها كانت تصدق عالها حتى روى أنها كان لها رباع فهمت ببيع رباعها لتتصدق بالثمن فبلغ ذلك عبدالله منالز بيرفقال لتنتهين عائشة عن بيم رباغها أو لاحجر نعليها والمعني فيه أنه مبذر في ماله فيكمون محجورا عليه كالصي بل أولى لان الصي انما يكون محجورا عليه لتوهم التبذير منه وقد تحقق التبذير والاسراف هنا فلان يكون محجورا عليه أولي وتحقيقه وهو أن للصي ثلاثة أحوال حال عدم المقل وحال نقصان المقل بعــد ما صار مميزا وحال السفه والتبذير بعد ما كمل عقله بان قارب أو ان بلوغه ثم عدم العقل و نقصانه بعدالبلوغ يساوي عدم المقل ونقصانه قبل البلوغ في استحقاق الحجر به فكذلك السفه والبلوغ يساوي السفه قبل البلوغ بمد كمال المقل في استحقاق الحجر به وكان هذا الحجر بطريق النظر له لان التبذير وان كان مذموماً فهو مستحق النظر باعتبار أصل دينــه ( ألا ترى ) ان المفو عن صاحب الكبيرة حسن في الدنيا والآخرة وذلك يكون نظراً له والدليل عليه أن في حق منع المال بجمل السفه بمد البلوغ كالسفه قبل البلوغ بالقياس على عدم المقل ونقصان العقل وكان منع المال بطريق النظر له فكذلك الحجر عليه عن التصرف لأن منع المال غير مقصور لعينه بل لاتقاء ملكه ولا محصل هدذا القصود مالم يقطع لسانه عن ماله تصرفا فاذا كان هو مطلق التصرف لايفيد منع المال شيأ وانما يكون فيه زيادة مؤنة وتكلف على الولى في حفظ ماله

الى أن يتلفه يتصرفه وأما أبو حنيفة رحمه الله فاستدل يقوله تمالي ولا تأكلوها اسرافاو بدارا ان يكبروا فقُد نهى الولي عن الاسراف في ماله مخافة أن يكبر فلا سبقي له عليــه ولاية والتنصيص على زوال ولايته عنه بعد الكبر يكون تنصيصا على زوال الحجر عنه بالكبرلان · الولاَّنة عليـــه للحاجة وأنما تنعدم الحاجــة أذا صار هو مطلق التصرف ينفسة ولما سئل أبو حنيفة رحمه الله عن هذه المسئلة استدل با آيات الكفارات من الظهار والقتل وغيرها فني هذه العمومات بيان أنهذه الكفارات تجب على كل من تتحقق منه أسبابها شرعاسفيها كان أوغير سفيه وارتكاب هذه الاسباب اختيارا نوعمن السفه فدل آنه معالسفه يتصورمنه السبب الموجب لاستحقاق المال ومن ضرورته أن لا يمنع من أداء مالزمه شرعا وبه يتبين ان الحجر عن التصر فات ليس فيه كثير فائدة لتمكنه من اتلاف جميع ماله بهذه الاسباب والمدى فيه أنه حر مخاطب فيكون مطلق التصرف في ماله كالرشيدوفي هذين الوصفين إشارة الى أهلية التصرف والمحلية فيه لان بكونه مخاطبا تثبت أهلية التصرف فان التصرف كلام ملزم وأهلية الكلام بكونه تميزا والكلام المميز ننفسه بكونه يخاطبا والمحلية تثبت بكونه خالص ملكه وذلك نثبت باعتبار حربة المالك وبعد ماصدر التصرف من أهله في محله لايمتنع نفوذه الألمانع والسفه لا يصلح أن يكون معارضا للحرية والخطاب في المنع من نفوذ التصرف لان بسبب السفه لايظهر نقصان عقله ولكن السفيه يكابرعقله ويتابع هواهوهذا لايكون ممارضا في حق التصرف كما لا يكون ممارضا في توجه الخطاب عليه بحقوق الشرع وكو نهممانبا على تركه اززوال الحجر وتوجه الخطاب في الاصل بذبني على اعتدال الحال الأأن اعتدال الحال باطنا لأبمكن الوقوف على حقيقته فأقام الشرع السبب الظاهر الدال عليه وهو البلوغ عن عقل مقامه تيسيرا على ما هو الاصل الهمتي تعذر الوقوف على المعاني الباطنة تقام الاسباب الظاهرة مقامها كما أقبم السير المديد مقام المشقة في جواز الترخص وأقيم حدوث ملك الحل بسبب ملك الرقبة مقام حقيقة استمال الرحم بالماء في وجوب الاستبراء ثم هذا السبب الظاهر يقوم مقام ذلك الممني الخني فيدور الحكم معه وجودا وعدما فكمالا يمتبرالرشد قبل البلوغ وانعلم انه أصاب ذلك في زوال الحجر عنــه فكذلك لا يعتبر السفه والتبذير بعد البلوغ في أنبات الججر عليه (ألا ترى) أن في حكم الخطاب اعتبر هذا المعتى فدار مع السبب الظاهر وهو البلوغ عن عقل وجودا وعدما فكذلك في حكم التصرفات بل أولى لان توجه الخطاب عليه

انما يكون شرعا والله تعالى أعلم محقيقية باطنيه وحكم التصرف بينه وبين العباد لا طريق لهم الى ممرفة ما في باطنه حقيقة فلما أقبم هناك السبب الظاهر مقام المعنى الخني فهنا أولى والدليل عليه جواز اقراره على نفسه بالاسباب الموجبة للعقمونة وأقامة ذلك عليه وتلك العقوبات تندرئ بالشبهات فلو بقي السفه معتبرا بعد البلوغ عن عقل لكان الاولى ان يعتبر ذلك فيما يندرئ بالشبهات ولو جاز الحجر عليه بطريق النظر له لكان الاولى أن محجر عليه عن الاقرار بآلاسباب الموجبة للمتموية لان الضرر في هـذا أكثر فان الضرر هنا ياحقه في نفسه والمال تابع للنفس فاذا لم ينظر له في دفع الضرر عن نفسه فمن ماله أولى وما قالا من أن النظر له باعتبار أصل دينه يضعف مهذا الفصل ثم هذا النوع من النظر جائز لاواجب كما في العفو عن صاحب الكبيرة ومن أصابهم أن الحجر عليه بجب وأنما بجوز النظر له بطريق لايؤدى الى الحاق الضرر به وهو أعظم من ذلك النظر وفي اهدار قوله في التصرفات الحاق له مالبهائم والحِانين فيكون الضرر في هذا أعظم من النظر الذي يكون له في الحجر من التصرفات لأن الآدى أنما باين سائر الحيوانات باعتبار قوله في التصرفات فاما منم المال منه فعلى طريق بعض مشايخنا رحمهم الله هو ثابت بطريق العقو بة عليه ليكون زجرا له عن التبذير والعقو بات مشروعة بالاسباب الحسية فاما اهدار القول في التصر فات فمني حكمي والعقو بات مهذا الطريق غير مشروعة كالحدود ولا بدخل عليه استقاط شهادة القاذف فأنه متم لحده عندنا ويكون تابعا لمما هو حسى وهو اقامة الجلد لا مقصودا تنفسه وائن ثبت جواز ذلك ولكن لا يمكن أثبات المقوية بالقياس بل بالنص وقد ورد النص عنع المال أن يؤنس منه الرشد ولا نص في الحجر عليه عن التصرف بطريق العقوبة فلا نثبته بالقياس وهو نظير ما قال أصحابنا رحمهم الله أن البكر إذا كانت مخوفا عليها فللولى أن يضمها إلى نفسه وكذلك الغلام البالغ اذا كان مخوفا عليه فللولى أن يضمه الى نفسه وبان ثبت له حق الجيلولة بينه وبين نفسه في النفرد بالسكني لمعني الزجر لا يستدل به على أنه يسقط اعتبار قوله في التصرف في نفسه نكاحاً أو منع المال منه باعتبار بقاء أثر الصيلان العادة ان أثرالصي ببقي زمانا في أوائل البلوغ ولهذا لو بلغ رشيدا ثم صار سفيها لا عنم المال منه وبانجمل أثر الصي كـنفس الصبا في منع المال منه فذلك لا يدل على أن يجمل كذلك في الحجر عليه كما أن العدة تعمل عمل الذكاح في المنع من النكاح دون ايفاء الحل بعد البينونة وهذا لان نعمة اليد على المال نعمة

زائدة واطلاق اللسان في التصرفات نعمة أصلية فبال جواز الحاثي ضرر يسمير به في منع نعمة زائدة لنوفر النظر عليه لا يستدل على أنه بجوز الحاق الضرر العظم به تنفويت النعمة الاصلية لمنى النظر له فاماالا يات فقيل المراد بالسفيه الصغير أو المجنون لانالسفه عبارة عن الخفة وذلك بانمدام المقل ونقصانه وعليه يحمل قوله تمالي فان كان الذي عليه آلحق سفيها أو ضميفًا أي صبيًا أو مجنونًا وكذلك قوله تمالي ولا تؤتُّوا السفهاء أموالكم اما أن يكون المراد الصديان أو المجانين مدليل انه لاشبت ولا مة الولى عليه ومن موجب الحجر على السفيه نقول ان ولاية الولى تزول عنه بالبلوغ عن عقل على ما بينه أو المراد نهى الازواج عن دفع المال الى النساء وجمل التصرف اليهن كما كانت العرب تفعله ( ألا ترى ) أنه قال وأمو الكم وذلك يتناول أموال المخاطبين مهذا النهى لاأموال السفهاء وحــديث حبان بن منقذ دليلنا ذكر أبو بوسف رحمه الله في الامالي أنرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحجر عليه وعلى الرواية الاخرى أطاق عنه الحجر لقوله لاأصبر عن البيع ومن يجعل السفه موجبا للحجر لايقول يطلق عنه الحجرَ بهذا القول فعرفنا أن ذلك لم يكن حجراً لازما وحديث عبـــد الله بن جعفر رضى الله عنه دليانا أيضا لان عنمان رضي الله عنه امتنع من الحجر عليه مع سؤال على رضي الله عنه وأكثر ما فيه انه لم يكن في التصرف غبن ذلك حين رغب الزبير رضي الله عنه في الشركة ولكن المبذر وان تصرف تصرفاواحدا على وجه لاغبن فيه فانه يحجر عليه عند من يرى الحجر فلما لم محجر عليه دل أن ذلك على سببل التخويف وحديث عائشة رضي الله عنهادليلنا فأنه لما بلغما قول ابن الزبير حلفت أن لا يكلم ابن الزبير أبدا فان كان الحجر حكما شرعيا لما استجازت هــذا الحلف من نفسها مجزأة على قوله فيما هو حــكم شرعي وبهذا يتبين أن الزبير انما قال ذلك كراهة أن يفني مالها فتبتلي بالفقر فتصير عيالا على غيرها بعد ماكان يعولها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصير الى هذا أولى ليكون أبعد عن نسبة السفه والتبذير ألى الصحابة رضى الله عنهم فان بلغ خمسا وعشرين سنة ولم يؤنس منه الرشد دفع المال اليه في قول أبي حنيفة رحمه اللهوقال بو يوسف ومحمد رحهما اللهلم يدفع المال اليهمالم يؤنس منه الرشد لقوله تمالى فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم فهذه آية محكمة لم ينسخها شي فلا يجوز دفع المال اليه قبل ايناس الرشد منه (ألا ترى) أن عند البلوغ اذا لم يؤنس منه الرشد لايدفع المال اليه بهذه الآية فكذلك اذا بلغ خمسا وعشرين لان السفه يستحكم بمطاولة المدة ولان السفه في حكم منع المال منه عنزلة الجنوزوالعته وذلك عنم دفع المال اليه بعد خمس وعشرين سنة كما قيله فكذلك السفه وأبو حنيفة استدل نقوله تعالى ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا معناه از يكبروا يلزمكم دفع المال البهم وقال الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم والمراد البالغين فهذا تنصيص على وجوب دفع المال اليه بعد البلوغ الا أنه قام الدليل على منع المال منه بعد البلوغ اذا لم يؤنس رشده وهو ما تلوا فان الله تمالى قال حتى اذا باغوا النكاح فان آنستم منهم رشداوحرف الفاء للوصل والتعقيب فيكون بين ان دفع المال اليه عقيب البلوغ بشرط الناس الرشد وما يقرب من البلوغ في ممنى حالة البلوغ فأما اذا بمدعن ذلك فوجوب دفع المال اليه مطاق بما تلونا غير معلق بشرط ومدة البلوغ بالسن عمانية عشر سنة فقدرنا مدة القرب منمه بسبع سنين اعتبارا بمدة التمييز في الابتداء على ماأشار اليه النبي صلى الله عليه وسملم في قوله مروهم بالصلاة أذا بلغوا سبعا ثم قد بينا ان أثر الصبا يبقي بعد البلوغ الى أن يمضى عليه زمان وبقاء أثر الصباكبقاء عينه في منعُ المال منه ولا يبقى أثر الصبا بعــد ما بلغ خمسا وعشرين سنة لتطاول الزمان به منذ بلغ ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله لو بلغ رشيدا ثم صار سفيها لم يمنع منه المال لان هذا ليس باثر الصبا فلا يمتبر في منع المال منه أو منع المال كان على سبيل التآديب له والاشتغال بالتآديب مالم ينقطع رجاء التآديب فاذا بلنم خمسا وعشرين سنة ولم يؤنس رشد. فقد القطع رجاءالتأديب لانه يتوهمأن يصير جدا لان البلوغ بالانزال بمداننتي عشرة سنة لتحقق فاذا أحبل جارته وولدت استة أشهر ثم ان ولده أحبل جارته بمد اثنتي عشر سنة وولدت لستة أشهر صار الاول جدا بعد تمام خمس وعشر من سنة ومن صار فرعه أصلا فقد تناهى في الاصلية فاذا لم يؤنس وشده عرفنا أنه انقطع منه رجاء التأديب فلا معنى لمنعالمال منه بعد ذلك والى هـ ذا أشار في الكتاب فقال أرأيت لو بلغ ستين سنة ولم يؤنس منه الرشد وصار ولده قاضيا أو نافلته أكان يخجر على أبيه وحده ويمتنع المال منه هذا قبيح ثم يقول بمد تطاول الزمان مه لابد أن يستفيد رشدا اما بطريق التجربة أوالامتحان فان كان منع المال عنمه بطريق العقوية فقد تمكنت شبهة بإصابة نوع من الرشيد والعقوية تسقط بالشمة وان كان هذا حكما ثابتا بالنصغير معقول المني فقوله رشدا منكر في موضم الاثبات والذكرة في موضم الاثبات تخص ولا تم فاذا وجد رشــد ما فقد وجــد الشرط فيجب دفع المالايه وهذا معني مأنقلءن مجاهد رحمه الله في معنى قوله فان آنستم منهم رشدا

أى عقلاً لأنه بالمقل محصل له رشد ما وفي الكتاب تتبع على أبي حنينة رحمه الله بقوله أي فائدة في منع المال منه مع اطلاق التصرف وفي منع المال منه زمانا ثم الدفع اليه قبل أيناس الرشد منمه وقدأوضحنا الفرق لابي حنيفة رحمه الله بما ذكر نائم السفيه انماسذر ماله عادة في التصرفات التي لا تنم الا بالبات اليد على المال من اتخاذ الضيامة أو الهبة أو الصدقة فاذا كانت يده مقصورة عن المال لا يمكن من تنفيذ هذه التصرفات فيحصل القصود عنم المال منه وان كان لا يحجر عليه ثم اذا بلغ سفيها عند محمدَ رحمه الله يكون محجوراً عليه مدون حجر القاضي وقال أبو بوسف رحمه الله لا يصير محجر راعليه مالم محجر عليه القاضي وكدلك لوبلغ رشيدا ثم صار سفيها فحمد يقول قد قامت الدلالة لنا على أن السفه في ثبوت الحجر به نظير الجنون والعته والحجر يثبت بهما من غير حاجة الى قضاء القـاضي فكذلك في السـفه وقاس الحجر بسبب الصغروالرق وأبو بوسف يقول الحجر على السفيه لمهنى النظر له وهو متردديين النظر والضرر فني انقاء الملك له نظروفي اهدار قوله ضرر وعثل هذا لا يترجح أحد الجأبين منه الا نقضاء القاضي • توضيحه ان السفه ليس بشيء محسوس و اعايستدل عليه بان يغين في التصر فات وقد يكون ذلك للسفه وقد تكونجبلة لاستجلاب قلوب المجاهرين فاذا كان مختبلا مترددا لايثبت حكمه الا بقضاء القاضي بخلاف الصغر والجنون والعبد ولان الحجر بهذا السبب مختلف فيه بين الملها، رحهم الله فلا شبت الا نقضاء القاضي كالحجر بسبب الدين والسكلام في الحجر بسبب الدين في موضمين أحدهما أن من ركبته الديون اذا خيف أن يلجيء ماله بطريق الاقرار فطاب الفرماء من القاضي أن محجر عليه عند أبي حنيفة رحمه الله لا محجر عليه القاضي وعندهما محجر عليه وبعد الحجر لا منفذ تصرفه في المال الذي كان في بده عنمد الحجر وسنفذ تصرفاته فهايكتسب من المال بعده وفي هذا الحجر نظر للمسلمين فاذا جاز عندهما الحجر عليه بطريق النظر فكذلك بحجر لاجل النظر للمسلمين وعند أبي حنيفة لابحجر على المدنون نظرا له فكذلك لا محجرعايه نظرا للفرماء ولمافي الحيلولة بينه وبين التصرف في ماله من الضررعليه وأنما يجوز النظر لغرمائه يطريق لأيكوذفيه الحاق الضرريه الانقدرماورد الشرع بهوهو الحبس في الدين لاجل ظامه الذي محتمق بالامتناع من قضاء الدين مع تمكنه منه وخوف التلجئة ظلم موهوم منه فلا مجمل كالمتحقق ثم الضرر عليه في اهدار قوله فوق الضرر في حبسه ولا يستدل بثبوت الادنى على ثبوت الاعلى كما في منع المال من السفيه مم الحجر عليمه ثم

هذا الحجر عندهما لايثبت الابقضاء القاضي ومحمد رحمه الله بفرق بين هــذا وبين الاول فيقول هنا الحجر لاجل النظر للغرماء فيتوقف على طلبهم وذلك لايتم الا بقضاء القاضي له والحجر على السفيه لاجل النظر له وهو غير موقوف على طلب أحد فيثبت حكمه مدون القضاء والفصل الثاني أنه لا بباع على المديون ماله في قول أبي حنيفة رحمه الله المروض والمقار في ذلك سواء لامبادلة أحدالنقدين بالآخر فللقاضي أن يفعل ذلك استحسانا لقضاء دينه وقال أبو يوسف ومحمد ببيع عليه مآله فيقضي دينه لتمنه لحديث معاذ رضي الله عنه فاله ركبته الديون فباغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله وقسم ثمنه بين غرمائه بالحصص وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته أيها الناس اياكم والدبن فان أوله هم وآخره حزن واناسيفم جهينة قد رضي من دينه وأمانته ان يقال سبق الحاج فادان معرضا فأصبح وقد دين به ألا أنى بائم عليه ماله فقاسم تمنه بين غرمائه بالحصص فمن كان له عليه دين فليفد ولم يذكر عليه أحد من الصحابة فكان هذا اتفاقا منهم على أنه يباع على المديون ماله والمعنى فيسه أن بيع المال لقضاء الدين من ثمنه مستحق عليه بدليل انه يحبس اذا امتنع منه وهو مايجزي فيه النيابة والاصل أن امتنع عن أيفاء حق مستحق عليه وهو مما يجزي فيه النيابة ناب القاضي فيه منابه كالذي اذا أسلم عبده فأبيأن يببعه باعه القاضي عليه بهذا والتعيين بعد مضي المدة اذا أبي أن يفارقها ناب القــاضي منامه في التفريق بينهما وهــذا بخلاف المديون اذا كان مـسـرا فان القاضي لا يؤاجره ليقضي دينه من أجرته وكذلك لا يديع ما عليه من ثياب بدنه لان ذلك غير مستحق عليه مدايل آنه لا محبسه لاجله وكذلك الدمن آذا وجب على أمرأة فان القاضي لا يزوجها ليقضي الدين =ن صداقها لان ذلك غير مستحق عليها بدليل انها لاتحبس لتباشر ذلك بنفسها فلاينوب القاضي فيمه منابها وأبو حنيفة رحمه الله استبدل بقوله تعالى لاتاً كلوا أمو الكم بينكم بالباطل الاأن تكون تجارة عن تراض منكم وبيع المال على المديون بغير رضاه ليس بتجارة عن تراض وقال عليه الصلاة والسلام لايحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه ونفسه لا تطيب ببيع القاضي ماله عليه فلا ينبغي له أن يفعله لهذا الظاهر والمعني فيه ان بيع المال غير مستحق عليه فلا يكمون للقاضي أن يباشر ذلك عند امتناعه كالاجارة والتزويج بيان الوصف أن المستحق عليه قضاء الدين وجهة بيع المال غيرمتعين لقيضاء الدين فقد يتمكن من قضاء الدين بالاستيهاب والاستقراض وسؤال الصدقة من الناس فلا يكون

للقاضي تميين هـــذه الجمة عليه عباشرة بيع ماله والدليــل عليه أنه يحبسه بالاتفاق وقد ورد الاثر به على ماروى أن رجلا من جهينة أعتق شقصا من عبد بينه وبين غيره فحبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى باع غنيمة له وضمن نصيب شريكه ونحن نعلم آنه ماحبسه الا بعد علمه بيساره لان ضمان المعتق لا يجب الا على الموسر ومع ذلك اشتغل رسول الله صلى اللهعليه وسلم بحبسه حتي باع ننفسه فعرفنا ان المدنون محبس لقضاء الدنن ولو جاز للقاضي بيم ماله لم يشتغل بحبسه لما في الحبس من الاضرار به وبالفرماء في تأخير وصول حقهم اليهم فلا معنى للمصير اليه بدون الحاجة وفي اتفاق العلماء رحمهم الله على حبسه في الدين دليل على أنه ليس للقاضي ولاية بيم ماله في دينه وهذا مخلاف عبد الذي اذا أسلم لازعند اصرار المولى على الشرك اخراج العبد عن ملكه مستحق عليه بعينه فينوب القاضي منابه وكذلك في حق العنين لما تحقق عجزه عن الامساك بالممر وف فالتسر يحمستحق عليه بمينه فأمامبادلة أحد النقدين بالآخر بان كان الدين عليــه درا هم وماله دنانير فني القياس ليس للفاضي أن يباشر هــذه المصارفة لما بينا أن هذا الطريق غيرمتمين لماهو مستحق عليه وهو قضاء الدين وفى الاستحسان يفملُّ ذلك لان الدراهم والدنانير جنسان صورة وجنس واحد معنى ولهــذا يضم أحدهما الى الآخر في حكم الزكاة ولو كان ماله من جنس الدين صورة كان القاضي أن تقضي دينه به فكذلك أذا كان ماله من جنس الدين معنى \* فان قيل فعلى هذا بذبني أن يكون لصاحب الدين ولاية الاخذ من غير قضاء كما لو ظفر بحبس حقه وبالاجماع ليس له ذلك قلنا لانهما جنسان صورة وان كانا جنسا واحدا حكما فلانمدام المحانسة صورة لالنفرد صاحب الدن أخذه لان فيمه معني المبادلة من وجه ولوجود المجانسة معنى قلنا للقاضي أن نقضي دينه به \*يوضحه از من الملاء من نقول اصاحب الدين أن يأخذ أحد النقدين بالآخر من غير قضاء ولا رضا وهو قول ابن أبي ليلي رحمه الله والقاضي مجتهد فجعلنا له ولاية الاجتهاد هنافي مبادلة أحمد النقدين بالآخر لقضاء الدين منه ولابوجد هذا المني في سائر الاموال وفيه اضرار بالمديون من حيث ابطال حقه عن عين ملكه وللناس في الاعيان أغراض ولايجوز للقاضي أن ينظر لغرمائه على وجه ياحق الضرر به فوق ما هو مستحق عليه ثم هذا الممنى لا يوجد في النقود لان المقصود هناك المالية دون العين وأما تأويل معاذ رضي الله عنـــه فنقول انما باعرسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بسؤاله لانه لم يكن في ماله وفاء بدينـــه فسأل رسول اللهصلي الله عليه وسلم أن يتولى بيم ماله لينال ماله بركة رسول اللهصلي الله عليه وسلمفيصير فيه وفاء بديونه وهذا لان عندهما يأمر القاضي المدبون ببيع ماله أولا فاذا امتنع فحينئذ ببيع ماله ولا يظن بمماذ رضى الله عنه أنه كان يأبى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه ببيع ماله حتى محتج ببيمه عليه بغير رضاه فانه كانسمحا جوادا لا عنم أحداً شيأ ولاجله ركبته الدنون فكيف يمتنع من قضاء دينه بماله بعد أمررسول الله صلى الله عليه وسلم والمشهور في حديث أسيفع رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال أني قاسم ماله بين غرماً له فيحمل على أنه كان ماله من جنس الدين وأن ثبت البيم فأنما كان ذلك برضاه (ألا ترى) أن عندهما القاضي لايبيمه الا عندطلب الغرماء ولم ينقل أن الغرماء طالبوه بذلك وأنما المنقول آنه التدأهم بذلك وأمرهم أن يفدوا اليه فدل انه كان ذلك برضاه ثم قد تم الكتاب على قول أبي حنيفة رحمه الله وأنما التفريخ بعد هذا على قول من برى الحجر فنقول بين من برى الحجر بسبب السفه اختلاف في صفة الحجر فعلى قول الشافعي رحمه الله الحجر به يمنزلة الحجر بسبب الرقحتي لا سفذ بعد الحجر شئ من تصرفاته سوى الطلاق لان السفه لانزيل الخطاب ولا بخرجه من أن يكون أهلا لالتزام العقوبة باللسان باكتساب سببها أو بالاقرار بها عنزلة الرق فكما أن بعد الرق لا ينفذ شئ من تصرفاته سوى الطلاق فكذلك بعد الحجر بسبب السفه وأبو يوسف ومحمد قالا المحجور عليه بسبب السفه في التصرفات كالهازل يخرج كلامــه على غير نهج كلام المقلاء لقصده اللمب به دون ماوضع الكلام له لالنقصان في عقله فكذلك السفيه يخرج كلامه في التصرفات على غير نهج كلام العقلاء لاتباع الهوى ومكابرة العقل لالنقصان في عقله وكل تصرف لايؤثر فيه الهزل كالنكاح والطلاق والعتاق لايؤثر فيسه السفه ولا مجوز أن مجمل هذا نظير الحجر بسبب الرق لأن ذلك الحجر لحق الغير في المحل الذي يلاقيه تصرفه حتى فما لاحق للغيرفيه يكون تصرفه نافذا وهنا لاحق لاحد في المحل الذي يلاقيه تصرفه ثم على مذهبهما القاضي ينظر فها باع واشترى هذا السفيه فان رأي اجازته أجازه وكان جائزا لانمدام الحجر قبل القضاء عنه أبي يوسف رحمه الله ولاجازة القاضي عند محمد رحمه الله فان حاله لا يكون دون حال الذي لم يبلغ اذا كان عاقلا وهناك اذا باع واشترى وأجازه القاضي جاز وهذا لآن الحجر عليه لمني النظر وربما يكون النظر له في إجازة هذا التصرف فلهذا نفذ بإجازة القاضي سواء بأشره السفيه أو الصي العاقل قال وهما

سواء في جميم الاشياء الا في خصال أربع أحدها لابجوزلوصي الاب أن يبيع شيأ من مال هذا الذي بلغ وهوسفيه الا بامر الحاكم ويجوزله البيع والشراء على الذي لم يبلغ لاز ولاية الوصى عليه ثابتة الى وقت البلوغ (ألاترى) أنه ينفرد بالاذن له والحجر عليه وانه قائم مقام الاب في ذلك وللاب ولاية على ولده ما لم يبلغ فاما بعد ما بلغ عاقلا لا يبقى للوصى عليه ولاية أما عند أبي يوسف فلانه صار ولي نفسه ما لم محجر عليه القاضي ومن ضرورة كونه ولى نفسه أنتفا، ولا بة الوصى عنه وأما عند محمد فلان البلوغ عن عقل مخرج له من أن يكون مولى عليه وتثبت له الولاية على نفسه (ألانوي) الله في النظر له امتنع ثبوت أحد الحكمين وهو ثبوت الولاية له في التصر فات نفسه ولا يتحقق مثل ذلك النظر في القاء ولاية الولى عليه تم قد بينا أن تأثير السفه كتأثير الهزل ولا أثر للهزل في اثبات الولاية عليه للوصى وللهزل تأثير في ابطال تصرفه فلهذالا يجوز تصرف الوصى عليه الا أن يأمره الحاكم بذلك فينئذ يقوم هو في التصرف له مقام القاضي ومملوم أن القاضي اذا حجر عليه لا يتركه ليموت جوعا ولكن يتصرف له فيما يحتاج اليهورعا لا يمكن من مباشرة ذلك منفسه لكثرة أشغاله فلامد من أن يقيم غيره فيــه مقامه والثاني أن السفيه اذا أعتق مملوكا له نفـــذ عتقه مخلاف الذي لم يبلغ لما بينا ان تأثيرالسفه كتأثير الهزل ثم في قول محمد وهو قول أبي بوسف الاول على العبد أن يسمى في قيمته وفي قول أبي نوسف الأآخر ليس عليه السعاية في قيمته لانه لو سعى أغا يسعى لمعتقه والمعتق لاتلزمه السعاية قطلحق معتقه محال آنما تلزمه السعاية لحق غيره والثاني ان تأثير السفه كتأثير الهزل ومن أعتق مملوكه هازلاً لا تلزمه السماية في قيمته فهذا قياسه وجه قول محمد رحمه الله أن الحجر على السفيه لمني النظر له فيكون عنزلة الحجر على المريض لاجل النظر لغرمائه وورثته ثم هناك اذا أعتق عبدا وجب عليه السماية لغرمائه أو فى ثلثى قيمته لورته اذا لم يكن عليه دىن ولا مال سواه لان رد المتق واجب لمعنى النظر وقد تمذر رده عليه فيكون الرد بأبجاب السعاية فهنا أيضا رد العتق واجب لمعنى النظروقد تعذر ردعينه فيكون الرد بانجاب السعاية فهنا أيضا واجب لمعنى النظر له وقد تمذر رده فكان الرد بايجاب السماية وقد بينا أن ممنى النظر له في حكم الحجر بمنزلة النظر للمسلمين في الحجر بسبب الدين فكذلك في حكم السعاية والثالث أن الذي لم يبلغ أذا دبر عبده لا يصح تدبيره وهذا السفيه اذا دبر عبده جاز تدبيره لان التدبير يوجب حق المتق للمــــدبر فيعتبر محقيقة العتق الاأن

هناك بجب عليه السماية في قيمته وهنا لا بجب الا بعد صحة الندبير في مال مملوك له يستخدمه ولا مكن امجاب نقصان التدبير عليه لانهاا بقي على ملكه والولى لايستوجب على مملوكه دينا تمذر انجاب النقصان عليه (ألا ترى) أنه لو دبر عبــده عال وقبله العبد كاف التـــدبير صحيحا ولا مجب المال مخلاف مااذا كاتبه أو أعنقه على مال فان حات المولى قبل أن يؤنس منه الرشدسمي الفلام في قيمته مديرا لان موت المولى عتق فكاله أعتقه في حياله فعليه السماية في قيمته وأنما لاقاه المنتي وهو مدير فيسمى في قيمته مديرا (ألا ترى) أن مصلحا لو دير عبدا له في صحته ثم مات وعليه دين يحيط نقيمته أن على العبــد أن يسمى في قيمته مدَّرا لغرما ته فهذا مثله وكذا لو أعتقه بمدالتدبير نفذ عتقه وعليه السمانة في قيدته لماقلناوالرابع أن وصايا الذي لم يباغ لا تكون صيحة والذي بلغ مفسدا اذا أوصى بوصايا فالقياس فيه كدلك أنها باطلة عَمْرُلَةَ تَبَرَعَاتُهُ فِي حَيَانُهُ وَلَـكُنَا نَسْتَحَسَنُ أَنَّ مَا وَافْقَ الْحَقِّ وَمَا يَتَّقَرَّبُ بَهُ الى الله تَمَالَى وَمَا يكونعلى وجهالفسق من الوصية للقرآبات ولم يأت بذلك سرف ولاأمر يستقبحه السلمون أنه ينفذ ذلك كله من ثلث ماله لآن الحجر عليه لمعنى النظر لهحتي لانتلف ماله فيبتلي بالفقر الذي هوالموتالا هر وهذا المني لاتوجد في وصاياه لان أو ان وجوبها بمد مؤته وبمدما وقع الاستنناءعن المال في أمردنياه فاذا حصلت وصاياه على وجه يكون فيه نظر منه لاس أضربه أولا كتساب الثناء الحسن بعد موته لنفسه وجب تنفيذه لان النظر له في تنفيذ هذه الوصاياوالتدبير من هذه الجملة فيعتق وبعد الموت لهذا وكان منبغي أن لا مجب على المدر السعاية ولكنه أوجب السمانة لما فيه من مدني ابطال المالية فكلام أبي يوسف يتضح في هذاالفصل ثم العلماء رحمهم الله اختلفوا في وصية الذي لمبلغ أهل المدخة رحمهم الله يجوز وزمن وصاياه مارافق الحقوبه أخذ الشافعي رحمه الله على ماسنبينه في كتاب الوصاياوة دجاءت فيه الآثار حتى روى أزعمر بن الخطابرضي الله عنه أجاز وصية غلام بفاع وفي رواية يافعوهو المراهق وأن شريحا رحمه الله سئل عن وصية غلام لم ببلغ فنال ان أصاب الوصية فهو جائز و هكذا نقل عن الشري رحمه الله فحال هذاالذي بلغوصار مخاطبا بالاحكام أقوىمن حال الذي لمسبلغ فاختلاف الملماء في وصية الذي لم يبلغ يكون اتفاقا منهم في وصية السفيه انه اذا وافق الحق وجب تنفيذه فهذا وجه آخر للاستحسان ثم الحاصل أن السفه لا يجعل كالهزل في جميه عالتصر فات ولا كالصبا ولا كالمرض ولكن الحجر به لعني النظرله فالمعتبر فيه توفر النظر عليه ومحثه يلحق سعض هذه الاصول

في كل حادثة فازجاءت جارته بولد فادعاه ثبت نسبه منه وكان الولد حرا لاسبيل عليه والجارية أم ولداه فان مات كانت حرة لاسمبيل عليها لأن تو فر النظر في الحاقه بالمصلح في حمكم الاستيلاد فأنه محتاج الى ذلك لاتقاء نسله وصيابة مائه ويلحق في هذا الحكوبالمريض المدبون اذا ادعي نسب ولد جاريته كانهو في ذلك كالصحيح حتى أنها تعتق من جميم ماله بمو". ولا تسمى هي ولا ولدها في شي لان حقه مقدم على حق غرمائه مخلاف مالو أعتقها ولو لم يكن مهاولدوقال هذه أم ولد كانت عنزلة أم الولد نقدر على بيمها فان مات سمت في جميع قيمتها بمنزلة المريض اذا قال لجارته وليس ممها ولد هذه أم ولدى وهذا لانه اذا كان ممها ولد فثبوت نسب الولد عنزلة الشاهد لهما في ابطال حق الغير فكذلك في دفع حكم الحجر عن تصرفه تخلاف ما اذا لم يكن ممها ولد فأنه لاشاهد له هنا فاقر اره لها محق المتق عنز لةاقر اره بحقيقة ألحرية فلا تقدر على بيعما بعد ذلك ويسمى في قيمتها بعد موته كما لو أعتقها ولو كان له عبـــد لم يولد في ملكه فقال هذا ابني ومثله يولد لمثله فهو ابنه يعتق ويسر هي في قيمته لانه أصل العلوق ولما لم يكن في ملكه كانت دعواه دعوى محر بر فيكون كالاعتاق (ألا ترى) أن المريض المدنون اذا قال لعبد لم يولد في ملكه هذا ابني عتق وسمى في قيمته ولواشتري هذا المحجور عليه أنه وهو ممروف وقبضه كان شراؤه فاسداويمتق الغلام حين قبضه وبجعل في هذا الحدكم عنزلة شراء المكره فيثبت له الملك بالقبض ويعتق عليه لآنه ملك الله تميسمي في قيمتــه للبائم ولا يكون للبائم في مال المشــترى شيُّ من ذلك لانه وان ملكه بالقبض فالتزام النمن أو القيمة بالعقد منه غير صحيح لما في ذلك من الضرر عليه وهو في هذا الحكم ملحق بالصبي واذا لم يجب على المحجور شي لا يسلم له أيضا شي من سعايته فتكمون السمامة الواجبة على المبد للبائم ولو وهب له الله المروف أو وهب له غلام فقبضه وادعى اله الله فأنه يمتق ويلزمه السَّمَاية في قيمته بمنزلة ما لو أعتقه (ألا ترى) أن المريض المدنون لووهب له ابنه المعروف أو وهب له غــــــلام في مرضه فادعى أنه انسه ثم مات سعى الغلام في قيمته لغرمائه ولو أن هـــذا الذي بلغ مفسدا نزوج امرأة جاز نكاحه وينظر الى ما تزوجها عليـــه والى مهر مثلها فيلزمه أقابهما ويبطل الفضل عن مهر مثلها مما سِمي وهو في ذلك كالمريض المديون فان التزوج من حوائجه ومن ضرورة صحة النكاح وجوب مقدار مهر المثل فأما الزيادة على ذلك فالتزام بالتسمية ولا نظر له في هذا الالتزام فلا تثبت هذه الزيادة كالمربض

إذا تزوج أمرأة بأكثر من صداق مثلها يلزمه من المسمى مقدار مهر مثلها فاذا طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المهر في ماله لان التسمية صحيحة في مقدار مهر الثمل وتنصف المفروض بالطلاق قبل الدخول حكم ثابت بالنص وكذلك او تزوج أربع نسوة أو تزوج كل يوم واحدة بم طلقها وبهذا محتج أبو حنيفة رحمـه الله أنه لافائدة في الحجر عليـه لانه لانسد باب اتلاف المال عليه وانه يتاف ماله مهذا الطريق اذا اعجز عن اتلافه يطريق البياح والهبة وهو يكتسب المحمدة في البر والاحسان والمذمة فيالتزوج والطلاق قال عليه الصلاة والسلام لمن الله كل ذواق طلاق ولو حلف بالله أو نذر نذورا من هدى أوصدقة لم ينفذله القاضي شيأ من ذَّلك ولم مدعه يكفر أعانه بذلك لأنه حجره عن التصرف في ماله فيما ترجم الى الاتلاف ولولم عنمه ذلك اذا أوجبه على نفسه لم محصل المقصود بالحجر لانه تيسر عليه النذر بالتصدق مجميم ماله ثم عليه أن يصوم لكل يمين حنث فيها ثلاثة أيام متتابعات وان كان هو مالكا للياللازيده مقصورةعن ماله فهو بمنزلة ابن السبيل المنقطع عن ماله و بمنزلة من يكون ماله دينا على انسان أو غصبا في يده وهو يأمي أن يعطيه فله أن يكفر بالصوم كذلك هناولو ظاهر هذا المفسد من اصرأته صع ظهاره كما يصع طلاقه وبجزيه الصوم في ذلك لقصور يده عن مله عنزلة من كان ماله غائباعنه عان قيل هناك لو كان في ماله عبدلم بجز له أن يكفر بالصوم قلنا لان هناك يقدر على اعتاقه عن ظهاره وان لم يكن في بدهوهنا لا نقدر على ذلك لانه لو أعتق عبده وجب على العبدالسعاية فى قيمته ومع وجوبالسعاية عليه لابجوز عتقه عن الظهار (ألا ترى ) ان مربطا مصلحا لو أعتق عبده عن ظهاره أو قتله وعليه دين مستغرق ثم مات سمى الغلام في قيمته ولم يجز عن الكفارة للسماية التي وجبت فالهذا أوجبنا عليه صوم شهر س متتابِمين في كفارة الظهاروالقتل\*فان قيل كان منبغيأن شفذ اعتاقه من غير سماية لان هذا مما يتقرب به الى ربه ويسقط به الواجب عن ذمته فالنظر له في تنفيذه ه قلنا لو فتح عليه هذا الباب لكان أذا شاء أزيمتق عبدا من عبيده وقيل لهان عتقك لا بجوز الا بالسعاية ظاهر من امرأته ثم أعتق بعــد ذلك العبد أو حلف بيمين وحنث فيها ثم أعتق دلك فيحصل له مقصوده من التبذير بهذا الطريق لأنه يصير بعد هذا العتق عنزلة من لم يظاهر فازجره عن هذا القصد أوجبنا السماية على المبد اذا أعتقه وعيناعليه التكفير بالصوم فان صام المفسد أحد الشهرين ثم صار مصلحالم بجزه الاالمتق بمنزلة معسر أيسرلانه كان ممسرا التداء وقد وصلت بده الى المال

قبل سقوط الكفارة عنه بالصوم فليعه التكفير بالمال وأما ماوجب على المفسد من أمر أوجبه الله تمالي من زكاة ماله أو حجة الاسلام أو غير ذلك فهو والمصلح فيه سواء لانه مخاطب وانكان مفسدا ويشبب الفساد لا يستحق النظر في اسقاط شيء منحقوق الشرع عنه بمنزلة الفاسق الذي قصر في أداء بعض الفر ائض لا يستحق به التخفيف في حرّا لخطاب وهذا بخلاف ماأوجبه على نفسه لا فما وجبه على نفسه بسبب التزامه فيمكن فيــه معنى التبذير فيما يرجع الى الدنيا وأن كان فيسهمه في النظر له في الآخرة كما في مباشرة التصدق فأما فيما أوجب الله تمالى عليه فلايتوهم عنى التبدير فهو والمصلح فيه سواء وينبغي للحاكم أن ينفذ لهماأوجب الله تمالى عليه من ذلك أذا طلبه من أداء زكاة ماله ولكن لايدفع المال اليه ويخلى بينه وبينه لامه يصرفه ألى شهوات نفسه ولكن لاتخلى بينه وبين ذلك حتى يعطيه المساكين بمحضر من أمينه لانالواجب عليه الايتاء وهو عبارة عن فعل هو عبادة ولا محصل ذلك الا ننيته فلهذا بدفع المال آليه ليعطيه المساكين من زكاته بمحضر من أمينه وكذلك أن طلب من القاضي مالا يصل به قرابته الذي بجبرعلي نفقتهم اجابة الى ذلك لان وجوب نفقتهم عليه يكون شرعا لا بسبب من جهته ولكن القاضي لا بدفع المال اليه بل يدفعه بنفسه الى ذوى الرحم المحرم منه لانهلا حاجَّة الى فعله و نيته حتى ان من له الحق اذا ظفر مجنس حقه من ماله كان له أن يأخذه فكذلك القاضي يعينه على ذلك بالدفع اليه ولمكن لاينبغي للقاضي أن يأخذ بقوله في ذلك حتى تقوم البينة على ألقرابة وعسرة القرائب لان اقراره بذلك عنزلة الاقرار له بدين على نفسه فلا يكون ملزما اياه شيأ الا في الوالد فأنهما اذا تصادقًا على النسب قبل قولهما فيه كلواحد منهما في تصديق صاحبه نقر على نفسه بالنسب وقد بينا أن السفه لا يؤثر في المنع من الاقرارا بالنسب لان ذلك من حوائجه ولكن لا يعتبر قوله في عسرة المقر له حتى يعرف أنه كذلك كما في عسرة سائر الاقارب وكذلك يقبل افراره بالزوجيــة لانه يملك انشاء التزوج فيملك الاقرار به وبجب لها مقدار مهر مثلها ويعطيها القاضي ذلك لان وجوب ذلك حكما لمصحة النكاح وان كان قد مضى بعد اقراره أشهر تم أقر أنه كان فرض عليه نفقة في أول تلك الشهور لم يصدق على مامضي من ذلك لان هذا منه أقرار بالدين لها فان نفقتها لزوجة في الزمان الماضي لا تصير دينا الا بقضاء القياضي واقراره لها بالدين بأطل وان أراد أن محيج حجة الاسلام لم يمنع منها لانها تلزمه شرعا من غير صنع من جهته فلا يتوهم معني التبذير فيه

تم لا عنم من اداء مالزمه شرعاً ويُمطي ما محتاج اليه كالزاد والراحلة لان ذلك من أصول حوائِّجه وان أراد عمرة واحدة لم عنع منها أيضا استحسانا وفي القياس لايمطي نفقة السفر لذلك لان الممرة عندنا تطوع كما لوأراد الخرو جالحج تطوعابمد ماحج حجة الاسلام ولكنه استحسن لاختلاف العلماء في فريضة العمرة وتعارض الاخبار في ذلك ولظاهر قوله تعالى وأنموا الحج المدرة للدفهذا منه أخذ بالاحتياط في أمر الدين وهومن جملةاانظرله ليس من التبذير في شئ وان أراد أن يقرن عمرة وحجا وسدوق بدنة لم يمنع من ذلك لان القران فضل عندنا واذا لم يكن هو ممنوعاً من انشاء سفر لاداء كل واحد من النسكين فلأن لا عنم من الجمع بينهما في سفر أولى تم القارن يلزمه هدى وبجزيه فيه الشاة عندنا ولكن البدنة فيه أفضل وقد اختلف العلماء من السلف في ذلك فكان ان عمر رضي الله عنه يقول لا يجزيه الا تقرة أو جزور فهو حينساق البدنة قد قصد به التحرز عن موضع الخلافوأخذبالاحتياط فى أمر الدين وأراد أن يكون فعله أقرب الى موافقه فعل رسولاالله صلى الله عليه وسلم فلم يكن في سوق البدنة من منى الفساد شيُّ فان أراد الخروج لاداً، ذلك نظر الحاكم الى ثقةُ من يريد الخروج الى مكة فيدفع أليــه ما يكني المحجور عليــه للـكرا، والنفقة والهدى فيـلى ذلك الرجل النفقة عليه وما أراد من الهدى وغيره بأمر المحجور عليه ولا مدفع ألى الحجور عليه شيأ من ذلك الال مخافة أن يتلفه في شهوات نفسه تم يقول ضاع مني فأعطوني مثله وهذا لانه في خالة الحضر كان ماله في مد وليــه منفق عليه منه محسب حاجته واذا ولاه القاضي ذلك كان هو بمنزلة وايه فى الحدى ولا بد من اعتبار أمره وبيته لمنى القربة فاما أز ساشر ها ولى بأمرداً و يدفع اليه ليباشر بحضرته ما محق عليه مباشرته فان اصطادفي احرامه صيدا أوحلق رأسه من أذى أوصنع شيآ بجب فيه الصوم أمره بأن يصوم لذلك ولم يعط من ماله لما صنع شيأً لان وجوب هذا بسبب من جهته وأصل ذلك السبب جناية فلا يستحق بأعتبار النظر فبؤمر بالصوم لذلك حتى يكون ذلك زجرا عن السفه فانرأى الحاكم أن يأمر الرجل ان ابتلي بأذى فى رأسه أو أصابه وجم احتاج فيه الى لبس قميص أو غير ذلك أن يذبح عنه أو تتصدق لم يكن سهذا بأس لان هذا من النظر له عندحاجته ولهذا جُوز الشرع ذلك للمضطر فلا بأس بأن ينظرالقاضي له فى ذلك فيأمره بالاداءمن ماله عند حاجته ولكن لايفعله الوكيل الا بأمر المحجور عليه لممنى القربة فيه فان الولاية الثابتة عليه لوليه لم تكن باختياره والعبادة ٣

لاتأدى عثل هذه الولاية فلا بد من أمره ونيته لتحقيق مدى القربة وان تطيب الحجور في احرامه بطيب كثير أوقب ل للشهوة أو صنع ما يلزمه فيه الدم أو الطعام مما لايجوز فيه الصوم فهذا الازم له يؤدي اذا صار مصلحا ولا يؤدي عنه في حال فساده وأنه لزمة لانه مخاطب ولكن سبب هذا الالتزام منه فلا يؤدي من ماله في حال فساده بل يتأخر الى أن يصمين مصلحًا عنزلة المعسر الذي لا يجد شيأ ادا صنع ذلك أو هو عنزلة العبد المأذون في الاحرام،ن جهة مولاه اذا فعل شيأ من ذلك وهذا لانه لو أدى عنه الحاكم هذا فعله في كل يوم مرة فيفني ماله فيه وكذلك لو جامع امرأته بعد ماوقف بعرفة فعليه بدنة بتأخر الى أن يصير مصلحا وان جامعها قبل أن يقف بعرفة لم يمنع نفقة المضي في احرامه الى ذلك لأنه يحتاج الى ذلك التحلل من الاحرام ولا عنع نفقة العود من عام قابل للقضاء لان ذلك لازم عليه شرعاً ويمنع من الكفارة لان وجوب ذلك بسبب من جهته وفي هذا السبب من الفساد مالا يخني والممرة في هذا كالحج (ألا ترى) إن الرأة ليس لحاأن تحج غير حجة الاسلام الا باذن زوجها فاذا خرجت لحجة الاسلام ثم جو مت في احرامها مطاوعة أو مكرهة مضت في الحبج الفاسد ولم تمنع من المود للقضاء مع المحرم فاذا كانت لا تمنع هي لحق الزوج لم يمنع المحجورمن ذلك أيضا لاجل الحجر ولو أنهذا المحجور عايه قضي حجة الاسلام الاطواف الزيارة تم رجع الى أمله ولم يطف طواف الصدر فانه يطلق له نفقة الرجوع للعاواف ويصنم في الرجوع مثل ما يصنع في ابتداء الحج لانه محرم على النساء مالم يطف للزيارة فالرجوع للطواف من أصول حوانجه لانه محتاج اليه للتحلل ولكن يأمر الذي يلي النفقة عليه أن لاينفق عليه راجعا حتى بحضره ويطوف بالبيت لأنه لسفهه ربما يرجع ولا يطوف ثم يطلب النفقة مرة أخرى وهكذا يفمل ذلك في كل مِرة حتى يفني ماله فللزجر عن ذلك لاينفق عليه راجعا حتى يطوف بالبيت بحضرته وانطاف جنبائم رجم الى أهله لم يطاق له نفقة الرجوع للطواف لانه تحلل للطواف مع الجناية ولكن عليه بدنة لطواف الزيارة وشاه لطواف الصدريؤديهما اذا صلح لأن وجوبهما كان بسبب من جهته وذلك السبب من الفشيان يعني طواف الزيارة جنبا وترك طواف الصدر من غير عذر وان أحصر في حجة الاسلام فانه بنبغي للذي أعطى نفقته أن يبعث بهدى فيحل به لما بينا أن التحلل بالهدى من أصول حوائجه وماله معد لذلك ( ألا ترى ) ان العبد اذا حج باذن مولاه فأحصر وجب على مولاه أن يبعث بهدى ليحل

به ولو أن هذا المحجور أحرم مججة تطوعا لم ينفق عليه في قضائها نفنة السفر لانه التزم بسبب باشر دولكن يجعل من النفقة مايكفيه في منزله لانه مستحق لذلك اذا أقام في منزله ولم يحرم بالحجولا عنع ذلك بسبب احرامه ولا يزاد له على ذلك ما عدًا ج في السفر من زيادة النفة، والراحلة ثم قال له ان شئت فاخرج ماشيا (ألا ترى) انه لو قال اعطوني من مالي شيأ أنصدق مه لم يعظ ذلك فالذي يخرج بالحج تطوعاً في المعنى ملتمس للزيادة على مقدار نفقه في منزله ليتقرب مه الى ربه فلا يعطى ذلك وان كان موسرا كشير المال وقد كان الحاكم يوسع عليه في منزله مذلك فكان فما يعطيه من النفقة فضل عن قوته فقال أما اتكارى بذلك وأنفق على نفسي بالمعروف أطلق له ذلك من غير أن يدفع اليه النفقة ولكن يدفعها الى ثقة ينفقها عليـ م على ما أراد لان هذا التدبير دليل الرشد والصلاح وفيه نظر له فلا عنمه القاضي منه فان لم يقدر على الخروج ماشيا ومكث حراما فطأل به ذلك حتى دخله من أحراء ه ذلك ضرورة يخاف عليه من ذلك مرضا أو غيره فلا أس إذا جاءت الضرورة أن ينفق عليه من ماله حتى نقضي احرامه وبرجم لان الفاء مانه لتوفير النظر له لا للاضرار به ومن النظر هذا له أن يعطى له مامحتاج اليه لاداء ماالتزمه حتى يخرج من احرامه وكدلك لو أحصر في احرام التطوع لل سمت المدى عنه لا نه باشر ه بسبب التزمه باختياره الا أن يشاء أن سمت مهدى من نفقته وأن شاء ذلك لا عنم منه لانه من باب النظر وحسن التدبير فأن لم يكن في تفقته مالقدرعلي أن سبعث مذلك منه تركه على حاله حتى تأتى الضرورة التي وصفت لك ثم سبعث عنه بهدى من مأله يحل به والما ينظر في هــذا الى مايصلحه ويصلح ماله لان الحجر عليــه لصيانة ماله فالمقصود اصلاح نفسه فينظر في كل شي من ذلك الى ما يصلحه و يصلح ماله فاذا بلغت المرأة مفسدة فاختلمت من زوجها جاز الخلع لان وقوع الطلاق في الخلع يعتمد وجوب الفبول لاوجوب المقبول وقد تحقق القبول منها وكان الزوج علق طلاقها بقبولهاالجعل فأذا قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط ولم يلزمها المال وان صارت مصلحة لانها التزمت المال لابعوض هو مال ولا لمنفهة ظاهرة لها في ذلك فكان النظر في أن يجمل هذه كالصغيرة في هذا الحكم لا كالمريضة فان كان الزوج طلقها تطليقة على ذلك المال فهو يملك رجمتها لان وقوع الطلاق باللفظ الصريح لا يوجب البينونة الاعند وجوب البدل ولم يجب البدل هنا مخلاف مااذا كان الفظ ألخلع فان مقتضي لفظ ألخلع البينونة وقد قررنا هذا الفرق في حق الصغيرة في

كتاب الطلاق وهذا تخلاف الامةالتي يطلقها زوجها تطليقة على ألف درهم وقد كان دخل بها فان الطلاق هناك باعن لان قبول الامة المال صحيح في حقها حتى يلزمها المال اذا أعتقت فلوجوب المال في ذمتها كان الطلاق باثنا وفي المفسدة والصغيرة المال لامجب يقبولها أصلا حتى أذا كانت الامة مع رقها مفسدة ممن لو كانت حرة لم يجز أمرها في مالها كان الطلاق رجمياً لأن التزامها المال لم يصح في حق نفسها حتى لا يلزمها المال اذا أعتقت ولو أن غلاما أدرك مفسداً فلم يرفع أمره الى القاضي حتى باع شيأ من تركة والده وأقر بديون ووهب هبات وتصدق بصدقات ثم رفع أمره الى القاضي فانه يبطل جميع ذلك وهو محجور عليه وان لم بحجر عليه القاضي وهذا قول محمد رحه الله فأما عند أبي يوسف رحمه الله فهذا كله صحيح منه مالم يحجر عليه القاضي واستدل مجمد على أبي يوسف بمنع المال منه فان الوصي لا يدفع اليه ولولم يكن محجورا عليمه قبل حجر القاضي لما منع المال منه ومن نقول لا يدفع اليه ماله لم يكن محجورا عليه قبل حجر القاضي لما منع ويكون تصرفه جائزا فقد دخل فيما قال الذين لم يروا الحجرشياً فاناما احتججنا عليهم الاجهذا ولم يكن بين هذا القائل وبينهم افتراق في رد الآية يمني قوله تمالي فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم فأنما عرض في هذا الكلام لا في حنيفة ومن قال يقوله رحم الله قال رحمـ الله وكان شيخنا الامام رحمه الله يقول أنه في هذه الكان جاوز حد نفسه ولم يراع حق الاستناد ولاجل هذا لم بارك لهفيه حتى لم يكثرله تفريعه في هذا الكتاب ولا في كتاب الوقف ولو كان أبو حنيفة رحمه الله في الأحياء لدمر عليه وكل مجرى في الحلائس فان كان هذا المفسد قبض عن ما باع ببينة ثم رفع ذلك الى القاضي فانه ينظر فيه فانرأى ما باع به رغبــة أجازه وأن كان الثمن قائما جاز باجازته وأن كان ضاع في مده لم مجزه القاضي لان الاجازة في الانتها. كالاذن في الانتدا، وللقاضي أن يَّاذِن للسَّفِيهِ فِي التَّجَارِةَاذَا رَآءَ أَهَلَا لَذَلَكَ فَكَذَلَكَ لَهُ أَنْ يَجِز تَصَرِفُهُ وَاذَا رأى النظرفيه فان كان الثمن قائمًا بمينه والبيدع بيع رغبة فالنظر في اجازته فاذا ضاع الثمن في يده فلا نظر له في هذه الأجازة لأنه ان أجازه زال ملكه عن المين من غير عوض يسلم له في الحال فان اجازة البيم أجازة منه بقبض الثمن بمنزلة مالو باع الفضولي مال انسان وقبض التمن وهلك في يده ثم أجاز المالك البيع كان ذلك اجازة منه بقبض الثمن حتى لا يرجع على واحد منهما بشيُّ فهذا كذلك فاذاكم يسلم له بمد الاجازة شي لم يكن في الاجازة نظر له فلا يشتغل القاضي به ولا يكون

المشترى على التمن الذي ضاع في مد المفسد سبيل لأن قبضه كان متسلم منه وتسليطه اياه على ذلك فلا يدخل به القبوض في ضمانه وهو في هذا كالذي لم يبلغ وكذلك أن كان قبض الثمن يدفع المسترى اليه فاستهلكه بين مدى الشهود ثم رفع الى القاضي فانه ينقض بيمه ولايلزم المحجورون التمن شي وهذاعلي قول محمد رحمه الله فأما عند أبي وسف رحمه الله فيكون هو ضامنا لماستهلك من التمن وللقاضي أن يجيز البيم ان رأى النظر فيه وأصله في الصبي المحجور عليه اذا استملك الوديمة أو استملك شيأ اشتراه وان كان المحجور حين قبض التمن أنفقه على نفسه نفنة مثله في تلك المدة أو حج به حجة الاسلامأو أدى منه زكاة ماله أوصنع فيه شيأ مما كان على القاضي أن يصنعه عندطلبه ثم دفع اليه نظر فيه فان كان البيع فيه رغبة فان كانت قيمته مثل النمن الذي أخــذه أجاز البيم وابرأ المشترى من النمن لان هذا التصرف لم يتمكن فيه من معنى الفساد شيُّ فانه لو طلبه من القاضي وجب عليه أن مجيبه الى ذلك فان باشر منفسه كان على القاضي أن ينفذه لان الحجر لممنى الفساد ففها لافساد فيه هو كغيره والنظر له في تنفيذ هذا التصرف لانه لا عكنه أن برفع الاسر الي القاضي في كل حاجة وفي كل وقت لما فيمه من الحرج البين عليه وان كان في تصرفه محاباة وأبطل القاضي ذلك لم يبطل الثمن عن المحجور عليه ولكن القاضي يقضيه من ماله لانه لافساد فيما صرف المال اليه من حوائجه وفها لافساد فيههو كالرشيدفيصيرالمقبوض دمنا عليه يصرفه له في حاجته وعلى القاضي أن يقضيه من ماله الا أن برى أن المحجور عليه لو استقرض من رجل مالا فقضي به مهر مثل المرآة قضى القاضى القرض من ماله فان كان استقرضه لذلك ثم استهادكه في بمض عاجته لميكن للمقرض عليه شي له حال فساده ولا بعد ذلك لانه صرف المال الي وجه التبذير والفساد وهو كان محجورا عن ذلك فيكون فيه عنزلة الذي لم يبلغ فأماما صرفه الى مهر مثل امرأته فأعا صرفه الى مافيه نظرله وهو أسقاط الصداق عن ذمته ورعا كان محبوسا فيه أو كانت المرأة تمنع نفسها منه لذلك فيصير ذلك دينا عليه « نوضحه أن المقرض ممنوع من دفع مال نفسه اليـه ليصرفه الى تبـذيره لأن فيه اعانة له على الفساد فيكون مضيما ماله بذلك وهو مندوب الى أن تقوضه ليصرفه الى مهر مثل امرأنه فلا يكون به مضيماماله ولو استقرض مالا فأنفقه على نفسه نفقة مثله ولم يكن القاضي أنفق عليه في تلك المدة أجاز ذلك له وقضاه من ماله لانه لافساد فيما صنعه وان كان أنفقه باسراف حسب القاضي للمقرض من ذلك

مثل نففة المحجور عليه في تلك المدة وقضاه من ماله وأبطل الزيادة على ذلك لان في مقدار نفقة مثله لافساد وفيما زاد على ذلك معنى الفساد والاسراف وأعاجمل هو كالذي لم سلغ فيه الفساد فامافي مالافساد فيه فهو كالرشيد ( ألا ترى ) أنه لو أقر على نفســه بالاسباب الموجبة للمقوية كان مؤاخــذا بذلك لانه لافساد في اقراره وأنما به تحصل النطهير لنفســه وآثر عقوبة الدنياعلى عقوبة الآخرة وهو نظير أحــد الورثة اذا أسرف في جهــاز الميت وكفنه فانه محسب من أصل التركة مقدار جهاز مثله وما زادعلي ذلك مما فيه اسراف يكون محسوبا عليه دون سائر الورثة ولو أودعه رجل مالا فاقر آنه استملكه لم يصدق على ذلك ولم يلزمه مهذا الاقرارشي أبدا لان اقراره غير ملزم اياه المال وهوفيه كالذي لم سلغ مادام محجورا عليمه فان صلح سئل عما أقر به في حال فساده فان أقر آنه قد كان استهلكه في حال فساده لم يلزمه ذلك أيضا لان الثابت باقراره كالثابت بالبينة والمماننة ولوعانناه استهلك الوديمة في حال فساده لم يكن ضامنا أبدا في قول محمد رحمه الله أما في قول أبي يوسف رحمه الله هو ضامن فكذلك هنا وأصل الخلاف في الذي لم يبلغ اذا أودعه رجــل مالا واستهلكه وعلل في هذا عاعلل به هناك فقاللان ربالمال هو الذي سلطه على ماله حين دفيه اليه وأذا أودع المحجور عليـه غلاما أو جارية فقتـله خطأ كانت قيمته على عاقلته لان الحجر في الافعال لاتحقق فألافعال حسية تحققها بوجودها وأصله فيالصي اذا أودع غلاما أوجارية فقتله قال فان أقر المحجور بذلك لم يلزمه مادام محجورا عليه لان قوله هدر في التزام المال بنفسه أو الالزام على عاقلته فان صلح فيسئل عما كان أقربه فانأقر به في حال صلاحه أخذت منه القيمة من ماله و ثلاث سنين من يوم يقضى عليه لان بأقر اره في حال صلاحه يظهر هذا الفعل في حقه فيكون عنزلة الظاهر بالماينة في حقه وهو لم يظهر في حق عاقلته لكو نه متهما في حقهم فتكو ن القيمة عليه في ماله مؤجلاً لأنها وجبت بفعل القتل وأبتدأ الأجل من حين يقضي عليه لأنه صاردينا الآن والأجل يكون في الدبن وهذا مخلاف الصي فأنه غير مخطب ولا يلزمه من الدية شي من موجب جنايته اذا كانعمدا فكذلكاذا كانهو خطأ فهووانأقرعندالبلوغ فانما أقرعلى عاقلتهوذلك لايلزمه شيأ فأما المحجور عليه فمخاطب ولوكان فمله عمدا كان هو كالرشيد في موجبه فكذلك أذا كان خطأ يكونهو كالرشيد في ان الدية عليه تم تتحمله العاقلة عنه للتخفيف عليه واذا أقر بعد ماصلح فأنما يظهر باقراره في حقه دون عاقلته فلهذا كانت القيمة عليه في ماله ولو أقر المحجور

عليه أنه أخذمال رجل يغير أمره فاستهلكه لم يصدق على ذلك لكونه محجورا عن الاقرار وجوب الدمن عليه فان صلح سئل عما كان أقر مه فان أقرأ به كان حقا أخذ به كما لو لم يسبق منه الاقرار في حالة الحجر ولكن أقر بمدما صلح التداء أنه استملك مال رجل بغير أس، وان أنكر أن يكون حقالم يؤخذ به لانه لاحجر عليه بذلك سوى الاقرار الذي كان منه في حالة الحجر وذلك باطل وكذلك لو قال بعــد ما صلح أني قد كـنت أقررت وأما محجور على انى استهلكت لك ألف درهم فقال رب المال أقررت لي بذلك في حال صلاحك أو قال قد أقررت مه في حال فسادك ولكنه حتى وقال المقر لم يكن ذلك حقا فالقول قول المقر لانه أضاف الاقرار الى حالة ممهودة تنافى صحة اقراره فيكون في الحقيقـة منكرا لامقرا فيجعل القول قوله في ذلك وهو في هذا بمنزلة الذي لم يبلغ ولو قال بمــد ماصلح قد كنت أفررت مذلك في حال الفساد وكان ذلك حقا فأنه يقضى عليه لذلك لان تقوله كان ذلك حقا صار مقراله يوجوب المال الآن فيلزمه القاضي ذلك مدندا الاقرار (ألا ترى )أن الذي لم يبلغلو أودعه رجـل أوأ قرضـه مالا ثم كبر فأقر انه استهلكه في حال صغره وقال رب المال استهلكته بعدالكبر أن القول قول الغلام لانه أضاف استهلاكه الى حالة معهودة تنافى وجوب الضمان عليه فيكون هو منكرا للضمان ولو قال رب المال أما أقرضتك أو أودعتك بمد الكبر فاستهلكنه وقال الغلام استهلكته قبل الكبر كان الغلام ضامنا لجيم ذلك لان الغلام يدعي اسناد الايداع والاقراض الى حالة الصغر ليثبت به تسليطه اياه على الاستهلاك مطلقا ورب المال مذكر لذلك فالقول قوله واذا قبل قوله مع بمينه بتى استهلاكه للمال وهو سبب موجب الضمان عليه في الحال (ألا ترى) أن من أتلف مال انسان وقال أتلفته باذنك وأنكر صاحب المال ذلك كان القول قوله فهذا مثله واذا بلغت المرأة محجورا عليها لفسادها فزوجت كفؤا عمر مثلها أو باقل مما يتغابن الناس فيه فهو جائز لانه لافساد فيما صنع والحجر بسبب الفساد لا يؤثر فيالا يؤثر فيه الهزل في جانب الرجل فكذلك في جانبها والعبن اليسير مما لايستطاع التحرز عنه الا محرج والحرج مدفوع ولو زوجت نفسها باقل من مهر مثلها فيما يتغامن الناس فيه ولم يدخل بها قيل لزوجها ان شئت فأتم لها مهر مثلها لان معنىالفساد يتمكن في هذا النوع من المحاباة فلا يسلم ذلك للزوج ولكنه يتخير لانه يلزمه زيادة لم يرض بالتزامها فان شاء رضي به والتزمه وأن شاء أبي فيفرق بينهما لانه لما كان لا يتمكن من

استدامة امساكها الا بالمروف الابهذه الزيادة فاذا أباهاكان راضيا بالتفريق بينهما وان كان قد دخل بها فعليه لها تمام مهر مثلها لان مهر المثل قيمة يضمها مستحق بألمخول لشبهة المقد الا اذا تقدمه تسمية صحيحة ولم يوجد ذلك حين تمكن الفساد في تسميتها فكأنها زوجت نفسها منه بغير مهر ودخل هو بها فيلزمه تمام مهر مثلها ولانفرق بينهما لانالتفريق كان للنقصان عن صداق المثل وقد العدم حين قضي لها عمر مثلها بالدخول وكذلك ان كان الذي تزوجها محجورا عليــه فالجوأب مابينا الا في خصلة واحدة وهو ان كان تزوجها على أكترمن مهر مثلها بطل الفضل عن مهر مثلها عن الزوج لأن الزام المفسد للزيادة بالتسمية غير صحيح فان في التزام مازاد على مهر مثلها معنى الفساد ثم لاخيار للمرأة في ذلك إن دخل مها أولم يدخل بها لان حقها في قيمة البضم وقد سلم لها ذلك وانعــدام الرضا منها لتملك البضم عليها بدون هذه الزيادة لا يمنع لزوم النكاح اياها كما لو أكرهت هي ووليها على أن تزوج نفسها فلانا عهر مثلها وأن كانت تزوجت عهر مثلها غيركفؤ فرق القاضي بينهما لأن طلب الكفاءة فيه حقها وحق الولى ولم بوجد الرضا من ألولى بانمدام الكفاءة ورضاها بذلك غير معتسبر في ابطال حقها لما تمكن فيه من معنى الفساد واتباع الهوى فلهذا كان لها أن تخاصم ونفرق القاضي بينهما لخصومتها وخصومة أوليائها ولو أن غـ لاما أدرك وهو مصلح قد أونس منه الرشد فدفع اليه وصيه أو للقاضي ماله وسلطه عليه ثم أفسد بعد ذلك وصار ممن يستحق الحجر فهو محجور عليه وان لم محجر القاضي عليه وهو قول محمد رحمه الله عنزلة مالو صارمهتوها وعندأ بي يوسف مالم يحجر عليه القاضي فتصر 🖮 نافذتم عندهما القاضي يسترد المال منه ومجمله في يد وليه كما لو بلغ مفسدا لان الناس الرشد منه شرط لدفع المال اليه بالنص فيكون شرطا لانقاء المال في بده استدلالا بالنص وعند أبي حنيفة رحمه الله لايخرج المال من يده لان ماهو شرط اشداء الشي لايكون شرط نقائه لا محالة ثم منع المال منه باعتبار آثر الصبي وفساده عنــد البلوغ دليل أثر الصي فمنع المال منه الى أن يزول لأن ذلك بعرض الزوال فأما فساده بعد مابلغ مصلحا فليس بدليل أثر الصي فلا يوجب ألحيلولة بينه وبين ماله لأن ذلك جناية منــه ولا تأثير للجناية في قطم بده عن ماله ولا في قطم لسانه عن المال بالنصرف فيه ولو كان باع عبداً ولم يدفعه ولم تمبض عنه وهو حال أو مؤجل حتى فسد فسادا استحق الحجر به ثم دفع الفريم اليه المال فدفعه باطل لان الحجر عليه لمعنى

النظر له عند من يرى الحجر وليس من النظر دفع النمن اليه بعد ماصار سفيها فهو بمنزلة مالو ناع عبــدا وسلمه ولم تقبض ثمنه حتى صار معتوها الا أن مثــله تقبض فكما لا مجوز قبضه للثمن هناك اذا دفعه اليه المشـترى كذلك هنا وكذلك لو أن الصي أذن له وليه في النجارة فباع شيئًا ثم حجر عليه وليه قبل قبض الثمن فدفع الثمن اليه ألمشترى لم يبرأ عنزلة مالو كان الولى هو الذي باشر البيم والصبي محجور عليه لان قبض الصبي أنما يكون مبر تما للمشترى اذا تأبد رأبه بانضمام رأى الولى اليه وقد انعدم ذلك بالحجر عليــه وهنا قبضه انما كان مبرئا للمشترى بكو نهرشيدا حافظا لماله وقد اندمرذلك نفساده وكذلك لو أن رجلا وكله ببيع عبد لهوهو مصلح فباعه ثم صار البائع مفسدا بمن يستحق الحجر عليه فقبض الثمن بعد ذلك لم يبرأ المشترى الا أن بوصله القابض الى الآمر فان أوصله الشترى برئ المشترى بوصول الحق الى مستحقه وان لم يصل الى الآمر حتى هلك في يد البائع هلك من مال الشترى ولا ضمان على البائم والآمر فيه ويؤخذ من المشترى النمن مرة أخرى لان الآمر انما رضي نقبضه للثمن باعتبار أنه مصلح حافظ للمال فلا يكون راضيا به بعــد ماصار سفيها وهذا كله بخلاف مالو لهاه عن قبض الثمن لانه استحق بالبيم قبض الثمن فاستحق المشترى البراءة بتسليم الثمن اليه فلا يبطل استحقاقها منهي الآص لان ذلك تصرف منه في حق الغير وأما الفساد عند من يرى الحجر به فمعنى حكمي حتى يخرج ﴿ المُفسد من أنْ يكونَ مستحقًا لقبض التمن فيعمل ذلك في حقه وحق المشتري وهذا لان الآمر بالنهي قصد الحاق الضرر بهما وليس لهمذه الولاية في اثبات الحجر عليه عن القبض بعد ماصار مفسدا دفع الضرر عن الآمر وهذا ضرر لم برض الآمر بالتزامه فيجب دفعه عنه محلاف مالو كان الآمرأمره بالبيع والمأمور مفسد فيما بأع وقبض الثمن جاز بيمه وقبضه لانه راض بالتزام ذلك الضرر حين أمره بالبيغ وهو كدلك وهو نظير مالو أمر صبيا محجورا أو معتوها يعـقل البيع والشراء يبيع ماله فباعه جاز ولو أمره وهو صحيح العقل ثم صار معتوها لم يكن له أن يبيعه ويستوى ان كان الآمر يملم بفساده أولم بعلم لان أمره تصر مح منه بالرضى بتصرفه على الصفة التي هو عليها ومع التصريح لامعتبر بعلمه وجهله لان ذلك لايمكن الوقوف عليه ولو بأع المفسسد متاعه شمن صالح ولم يقبضه حتى رفع ذلك الى القاضي فأنه يجيز البيع وينهي المشـترى عن دفع الثمن ألى المحجور عليه لان في اجازة البيع نظراً له فأنه لو نقضه احتاج إلى أعادة مثله

وليس في مباشرته تبض الثمن نظرا له بل فيه تمريض ماله للهلاك فينهي المشترى عن دفع الثمن اليه لمعنى النظرويصح ذلك منه لأنه عنزلة الحكم منه في فصل مجتهد فيه فال دفعه بعد مأماه فضاع في بد المحجور عليه لم يبرأ المشترى منه وبجبر على دفع عن آخر الى القاضي لان نهيه لما صح صارحق قبض الثمن للقاضي أولاً مينه فدفعه الى الحَجور عليه بعد ذلك كـفعه الى أجنبي آخر وكدفع ثمن ما باعــه القاضى أو أمينــه من ماله الى المحجور عليــه ولا خيار للمشترى في ذلك البيم لأنه ضيم ماله بالدفع اليه بمد مأماه القاضي وأساء الادب عنالفة القاضي فيما خاطبه به فلا يستحق لسميه تخفيفا ولا خيارا ولو كان القاضي حين أجاز البيم لم ينهه عن دفع الثمن اليه فدفعه اليه فهو جائز لان في اجازة بيمه اجازة لدفع الثمن فان الاجازة ف الانتهاء كالاذن في الابتداء ومطلق الاذن له في البيع يكون تسليطاعلي قبض النمن فكذلك مطلق الاجازة في الانتهاء الا أن يبني الاس على وجمه فيقول قد أجزت البيم ولا أجيز للمشترى أن بدفع الثمن اليه فاذا قال ذلك فهذا عنزلة الحريج منه وحكم القاضي يقيد عا قيده به ولو أجاز البيم في الابتداء جملة ثم قال بعد ذلك قد نهيت المشترى أن بدفع الثمن اليه كان نهيه باطلا وكان دفع المشترى الثمن الى المحجور عليه جائزًا حتى يبلغه ماقال الفاضي في ذلك لانه سلطه على دفع الثمن باجازته البيم جملة ثم نهيه اياه عن دفع الثمن اليه خطاب ناسخ أو منسير لحيكم الاجازة المطلقة فلا يثبت في حقه حكمه مالم يعلم به لانه لايتمكن من العلم به مالم يبلقه وفي الزامه اياه قبل أن يعلم به اضرار فاذا بلغه ثم أعطاه الثمن لم يبرأ منه لان الناسخ قدوصل اليه فليس له أن يعمل بالمنسوخ بمد ما بلغه الماسخ وهذا نظير الناسخ والمنسوخ في خطاب الشرع فاله كان في الصحابة رضوان الله عليهم من شرب الخر بعد مانول تحريماً ولم يعاتب على ذلك لأنه لم يبلغه الناسخ وفي قوله تماني ليس على الذين آمنوا وعمـلوا الصالحات جناح فها طعموا ومن أعلمه بذلك وكان خبره حمّا فهو اعلام لان على قول من برى الحجر خبر الواحد في المعاملات حجة سواء كان ملتزما أو غير ملتزم كان المخبر رسولا أولم يكن فاسقا كان أوعد لابعد أن يكون الخبر حقا ( ألا ترى ) لو أن مفسدا قال له القاضي بع عبدك هذا بالف درهم ولم ينهه عن قبض الثمن فباعه وقبض الثمن وضاع عنده كان جائزا ولو قال بعه ولا تقبض الثمن لم بجز قبضه وأجبر المشترى على ادائه مرة أخرى ولا خيار له في نقض البيع علم بذلك أولم يعلم ولو أمره بالبيع ولم ينهه عن قبض الثمن ثم قال بعد ذلك اذا باع

فلا تقبض الثمن فانى نهيته عن ذلك فلهأن ببيع ويقبض الثمن مالم يبلغه نهى القاضي ومعنى هذا الاستشهاد ما أشرنا اليه ان الاجازة في الانتهاء كالاذن في الابتداء واذا أدرك اليتم مفسدا فحجر القاضي عليه أو لم بحجر فسأل وصيه أن يدفع اليه ماله فدفعه اليه فضاع في يده أو أتلف فالوصى ضامن للمال لان دفع المال الى من هو مفســد يكون تضييما له فهو عنزلة مالو طرح الوصى ماله في مهلكة وكذلك لو كان الوصى أودعمه المال ابداعا لانه تسليط له على اتلافه حين مكنه منه فيكون ذلك من الوصى بمنزلة الاستهلاك لماله وليس هذا كدفع الوصى مال بتيم مصلح لم يبلغ اليه وديعة أو ليديم . ويشــترى بهلاضمان عليه اذا ضاع منه أو ضيعه لان الصفير المصلح مآمون على نفسيه وماله ( ألا ترى ) ان للوصيأن يأذن له فى التجارة فلا يكون دفع المال الى مثله تضييعاً له وأما الكبير المفسد فدفع ماله اليه مادامهو على فساده يكون تضييما له ولهــذا لو أذن له في النجارة وهو عالم بأنه فاســد ولم يؤنس منه رشدًا لم يجز أذنه وهذا لأنه مأمور بالنظر في حق كل واحد منهما والنظر في حق الصي المصلح اختباره بالاذن له في التجارة كما قال الله تمالي والتلوا اليتامي والنظر في حق الكبير المفسد منعه من التصرف ومنع المال منه فيكون دفع المال اليه والاذن له في التجارةخلاف المآمور به في حقه فلا ينفذ من الوصى ( ألا ترى ) أن الفلام المصلح لماله لو رفع الامر الي القاضي وكان بمن يشتري ويبيم ويريح كان الذي ينبغي للقاضي أن يأذن له في التجارة ولو رفع هـذا المفسـد لم يأذن له في ذلك فلذلك اختلف حال الوصى فيهما ولو انالقاضي أمر هذا المفسدأن يبيع شيئا من مالهويشتري به ففعل ذلك جاز وكان هذا اخراجا من القاضي لهمن الحجر وذلك صحيح من القاضي لانه حكم منه في موضع الاجتهاد لينفذمنه ولا منفذ مثله من الوصى لأنه ليس له ولاية الحكم فان وهب أو تصدق هذا المفسد بذلك المال لم بجز لان القاضي أنما دفع الحجر عنه في النجارة خاصة وحكم القاضي تقيد تنفيذه فبقي الحجر عليه فيما ليس تتجارة على ما كان قبل هذا الاذن حتى اذا أعتق الفلام سعى الفلام في قيمته وان اشترى وباع عالا يتغابن الناس فيمه لم يجز لان الحاباة ممن لاعلك التبرع عنزلة الهبة وان أذن له في بيع عبــد بعينه أو في شراء عبد بعينه لم يجز له أن يشــتري ولا أن ببيم الا الذي أذن له فيه خاصة لانه بهذا الأذن نبيه مناب نفســه ولا يرفع الحجر عنه في شيُّ فانه لم يغوض اليه شيئًا من التصرف الي رأيه ولكن رأى فيه رأيه ثم أمره أن ينوب عنه في

مباشرة العقد فلا يكون ذلك رفعا للحجر عنه ولو أذن له في شراء البر وبيعه خاصة دون ماسواه من التجارات كان مأذونا في التجارات كلها لان هذا الاذن اطلاق للحجر عنه في التجارة في نوع مفوضا الى رأمه وهو نظير المولى يأذن لعبده في نوع من التجارة يصير مأذونًا فيالتجارات كلها ولو أمرء أن يشتري شبئًا بمينه لا يصير مأذونًا وكذلك الوصي في حق الذي لم بلغ والفقه فيه أن الفاسد المحجور عليه نقدر على افساد ماله فيما أذن له من التجارة لان اتلاف المال بطريق التجارات في الضرر دون اتلافه بطريق التبرع مثل مايقدر عليه في غيره فليس في تقييد الاذن بنو ع من التجارة معنى النظر بخلاف التبرع فلا يكون فك الحجر عنه في التجارة فكا للحجر عنــه في التبرع فان قال القاضي في السوق عحضر من أهلها أو بمحضر من جماعة منهم قد أذنت لهذا في التجارة ولاأجيز له منها الاما أعلم انه اشترى أو باع ببينة فاما مالايدلم الا باقراره فاني لا أجيز عليه فالامر على ماقال القاضي من ذلك لان تقييده فك الحجر عنه بما قيده به يرجم الى النظر له والقاضي مأمور في حق السفيه عا يكون فيه توفير النظر عليه وضحه ان صحة اقراره بعد انفكاك الحجر عنه باعتبار انه من توابيم التجارة وأعا يكون تابما اذا لم يصرح فيه بخلاف ماصرح به في أصل تجارته وله ولاية هذاالتصر يح مع بقاء فك الحجر عنه فلا بد من اعتباره ولو لم يعتبر هذاانما لا يعتبر دفعاً للضرر والفرور عمن يمامله وقد أندفع ذلك حمين جمل القاضي هذا القيد مشهورا كاشهار الاذن وهذا بخلاف الغلام المصلح الذي لم يبلغ يأذن له أبوه أو وصيه فى التجارة على هذا الوجه أوالعبديأذن له مولاً ه على هذا الوجه حيث لا يلزمهم وما أقروا به مثل ما يلزمهم بالبينة لانه ليس للولى ولا للمولى ولاية تقييد الاذن ما قيده به مع نقاء أصل الاذن فيلغو بقيـده وهـذا لان الاذن للمحجور عليه على وجه النظر وفي التقييد توفير النظر فيستقيم من القاضي وفي حق من كان مأمونًا على مالهأو في حق العبدليس في هذا التقييد معنى التطويل بل هو تقييد غير مفيدلان الحاجة الى اذن المولى لتتعلق ديونه بمالية رقبته ولافرق في ذلك بين الدين الذي يثبت عليه باقرار أو بالبينة في حق المولى والفاسدالذي يستحق الحجر عليه كل من كان مضيعًا ماله مفسدًا له لا يبالي ماصنعه منتفعا بالسرف في غير منفعة على جهة المجون فان كان فاسدا في دمنه لا يؤمن عليه من فجوره ولاغيره الا أنه حافظ لماله حسن التدبير له لم يستحق الحجر عليه لان الحجر على قول من راهلا تقاءالمال ولا حاجة اليه في حق الفاسد الذي هو حسن التدبير في ماله أعا

الحاجة اليه فيحق المبذر المتلف لماله ولو أن قاضيا حجر على فاسد يستحق الحجر ثم رفع الى قاض آخر فأطلق،عنه الحجر وأجاز ما كان باع أو اشترى ولم يرحجر الاول شيأ فأبطلَ حجره جاز اطلاق مذاعنه لان الاول لو تحول رأبه فأطلق عنه الحجر جاز فكذلك الثاني وهذا لان نفس الحجر على السفيه مجتهد فيه فانه باطل عنسد أبي حنيفة رحمه الله ونفس القضاء متى كان عِتهدا فيه بوقف على امضاء غيره فاذا أبطله بطل ثم الحجر عليه لم يكن قضاء من الفاضي لان القضاء يستدعي مقضيا له ومقضيا عليه ولم وجد ذلك انما كان ذلك نظرا منه له وقد رأى الآخر النظر له في الاطلاق عنه فينفذ ذلك منه الا أن يكون شيُّ من بيوعه أو شرائه المتقدمة رفع الى القاضي الذي يرى الحجر عليه أو الى قاض آخر يرى الحجر فأبطل مبايماته تم رفع الى هــذا القــاضي الآخر فأبطل قضاء الاول وأجازما كان أبطلهثم رفع الى قاض آخر يرى الحجر أولا براه فانه ينبغي له أن مجيز قضاء الاول بابطال ما أبطل من بيوعه واشريته وسطل قضاء الثاني فيما أبطله من قضاء الاول لان قضاء الاول حصل في موضع الاجتهاد فنفذ ذلك وكان ذلك قضاء تاما توجود المقضى له والمقضى عليه وقضاء القاضي في المجتهدات نافذ بالأنفاق ثم الابطال من الثاني حصل مخلاف الاجماع لانه أبطل قضاء أجمع المسلمون على نفوذه وقضاء القاضي مخـ الاف الاجماع باطل فهذا سطـل الثالث قضاء القاضي بإبطال قضاء الأول وبمضى قضاء الاول بابطال ما أبطل من بيوعه أو أشريته والله سبحانه وتمالي أعلم بالصواب

﴿ تُم الجزء الرابع والعشرون ويليه الجزء الخامس والعشرون وأوله كتاب المأذون ﴾

## ﴿ فهرست الجزء الرابع والعشرين من مبسوط الامام السرخسي ﴾

äi so

٢ كتاب الاشرية

٣٥ باب التمزير

٣٧ باب من طبيخ العصير

٣٨ كتاب الاكراه

٤٧٪ باب مايكره عليه اللصوص غير التأولين

٦٢ باب الاكراه على المتق والطلاق والنكاح

٦٦ باب ما يكره أن يفعله بنفسه أو ماله ٧٧ باب تمدى العامل

٧٨ باب الاكراه على دفع المال وآخذه ٨٣ باب من الاكراه على الاقرار

٨٥ باب من الاكراه على النكاح والخلم والعنق والصلح عن دم الممد

٨٨ باب الاكراه على الزناوالقطع

٩٣ باب الاكراه على البيع ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه

١٠٠ باب الاكراه على مابجب به عتق أو طلاق ١٠٥ باب الاكراه على النذر والعمين

١٠٨ اب اكراه الخوارج المتأولين ١٠٩ باب مايخالف المكره فيه أمر به

١١٢ باب الاكراه على أن يمتق عبده عن غيره

١١٩ باب الاكراه على الوديمة وغيرها

١٧٢ باب التلجئة ١٢٨ باب المهدة في الاكراه

١٢٩ باب ما يخطر على بال المكره من غير ما أكره عليه

١٣٢ بابزيادة المكيره على ما أمر به ١٢٥ باب الخيار في الاكراه

١٤٤ باب الاكراه فيما يوجب لله عليه أن يؤديه اليه ١٤٧ باب الاكراه في الوكالة

١٥١ باب مايسم الرجل في الاكراه وما لا يسمه

١٥٥ باب اللمان الذي يقضي به القاضي ثم يتبين أنه باطل

١٥١ كتاب الحجر









